# حروسة الكاملة المحلد ©

ترجَه الدّكتورسامي الدروبي





الاعكال الادبية الكاملة المجلد التاسع

## د وستويفسكي: الأعمال الأذبية الكاملة - ١٨ مجلدًا ترجمها عن الفرنسية : د . سامي الدروبي

الطبعة العربية الاولى: المؤسسة الصربة العامة للناليف والنشر دارالكاتب العسري للطباعة والنشر العسرة ١٩٦٧

الطبعة العربية الثانية: دارابن رشد للطباعة والنشر بيروت لبنان شارع فردان بناية شبارو ص. ب ١٤/٥٥٣٧ ما هات ٣٥٢٨٣٣

> الخطوط والعلاف: عماد حَسَيم طعت بإشراف: نتوورك الطالبا ١٩٨٥

NO IN COMMENCE OF THE PARTY OF

الجّريبَة والحِقابُ ٢

# جميع الحقوق محفوظة

« الجريمة والعقاب » (Prestouplénié) nakazanié

ظهرت في مجلة (( الرسول الروسى )) في اعداد سنة ١٨٦٦ ، من كانون الثانى ( يناير ) الى كانون الأول ( ديسمبر ) ، المجلدات من ٢٦ الى ٢٦ ٠

# الفصل الأول



راسکولنیکوف مرة آخری: « هل یمکن أن یکون هذا استمراراً لحلمی ؟ » • وأخذ یتفرس فی الزائر الذی لم یکن ینتظر ، أخد یتفرس فیه محاذراً مرتاباً • ثم قال أخیراً ، بصــوت

عال ، وقد استولى عليه اضطراب كبير وحيرة شديدة :

- ـ سفدريجايلوف ! ولكن هذا مستحمل ، مستحمل .
- ولم يبد أن هذه الصيحة قد أثارت استغراب الزائر •

- جئت اليك لسبين ، أولهما رغبتى فى أن أتعرف اليك شخصياً ، لأننى أسمع عنك مديحاً كثيراً منذ مدة طويلة ، والثانى أننى أتجرأ فآمل أن لا ترفض مساعدتى فى أمر يتصل رأساً بأختك آفدوتيا رومانوفنا ، فاننى اذا لم أعتمد الا على نفسى ، ولم يوص بى أحد ، لا يكون لى أمل كبير فى أن ترضى آفدوتيا رومانوفنا بأن تستقبلنى ، لأنها تسىء الظن بى، أما اذا عاونتنى أنت ، وم،

قاطعه راسكولنيكوف قائلاً:

- \_ لا تعو ّل على معاونتي ٠٠٠
- \_ انهما لم تصلا الا أمس ، أليس كذلك ؟ اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال .

لم ينجب راسكولنيكوف •

\_ وصلتا أمس • أعرف ذلك • وأنا نفسى لم أصل الا أمس الأول • اليك ما أريد أن أقوله لك فى هذا الصدد يا روديون رومانوفتش . اننى لا أرى داعياً الى تبرئة نفسى ، ولكن أرجو أن تأذن لى بالقاء هذا السؤال : ما هو الذنب العظيم الذى اقترفته أنا ، اذا نحن أردنا أن نحكم فى الأمر حكماً سليماً مبرأً من الغرض ؟

ظل راسكولنيكوف يلزم الصمت •

سأليس ذببي هو أنهي لاحقت في بيتي فتاة لا تملك عن نفسها دفاعاً ، وأنهي « أسأت اليها بعروض دنيشة » ؟ هذا هو ذببي ، اليس كذلك ؟ هأنت ذا ترى أنني أسبق غيرى الى وصف ذنبي ، ولكن أرجو أن تسلّم معى بأنني أنا أيضاً انسان ، وأنه ما من انسان \* ٠٠٠ أقصد أنني أنا أيضاً يمكن أن أنقن وأن أهموى ( وهذا ما يحدث طبعاً بدون ارادتنا ) ، فمتي سلّمت معى بهذا أمكن عند ثذ تفسير كل شيء تفسيرا طبيعياً الى أبعد الحدود ، ان السوال الوحيد الذي يجب طرحه هو السؤال التالى : أأنا شيطان أم ضحية ؟ فماذا لو كنت ضحية ؟ لعلني حين عرضت على الفتاة التي ألهبت هواى أن تسافر معى الى أمريكا أو الى سويسرا كنت أسعر نحوها بأسمى عواطف الاحترام ، وأنني كنت فوق دؤك أظن أنني أحقق السعادة لنا كلينا ! ما العقل الا خادم الأهواء ! وهكذا كنت أسيء الى نفسى مثلما كنت أسيء اليها ١٠٠٠

قاطعه راسكولنيكوف يقول باشمئزاز :

\_ ليست هذه هى المسألة • فسواء أكنت مخطئاً أم كنت مصيباً ، فأنت تثير الاشمئزاز • لذلك لا أريد أن أعرف شيئاً عنك ، بل أطردك ، وما عليك الا أن تنصرف !

انفجر سفدريجايلوف يقهقه على حين فجأة •



سفدريجايلوف بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

ثم قال وهو يضحك ضحكاً صريحاً:

ـ يظهر أن مخادعتك ليست بالأمر السهل • كنت أريد أن أعمـ د في معـاملتك الى الحيـلة والمكر ؟ أما وأنك وضعت اصبعك على النقطـة الحساسة ، فسوف •••

دعك من هذا الكلام! انك لتمكر وتحتال حتى فى هذه اللحظة!
 فقال سفدر يجايلوف مرد در وهو ما يزال يقهقه:

ــ ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا تقول ؟ ولكن أليست هذه « حرباً مشروعة » ؟ أليس هذا مكراً « مسموحاً به » ؟ • • • لكنك قطعت على طريق الكلام مع ذلك • مهما يكن من أمر ، فما كان لهذه المزعجات كلها أن توجد ، لولا حادث الحديقة • ان مارتا بتروفنا • • •

\_ مارتا بتروفنا ! بقـال انك أرســلتها الى العــالم الآخــر ، مارتا بتروفنا ٠٠٠

كذلك قاطعــه راســكولنيكوف بفظاظة • فأجاب ســفدريجايلوف قائلاً:

\_ أسمعت عن هذا أيضاً ؟ كيف كان يمكن أن لا تسمع عنه على كل حال ؟ أما سـوالك فاتنى لا أدرى حقاً بم أجيبك عنه ، رغم أن ضميرى مرتاح كل الارتياح من هذه الناحية ، ولا يذهبن بك الظن خاصة " الى أن هناك أى أمر أخشاه ، ان كل شىء قد جرى على نظام كامل وترتيب تام ووضوح مطلق : لقد أثبت الفحص الطبى أن الوفاة كانت بسكتة قلبية ناشئة عن الاستحمام بعد وجبة ثقيلة تجرعت المتوفاة أثناءها ما يقرب من زجاجة خمر كاملة ! ٠٠٠ ولم يمكن اكتساف أى شىء آخر مه لا ، ليس هذا ما يقلقنى ، ولكننى قد تسماءات طوال الرحلة فى القطار : ألم أساهم فى هذه النازلة مع ذلك بعض المساهمة ،

باحداث اضطراب نفسى أو شيء من هذا القبيل • على أننى انتهيت الى أن هذا أيضاً مستحيل •

أخذ راسكولكوف يضحك ، وقال له :

\_ هناك ما يدعوك الى القلق حقاً •

- ولكن لماذا تضحك ؟ فكتر قليلاً : اننى لم أصربها بالسوط الا ضربتين اثنتين ٥٠٠ ضربتين لم تخلقا أثراً ٠ لا تحسبنى رجلاً مستخفاً مستهتراً ، أرجوك ! أنا أعرف أن سلوكى كان دنيئاً ، النع ٠ ولكننى أعلم أيضاً أن دلائل « الاهتمام » هذه لم تكن تسوء مارتا بتروفنا ٠ كانت مارتا قد وجدت نفسها منذ ثلاثة أيام مضطرة الى أن تقبع فى البيت ٠ لم يكن قد بقى أى سبب يدعوها الى الظهور فى المدينة ، بعد أن أغرقت جميع الناس بقراءة تلك الرسالة ( لا شك أنك سمعت عن قراءة تلك الرسالة أيضاً ) ٠ وها هما ضربتا السوط تنزلان عليها من السماء ٠ فكان أول هم لها أن تقرن الخيل بالعربة ٠٠٠ لست فى حاجة الى أن ألفت نظرك هم لها أن تقرن الخيل بالعربة ٠٠٠ لست فى حاجة الى أن ألفت نظرك الى أن بعض النساء يشعرن بلذة قوية حادة حين تلحق بهن اهانة ، مهما يكن غضبهن منها ٠ بل ان جميع الناس يعرفون هذا النوع من العواطف: يكن غضبهن منها ٠ بل ان جميع الناس يعرفون هذا النوع من العواطف: عانوع الانساني يحب الاهانات كثيراً ، هل لاحظت هذا ؟ ولكن النساء يحبينها حباً خاصاً ، حتى ليمكن أن يثال انهن لا يمكن أن يعشن بغير اهانات أو اساءات ٠

خطر ببال راسكولنيكوف في لحظة من اللحظات أن ينهض وأن ينصرف ليختم الحديث • ولكن نوعاً من الحساب قد صدًا، عن ذلك ، فسأل في ذهول:

\_ هل تحب الضرب كثيراً ؟

فأجابه سفدريجايلوف بهدوء:

\_ لا كثراً جـداً • فأنا ومارتا بتروفنا ، مثــلاً ، لم نكد نتضــارب قط ، كنا نعيش دائماً في وفاق ووئام ، وكانت راضية عني في جميع الأحيان . ولم أعمد الى استعمال السوط ، طوال السنين السبع التي عشناها معاً ، الا مرتين اثنتين ( هذا اذا استثنينا مرة ثالثة مشتبهة ) : فأما المرة الأولى فعد زواجنا بشــهرين ، أي منذ وصولنا الى الريف ، وأما المرة الثانية والأخيرة فمنذ مدة قصيرة كما تعلم • وأنت تظن مع ذلك أنني شيطان رجيم ، انني رجل من دعــاة الرجعـة وأنصـــار العبودية !••• هيء هيء ا٠٠٠ بالمناسبة : هل تتذكر يا روديون رومانوفتش ذلك الفتي \_ لقد نست' أنا أسمه ! \_ الذي لُطِّيِّخ بالوحل على مرأى من الناس ، منذ بضع سنين ، في عهد « النقد المفد » \* ، لأنه ضرب بالسوط امرأة أَلمَانية في قطار ؟ هل تتذكر ؟ أَظن أن ذلك حدث في نفس السنة التي وقعت فيها الفاحشة التي تحدثت عنها مجلة « العصر » \* ( لا شك في أنك تتذكر المحاضرة العامة عن « ليالى مصر » ، ألا تتذكرها ؟ آه • • العيون السوداء! أين أنت يا أيام شبابنا الذهبة ؟ ) • فالله رأيي : أنا لم أؤيد طبعاً فعلة الرجل الذي ضرب المرأة الألمانية بالسوط ، لأنه لا محال هنا للاستحسان حقاً ••• ولكنني لا أستطع أيضاً أن أمتنع عن التصريح بأن المرء يصادف في بعض الأحيان « ألمانيات » يبلغن من قوة الاستفزاز أنه ما من « تقدمي » ، فيما يخبُّل اليُّ ، يستطع أن يسلط على نفسه ازاءهن سيطرة كاملة وأن يكون مسئولاً عن سلوكه معهن • ان أحداً لم يعالج المسألة عندئذ من هذه الزاوية • ومع ذلك فهذا هو الأسلوب الوحيد الذي يبجب أن تعالج به هذه المسألة معالجة تتصف بالانصاف •

قال سفدريجايلوف هذه الكلمات ، وعاد يضحك فجــأة • واتضح لراسكولنيكوف أن الرجل يبيِّت مشروعاً ثابتاً •

قال له راسكولنكوف:

- أغلب الظن أنك لم تكلم أحداً منذ عدة أيام ، هه ؟

\_ هذا صحيح تقريباً • ماذا ؟ هل يدهشك أن تراني ليِّن الطبع ؟

- بل يدهشني أن أراك مسرفاً في لين الطبع ؟

\_ ألأننى لم أستأ من فظاظة أستلتك ؟ أهذا هو السبب ؟ ولكن علام أستاء ؟

ثم أضاف سفدر يجايلوف يقول معبراً عن سذاجة تثير الاستغراب:

ب أنت سألتني ، وأنا أجتك !

ثم تابع يقول وقد لاح في وجهه التأمل:

سأنا لا أكاد أهتم بشيء • وفي هذه اللحظة خاصة ، لا يشغلني أي شاغل • لك أن تظن أتني أسعى الى خطب ود له ، لا سيما وأن لى شأناً مع أختك ، كما سبق أن أعلنت لك ذلك • ولكنني أقول لك بصراحة انني أشعر بضيجر شديد وسأم قوى ، ولا سيما منذ ثلاثة أيام ، حتى لقد أحسست من لقائك ببهجة • • • لا تزعل يا روديون رومانوفتش اذا أنا

صارحتك بأنك تبدو لى غريباً غرابة رهيبة • لك أن تزعم ما تشاء ، ولكن فيك شيئاً ما ، ولا سسيما فى هذه اللحظة ، ليس فى هذه اللحظة نفسها ، بل الآن على وجه عام • • • هياً ! سأكف عن الكلام ، سأكف عن الكلام ، لا تقطب حاجبيك هكذا • • لست دباً الى الحد الذى تظن • •

ـ قد لا تكون دباً البتـة! بل انه ليبـدو لى أنك تنتمى الى مجتمع راق جداً ، أو أنك على الأقل تعرف عند الضرورة كيف تسلك سلوك رجل ينتمى الى المجتمع الراقى ٠

أجاب سفدر يجايلوف يقول بلهجة جافة ، بل بلهجة فيها شيء من التعالى :

ـ لا يهمنى رأى أحد ، لذلك لا يقلقنى أن أسلك سلوك لص • ولعل هذا هو الثوب الذي يسمهل ارتداؤه أكثر مما يسمهل ارتداء أى ثوب آخر قى أجوائنا ومناخنا ••• ولا سميما اذا كان بالمرء ميل طبيعى الى ذلك •••

أضاف سفدريجايلوف هذه الجملة الأخيرة وقد أخذ يضحك من جديد ٠

\_ سمعت أنك تعرف ناساً كثيرين هنا • فلست بمن يمكن أن يسمى رجلاً « بغير علاقات » ، كما يقال ، فما مجيئك الى ً اذا لم يكن لك هدف محدًد !

استأنف سفدر يجايلوف كلامه ، فقال دون أن يجيب عن السؤال الرئيسي :

\_ صدقت ٠ انني أعرف ناساً كثيرين ٠ وقد التقيت حتى الآن بعدة

أشخاص أثناء هذه الأيام الثلاثة التي قضيتها هنا ، فتعرفتهم ، وتعرفوني فيما يبخينًل الى وانني ارتدى ثياباً حسنة ، أليس كذلك ؟ وأبدو رجلاً لا يعوزه شيء و أنت تعلم أن قوانين الاصلاح الزراعي لم تمسسنا بسوه \* ولما كانت أملاكي غابات ومراعي في الدرجة الأولى ، فالموارد مستمرة ولكنني لن أذهب الى أولئك الناس و لقد كنت أضجر منهم حتى في الماضي ولكنني لن أخذت أطوف هنا ، لم أعقد صلة بأحد وووا منه مدينة ؟ وهلا شرحت لى هذا ، من كيف أمكن أن تنشأ مدينة كهذه المدينة ؟ هلا شرحت لى هذا ، من فضلك ! هي مدينة موظفين وطلاب من جميع الأنواع ! حقا ان أشياء كثيرة قد فاتتنى حين كنت أتسكع هنا منذ ثماني سنين وقد أصبحت الآن لا أعوال الا على التشريح ، شهد الله ووو

### \_ أى تشريح ؟

... أما هذه النوادى ، وهذه المطاعم التى تسمى مطاعم دوسو \*، وهذه الحلقات ٠٠٠ أما جميع مشاريع التقدم هذه ٠٠٠ ففى وسعها أن تستغنى عنى ٠ ثم أية لذة يمكن أن يجدها المرء فى الغش ؟

كذلك تابع سـفدريجابلوف كلامه دون أن يعب بالسـؤال الذى أُلقى عليه .

### \_ هل كنت تغش أيضاً ؟

\_ كيف لا أغش ؟ كنا منذ ثماني سنين جماعة من أناس محترمين نحاول أن نقتل الوقت ، وكنا \_ لاحظ هذا ! \_ على جانب عظيم من رقي ً الآداب ، وكان بيننا شعراء ، ورأسماليون ، • • ان الناس الذين هم على جانب عظيم من رقي ً الآداب هم على وجه العموم ، عندنا ، في مجتمعنا

الروسى ، أوغاد ٠٠٠ لا شبك أنك لاحظت ذلك ، هيه ؟ ومنذ أقمت في الريف انما عزفت عن هذا ٠ غير أننى قد أوشكت ، قبسل ذلك الأوان ، أن أودع في السجن ، لديون على " ، وذلك بسبب يونانى صغير من نييجين \* ، وفي ذلك الوقت انما ظهرت مارتا بتروفنا ، فساومت ، ثم فدتنى بثلاثين ألف روبل (كان مجموع الديون التي على "سبعين ألف روبل) ، وتزوجنا زواجاً شرعياً ، وسرعان ما أخذتنى الى عندها في الريف ، كما يؤخذ كنز من الكنوز ٠ كانت أكبر منى سناً بخمسة أعوام، وكانت تحبنى كثيراً ، لاحظت أنها احتفظت طوال حياتها بالسند المالى الذي وقعته لاسم شخص آخر ، من أجل أن تستخدمه ضدى عند اللزوم ، بحيث تدمير ني متى حاولت أن أتحرك من تحت النير ، أوه! ما كانت بحيث تدمير ني متى حاولت أن أتحرك من تحت النير ، أوه! ما كانت كذلك ؟

### ـ ولولا ذلك السند لكنت هربت ، هه ؟

- لا أعرف بماذا أجيبك • كان السند لا يضايقنى كثيراً • لم أكن أشتهى أن أذهب الى أى مكان • ومارتا بتروفنا قد اقترحت على السفر الى الحارج مرتين ، حين لاحظت ضجرى • ولكن علام السفر ؟ كنت قد سافرت الى الحارج قبل ذلك ، فلم أشعر هنالك بارتياح • ليس هذا هو الأمر تماماً • • • ولكن كان ثمة شمس تشرق ، وكان ثمة خليج نابولى، وكان ثمة البحر • • • فكنت أنظر ، فأشعر بحزن شديد • والأنكى من هذا أن المرء يكون عند ثذ حزيناً حقاً • لا ، لا ، ان البقاء في البلاد أفضل من ذلك • هنا على الأقل يستطيع المرء أن يتهم الآخرين بكل شيء ، وأن يبرى و بذلك نفسه و قد أحب أن أسافر الآن راضياً الى القطب الشمالى ،

لأن « خمرتى فسدت » \* ، فأصبحت أكره أن أشرب ، بينما الشيء الوحيد الذي بقى لى أن أفعله هو أن أشرب ، لقد جر "بت هذا ، ، بالمناسبة : يقال ان بيرج \* سيسافر يوم الأحد القادم من حديقة يوسوبوف على منطاد، وانه يقبل أن يحمل ركاباً بأجر ، هل هذا صحيح ؟

- ماذا ؟ تسافر في منطاد ؟

ــ أنا ؟ لا • • • وانما قلت هذا هكذا • • •

كذلك جمجم يقول سفدريجايلوف ، كما لو كان يفكر في السؤال الملقى فعلاً .

قال راسكولنيكوف يحدث نفسه : « الى أين يريد أن يصل من هذا كله ؟ » •

وتابع سفيدريجايلوف كلامه فقال حالماً شارد الفكر :

لا ، كان السند لا يزعجنى ، فأنا الذى كنت لا أحب أن أترك الريف ، ثم ان مارتا بتروفنا قد ردّت الى السند منذ سسنة تقريباً ، بمناسبة عيدى ، حتى لقد أضافت اليه مبلغاً محترماً ، كانت تملك ثروة ، هه ؟ قالت لى : « هأنت ذا ترى مدى ثقتى بك يا آركادى ايفانوفتش »، أؤكد لك أن هذا ما قالته لى ، لا شك فى أنك لا تصدّق أن هذا ما قالته لى ، اعترف بأنك لا تصدق أن هذا ما قالته مالكاً محترماً ، وكنت معروفاً جداً فى المنطقة ، وكنت أستحضر كتبا ايضاً ، شجعتنى مارتا بتروفنا على ذلك فى أول الأمر ، ولكنها خشيث بعدئذ أن تجهدنى القراءة ،

ـ يبدو أنك كنت قد سئمت كثيراً من مارتا بتروفنا ، أليس كذلك؟

- ــ أنا ؟ ربما ! هذا جائز جداً قل لى بالمناسبة : هل تؤمن بعودة الأرواح ؟
  - ـ أية أرواح ؟
  - ـ الأرواح العائدة ما هذا السؤال ؟
    - \_ وأنت ، هل تؤمن بذلك ؟
  - \_ نعم ولا ، اذا شئت . أقصد النبي لا أؤمن بها تماماً ؟
    - \_ هل رأيت أرواحاً عائدة ؟

ألقى سفيدريجايلوف على راسكولنيكوف نظرة خاصة • ثم قال له وقد العقف فمه بالتسامة غريبة:

- ــ ان مارتا بتروفنا لا يفوتها أن تزورني
  - \_ كيف ؟ تزورك ؟
- ـ نعم ، زارتنى حتى الآن ثلاث مرات ، فأما المرة الأولى ففى يوم دفنها نفسه ، عشية رحيلى ، بعد العودة من المقبرة بساعة ، وأما المرة الثانية فأمس الأول ، أثناء السفر ، قبيل طلوع الصباح ، فى محطة مالايا فشيرا \* ، وأما المرة الثالثة ، فمنذ ساعتين ، فى مسكنى ، فى الغرفة التى أقيم بها ، كنت وحدى ،
  - \_ وكنت ٠٠٠ مقظاً ؟
- ... يقظاً كل اليقظة ولقد كنت يقظاً في المرات الثلاث جميعاً تأتى ، فتكلمنى دقيقة ، ثم تنصرف خارجة من الباب حتى ليخيَّل الى ً أننى أسمع خطواتها
  - قال راسكولنكوف فجأة:
- للذا كنت أقد ًر أنه لا بد أن يكون قد حدث لك شيء من هذا القمل ؟

ثم د هش من أنه قال هذا الكلام •

كان راسكولنيكوف منفعلاً انفعالاً شديداً • سأله سفيدريجايلوف مذهولاً :

ــ حـ • • قا ؟ كنت تقدّر ذلك ؟ حقاً ؟ ألم أقل لك ان بيننا شيئًا مشتر كا ؟ هه ؟

أجابه راسكولنكوف بلهجة قاطعة :

ــ لم تقل لى شيئاً من ذلك قط!

\_ ألم أقل لك ذلك ؟

1 1 \_

ـ غریب • خیل الی آ أننی قلته لك • منذ قلیـل ، حین دخلت علیـك ، فرأیتك مضطجعاً مغمضـاً عینیك متظاهراً بالنوم ، قلت لنفسی فوراً : « هذا هو ! هذا هو بعینه » •

صاح راسكولنيكوف يسأله:

\_ ماذا تقصد بقولك : « هذا هو بعنه » ؟

ــ ماذا أقصد ؟ بصراحة : لا أدرى !

بهذا أجاب سفيدر يجايلوف منمتماً ، مرتبكاً ارتباكاً صادقاً • وساد الصمت دقيقة • وكان كل من الرجلين ينظر في عيني الآخر؟

هتف راسكولىيكوف يقول غاضباً :

ــ ذلك كله سنخف • وماذا تقول لك حين تزورك ؟

مى ؟ تصور أنها تكلمنى فى أتفه السفاسف • والانسان يبلغ من غرابة الطبع أن هذا بعينه هو ما يغضبنى • حين زارتنى فى المرة الأولى ، كنت متعباً كما تعلم : القداس ، صلاة الجنازة ، الموكب ، المأدبة • وكنت وحيداً فى حجرة مكتبى ، وكنت أدخن سيجاراً • ها هى ذى

تدخل ، فتقول لى : « أبسب هذه الشاكل كلها اذن انما نسست يا آركادى ايفانوفتش أن تعميء النوم ساعة الجدار في المطمخ ؟ ٥ وكنت أنا الذي أتولى تعبئة ساعة الجدار تلك في كل أسبوع فعلاً ، منذ سبع سنين ، فاذا نسبت أن أَفعل ذلك ، ذكر "تني به • وفي الغد ، كنت في طريقي الى هنا • و دخل القطار ، عند الفجر ، الى محطة من المحطات . كنت محطماً من التعب • وكانت عيناي محتقنتين من شدة النعاس ، لأنني لم أكن قد نمت تقريباً طوال الليــل • أمرت لنفسى بفنجان شــاى • وهأنا ذا أرى مارتا بتروفنا تجلس الى جانبي وفي يديها ورق لعب • قالت لى : « هل تحب، يا آركادي ايفانوفتش ، أن تعرف مايقوله ورق اللعب في أمر سفرك ؟ ... كانت مارتا بتروفنا خبيرة جداً في فن النسؤ بواسطة ورق اللعب • لن أغفس لنفسى ما حييت انني لم أقبل اقتراحها • لقد هربت مذعوراً • صحيح أن الجرس قد رنَّ في تلكُّ اللحظة مؤذناً بسير القطار • واليوم، بينما كنت جالساً أشعر بثقل في معدتي بعد غداء رديء جيء الي به من المطعم ، وفيما أنا أدخِّن سيجـاراً ــ انني ما ان أجلس حتى أدخِّن ــ دخلت على مارتا بتروفنا على حين بغتة ، متزينة ً بأجمل زينة ، مرتدية ثوباً جديداً من حرير أخضر طويل الذيل جـداً ، وقالت لي : « يومك سعید یا آرکادی ایفانوفتش ! هل ثوبی الجدید یوافق ذوقك ؟ ما كان لآنيسكا أن تستطيع صنع نوب كهذا الثوب » • ( آنيسكا \* خياطة فيالقرية كانت في الماضي من الأقنان وقد تعلمت الخياطة بموسكو ، فتـــاة حلوة جِداً ) • وأخذت مارتا تشختر أمامي • أنعمت النظر في ثوبها *، وتفرست* فيها بانتياه ، وجهاً لوجه ، ثم قلت لها : « حقاً لا داعي يا مارتا بتروفنا ، الى أن تكلفي نفسك عناء المجيء الى تتحدثيني في مثل هذه التراهات! ، فقىالت لى : « آه ! • • • رباه ! • • • هــل صــار حــراماً على ً حتى أن أزعجك ؟ » ، فقلت لها عندئذ لأغظها : « أريد يا مارتا بتروفنا أن أتزوج

مرة ثانية » ، فقالت لى : « هذا شأنك أنت يا آركادى ايفانوفتش • ولكن ليس من اللائق كثيراً أن تتزوج مرة ثانية بعد دفن زوجتك فوراً • وهبك اخترت اختياراً موفقاً ، فان الزواج لن يسعدكما لا أنت ولا هى ، وستكونان أضحوكة الشرفاء من الناس ، هذا كل شى الله ، • قالت ذلك ثم خرجت حتى لكأننى كنت أسمع حفيف ذيل ثوبها • سخف ، أليس كذلك ؟

### سأله راسكولنيكوف:

ـ قل لى : أليست هذه أكاذيب تلفقها تلفيقاً ؟

فأجابه سفيدريجايلوف شارد الفكر كأنه لم يلاحظ فظاظة السؤال: ــ يندر أن أكذب •

\_ وقبل ذلك ع هل رأيت أرواحاً عائدة ؟

مرة واحدة في حياتي ، منذ ست سنين ، كان عندي خادم اسمه فيلكا \* ، فما ان تم دفنه حتى صحت أقول ذاهلاً : « يا فيلكا ، هات غليوني ! » ، فاذا هو يدخيل ، فيمضى قد ما الى الخيرانة التي كانت تصف فيها غلايني ، كنت جالساً فقلت لنفسى : « هو يفعل ذلك لينتقم منى » ، ان مشاجرة عنيفة كانت قد شبت بيني وبينه قبل موته بقليل، قلت له : «كيف تجرؤ أن تمثل أمامي بكم مثقوبة عند الكوع ؟ اخرج من هنا أيها الحقير ! » ، فاستدار على عقيبه ، وخرج ، ثم لم يرجع بعد ذلك قط ! لم أقل عن هذا الأمر كلمة واحدة لمارتا بتروفنا ، أردت في لحظة من اللحظات أن أقيم قداساً على روحه ، ولكنني ترددت بعد ذلك ،

\_ هلم استشر طبياً !

ــ لست في حاجة اليك حتى أعلم أننى مريض ، وان أكن لا أعرف ما هو مرضى حقاً ، وفي رأيي أن صحتى خير من صحتك خمس مرات،

أنا لم أسألك هل تؤمن بظهور الأرواح العائدة وانما سـألتك هل تؤمن أو لا تؤمن بوجود الأرواح العائدة •

صاح راسكولنيكوف يقول بنوع من الغضب:

ـ لا ، لا يمكن أن أؤمن بوجودها في حال من الأحوال!

جمحم سفيدر ينجايلوف يقول كمن يخاطب نفسه ، وهو ينظر الى جانب ، ماثل الرأس قلملاً :

- ماذا يقال لك عادة ؟ يقال لك : « أنت مريض ، وكل ما تراه اذن ليس الا نتيجة هذيانك ، • ولكن هذا يعوزه المنطق الدقيق الصارم. أنا أسلّم بأن الرؤى لا تظهر الا للمرضى ، ولكن هذا يبرهن على أن الرؤى لا يمكن أن تظهر الا للمرضى ، دون أن يبرهن على أن الرؤى لا وجود لها في ذانها .

قال راسكولنيكوف ملحاً مهتاجاً :

ــ لا وجود لها حتماً !

فتسابع سسسفيدريجايلوف كلامه قائلاً وهو يلفت عينيسه تحسو راسكولنيكوف ببطء:

- لا ؟ أنت تؤمن بأنها لا وجبود لها ؟ ولكن اذا فكرنا في الأمر على النحو التالى ( ساعدني ، من فضلك ) : الأرواح العائدة أجزاء من عوالم أخرى هي بداية هذه العوالم ان صح التعبير • والانسان السليم المعافى ليس في حاجة بطبيعته الى أن يراها ، لأن الانسان السليم المعافى ينتمى الى هذه الحياة الدنيا كل قبل كل شيء ، وعليه اذن أن يحيا هذه الحياة الأرضية وحدها ، في سبيل النظام والانستجام • ولكن ما ان يمرض هذا الانسان ، ما ان يختل النظام الأرضى والطبيعي في جسمه حتى تتجلى على الفور امكانية عالم آخر ، وكلما ازداد مرضه ازدادت اتصالاته بذلك

العالم الآخر ، فاذا مات انتقل الى ذلك العمالم الآخر رأسماً • ، • اننى أجرى هذا التفكير منذ زمان طويل • فاذا كنت تؤمن بالحيماة الآخرة ، كان في امكانك أيضاً أن تؤمن بهذا الاستدلال الذي أجريه •

قال راسكولنيكوف:

ــ أنا لا أؤمن بالحياة الآخرة •

وظل سفيدريجايلوف حالمًا شارد الفكر • ثم قال فعجأة :

\_ هه ! ••• ماذا اذا لم يكن في الحياة الآخرة الا عناكب أو أشياء من هذا القسل ؟!•••

فقال راسكولنيكوف يحدث نفسه : « انه مجنون ! » •

وتابع سفيدريجايلوف كلامه :

- نحن نتصور الأبدية دائماً على أنها فكرة لا نستطيع أن نفهمها ، على أنها شيء ضخم ، ضخم ! ولكن لماذا تكون شيئاً ضخماً بالضرورة ؟ تصور فجأة أنه ليس هناك ، بدلا من هذا كله ، الا حجرة صغيرة ، الا شيء يشبه حماً ما في قرية ، يملؤه الدخان وتنتشر العناكب في جميع أركانه ، وتصور أن هذا هو الأبدية كلها ، أنا مثلاً انما تبدو لي الأبدية في هذه الصورة أحياناً ،

صاح راسكولنيكوف يقول منزعجاً :

ــ هل يمكن ، هل يمكن حقاً أن لا يكون في ذهنك تصور أبعث على العزاء وأقرب الى الصدق ؟

أجاب سفيدر يجايلوف وهو يبتسم ابتسامة غير محدِّدة :

\_ أقرب الى الصدق! هل تعلم؟ لو كان الأمر بيدى لصنعت الأمور على هذا النحو نفسه! • • •

حين سمع راسكولنيكوف هذا الجواب العجيب الشاذ شعر ببرد مفاجيء بسرى في جسمه .

ورفع سفيدريجايلوف رأسه ، وحدَّق اليه بنظرة ثابتة ، ثم انفجر ضاحكاً ، وهتف يقول :

ـ لا ، لا ، ان أمر نا لعجيب حقاً ! منذ نصف ساعة فقط ، لم نكن قد التقينا بعد ، وكنا نعد نفسينا عدوين • وبيننا ، عدا ذلك ، مسألة لم نخرجها الى النور بعد ، ومع هذا تركناها واسترسلنا في هذا النوع الغريب من الأدب • هل كذبت عليك حين قلت لك اننا تمسرتا أرض واحدة ؟

قال راسكولنيكوف وقد الرت أعصابه الورة شديدة :

ــ من فضلك : قل ما تريد أن تقوله بغير ابطاء ، واذكر لى السبب الذي دفعك الى تشريفي بهذه الزيارة ٠٠٠ ذلك أنني ٠٠٠ مستعجل ٠٠ يجب أن أخرج ٠٠٠

ــ طیب ، طیب ، ۰۰۰ ان أختك آفدوتیا رومانوفنا ستنزوج السید لوجین ، السید بطرس بتروفتش لوجین ، ألیس كذلك ؟

\_ ألا يمكن أن تتحاشى كل سـؤال يتعلق بأختى ، وأن لا تذكر اسمها ؟ اننى لا أفهم كيف تجرؤ أن تذكر اسمها بحضورى ، اذا صح ً أنك أنت سفدر يجايلوف حقاً !

ــ ولـكن كيف لا أذكر اسـمها وقد جئت من أجـل التحـدث في أمرها ؟

ـ طيب • تكلم • ولكن أسرع!

ــ أنا على يقين من أنك قد كو ّنت رأياً فى السيد لوجين ( الذى يمت الى ّ بقربى مصاهرة ) ، اذا كنت قد رأيته ولو مدة نصف ساعة ،

أو كنت قد جمعت عنه بعض المعلومات الدقيقة • هذا رجل لا يصلح زوجاً لآفدوتيا رومانوفنا • في رأيي أن آفدوتيا رومانوفنا انما تضحي في هذا الأمر تضحية كبيرة وطائشة في سبيل • • • في سبيل أسرتها • لقد بدا لي ، بعد كل ما سمعته عنك ، أنك ، من جهتك ، سيسرك كثيراً أن لا يتم هذا الزواج ، شريطة أن لا ينساء الي أختك • وأنا الآن ، بعد أن عرفتك شخصياً ، مقتنع بهذا أكثر من اقتناعي به في أي وقت مضي • قال راسكولنكوف :

\_ هذا كله سذاجة من جانبك ٠٠٠ معذرة ٠٠٠ أردت أن أقول ان هذا كله وقاحة من جانبك ٠

\_ هل تقصد بذلك أننى أدافع عن مصلحتى ؟ لا تقلق يا روديون رومانوفتش ! لو كنت أتكلم فى سبيل مصلحتى ، لما كنت صريحاً هذه الصراحة ، فما أنا غبى غباوة كاملة على كل حال ، بالمناسبة : سأكشف لك عن أمر سيكولوجى غريب ! منذ قليل ، حين كنت أبر ر الحب الذى أحمله لآفدوتيا رومانوفنا قلت عن نفسى اننى أنا ضحية ، ألا فاعلم أننى لا أشعر الآن بأى حب البتة ، حتى اننى استغرب أنا نفسى كيف شعرت فى الماضى فعلاً . . . .

قاطعه راسكولنكوف قائلاً:

\_ مصدر ذلك كله ما كنت فيه من فراغ ، وما فُـطرت عليه من فسق وعهر •••

\_ حقاً ! أنا رجل عاطل داعر • ولكن أختك ، من جهة أخرى ، لها من المزايا والحسنات ما جعلنى لا أستطيع أنا نفسى أن أمتنع عن أن أتأثر بعض التأثر ••• ولكن ذلك كله لم يكن الا لغوا وعبثاً ••• أنا أدرك هذا الآن •

ـ وهل تدركه منذ مدة طويلة ؟

ـ بدأت أدركه منذ بعض الوقت ، ولكننى لم أقتنع به اقتناعاً مطلقاً اللا أبس الأول ، تقريباً فى نفس الدقيقة التى وصلت فيها الى بطرسبرج. وحتى فى موسكو كنت ما أزال أتصور أننى آت من أجل أن أخطب آفدوتيا رومانوفنا وأن أفرض نفسى منافساً للسيد لوجين .

- اغفر لى مقاطعتك ٠٠٠ ولسكن أرجوك ٠٠٠ رحماك ٠٠٠ ألا تستطيع أن توجز وأن تنتقل رأساً الى الكلام عن الغرض من زيارتك ؟ اننى مستعجل ٠٠٠ يجب أن أخرج ٠

\_ بكل سرور ، حين وصلت الى هنا عازماً على القيام ، ، ، برحلة ، أردت أولا أن أتبخذ بعض الاجراءات ، لقد أبقيت أولادى عند خالتهم، وهم أغنياء لا حاجة بهم الى بوراء وأى أب أنا لهم على كل حال ؟ لم أحمل معى الا المال الذى أهدته الى مارتا بتروف منذ سنة ، هذا يكفينى ، معذرة ، اننى أصل الى الوقائع بسرعة شديدة ، اننى قبل سفرى الذى قد يتم على كل حال ، أريد أن أفرغ من السيد لوجين ، ليس يعنى هذا أننى أكره كرها يبلغ هذا المبلغ من القوة ، ولكنه هو السبب في الشجار الذى وقع بينى وبين مارتا بتروف ما عين علمت أنها دبترت أمر هذا الزواج ، اننى أرغب الآن أن ألقى آفدونيا رومانوفنا بواسطتك ، وبحضورك اذا شئت ، بغية أن أشرح لها أولا أنه ما من خير يمكن أن تتوقعه من السيد لوجين ، بل وأن هناك شروراً كبيرة يجب أن يتوقعها منه ؟ وأن أطلب منها ثانياً ، بعد التماس غفرانها عن المتاعب التي سببتها لها ، أن تأذن لى أن أقدم اليها عشرة آلاف روبل في سبيل أن أسهل لها القطيعة مع السيد لوجين ، وهي قطيعة أحسب أنها لن تسوءها أسهل لها القطيعة مع السيد لوجين ، وهي قطيعة أحسب أنها لن تسوءها أنها هي تصورت امكانها ،

صاح راسكولنكوف يقول وقد تمحاوز ذهوله حنقه:

۔ ألا انك لمجنون فعلاً ، ألا انك لمجنون فعلاً . كيف تعجرؤ أن تقول هذا الكلام ؟

ــ كنت أعلم أنك ستطلق صيحات عالية وصرخان شديدة. ولكنني أحب أن أقول لك أولاً انني على كوني لا أملك ثراءً كبيراً ، أستطيع التصرف في هذه العشرة آلاف روبل • بتعبير آخر : ان هذا المبلغ ليسّ بالمبلغ الذي لا غني لي عنه ، فاذا لم تقبله آفدوتيا رومانوفنــا ، فَسَأَنفقه انفاقاً أشد غباوة وحماقة • هذه أولى • وأما الثانية فهي أن ضميري مرتاح كل الارتياح : انني أقدم هـذا المال دون أي حسباب • صدِّق أو لا تصدِّق ، ولكنكما ، أنت وآفدوتيا رومانوفنا ، ستدركان هذا فيما بعد. الحقيقة أنني سببت بعض المتاعب وبعض الازعاجات فعلا لأختك الصغيرة المحترمة ، واذ كنت أشعر بندامة صادقة وأعاني من عذاب الضمير ، فانني أرغب من كل قلبي لا أن أكفيِّر عن خطيثني ، فأقدم لأختـك تعويضـا مالياً ، بل أن أكون ، بكل بساطة ، نافعاً لها في أمر من الأمور على تحو من الأنجاء ، لأنني على كل حال لست بالانسان الذي لا يمتاز الا باقتراف الشر • ولو كان في عرضي هذا جـزء من ملون جـزء من حسـاب ، لما قدمته بمثل هذه الصراحة كلها • ثم انني ما كان لي أن أقدم اليها عشرة آلاف روبل فحسب ، بنما كنت أعرض علمها أكثر من ذلك منذ خمسة أسابيع • أضف الى ذلك أن من الجائز جداً أن أنزوج احدى الفتيات في وقت قریب کل القرب ، وهذا ینفی عنی کل شبهة فی اضمار أی شر لآفدوتيا رومانوفنا • وأقول في الحتام ان آفدوتيــا رومانوفنــا ، اذا هي تزوجت السيد لوجين ، ستتقاضي هذا المبلغ نفسه ولكن من جيب آخر ٠٠٠ لا تزعل يا روديون رومانوفتش ٠٠٠ بل احكم على الأمر بنفسك في هدوء وسكنة ٠ وكان سفيدر يجايلوف ، وهو ينطق بهذه الكلمات ، هادئاً كل الهدوء ، ساكناً كل السكينة .

قال راسكولنيكوف:

- أرجو أن تقف عند هذا الحد من الكلام ، لأن ما قلته حتى الآن هو على كل حال زاخر بوقاحة لا تغتفر .

- أبداً • من يسمعك يظن أن الانسسان لا يمكن أن يصنع بأخيه الانسان الا شراً في هذا العالم الأرضى ، وأنه لا يجوز أن يفعل له أى خير ، وذلك كله باسم عادات سخيفة وآراء باطلة • ألا ان هذا لمضحك حقاً • هل اذا مت مثلاً ، فأورثت أختك الصغيرة في وصيتي هذا المبلغ نفسه ، هل ترفض أختك قبوله حتى في هذه الحالة ؟

ـ جاثز جداً أن ترفضه •

ـ لا ! ودعنا من هذا على كل حال • المهم أن عشرة آلاف روبل مبلغ جميــل ! ومهما يكن من أمر ، فاننى أرجــوك أن تطلع آفدوتيــا رومانوفنا على هذا الحديث ﴿

ـ لا ، لن أطلعها عليه ٠

ـ فی هذه الحالة سأكون مضطراً يا روديون رومانوفتش أن أسعى بنفسى الى الحصول على موعد منها ، وقد يزعجها هذا .

رواذا أطلعتها على هذا الحديث ، ألن تسمى بنفسك الى الحصول على هذا الموعد ؟

ـ لا أدرى بماذا أجيبك • اننى أود كثيراً أن أراها مرة •

ـ لا تعوَّل على هذا !

ـ خسارة • على أنك لا تعزفنى • أفليس من الجائز أن تتوثق العلاقات بيننا ؟

أأنت تظن حقاً أن العلاقات بيننا قد تتوثق ؟
 أجاب سفدر يجايلوف وهو ينهض ويتناول قعته :

\_ لم لا؟ ليس معنى هذا أننى أحرص هذا الحرص كله على أن أزعجك هنا ٠٠٠ رغم أن هيئتك قد لفتت نظرى كثيراً في هذا الصاح ٠٠٠

سأله راسكولنيكوف في قلق:

ــ أين رأيتني في هذا الصباح ؟

رأيتك بمعض مصادفة ! ما يزال يبخيت للى أن فيك شيئا قريبا منى كل القرب ولكن لا تقلق أى قلق ، ما أنا بالرجل المزعج : لقد استطعت أن أتفاهم مع غشاشين ؛ ولم أضجر الأمير سفرباى الذى يمت الى بقربى بعيدة والذى هو سيد من كبار السادة ؛ وتسنى لى أن أكتب في «ألبوم » مدام بريلوكوفا بضعة أسطر عن «مادونا » رافائيل \*، وعشت سبع سنين متصلة غير منقطعة مع مارتا بتروفنا ؛ وقضيت قبل ذلك ليالى بكاملها في عمارة فيازمسكى \* بميدان «سوق العلف » ؛ وقد أطير بالمنطاد مع بيرج ٠٠٠٠

\_ رائع • فاسمح لى الآن أن أسـألك أأنت تزمع القيـام برحلتك قريباً ؟

- ـ أي رحلة ؟
- ـ عجيب ! الرحلة التي حدثتني عنها منذ قليل •
- \_ رحلة ؟ آ ... نعم ... رحلة ... فعلا ً .. لقد حدثتك عن رحلة ... ولكن هذه مسألة واسعة جـدا ً ... ليتك تعـرف عن أى شيء تسألني !

كذلك أضاف فجأة وهو يضحك ضحكة رنانة قصيرة • ثم أردف:

- \_ قد أتزوج بدلاً من القيام بتلك الرحلة : هناك خطيبــة تُـقترح على ً
  - <u>-</u> هنا ؟
  - \_ نعم •
  - \_ متى اتسع وقتك لأن ٠٠٠
- \_ أود كثيراً مع ذلك أن أرى أختك آفدوتيا رومانوفنا اننى أسألك جاداً أن تؤدى لى هذه الحدمة هياً • الى اللقاء مرة أخرى آ • نسيت • قل لأختك اللطيفة يا روديون رومانوفتش ان مارتا بتروفنا قد أور تنها فى وصيتها ثلاثة آلاف روبل هذه هى الحقيقة . دقيقة " لقد اتخذت مارتا بتروفنا هذه الاجراءات قبل موتها بأسبوع ، اتخذتها بحضورى وفى وسع آفدوتيا رومانوفنا أن تقبض هذا المبلغ فى غضون أسبوعين أو ثلاثة
  - \_ تقول ••• هذه هي الحقيقة ؟
  - \_ نعم هذه هي الحقيقة أرجوك أن تبلغها اياها هيتًا ••• الى اللقاء مرة أخرى هل تعلم أنني أسكن قريبًا جدًا منك ؟
  - قال سفيدريجايلوف ذلك واتبجمه نحو البـاب ؟ وفيما هو يبجناز العتبة ، التقى برازوميخين !

# الفصل الثاني

الساعة قريبة من الشامنة : أسرع الاثنان نعمو عمارة باكالايف ليصلا قبل لوجين . وســـأل رازوميخين صاحبه منــذ أصبحا في

وسمال الشارع :



ـ قل لي : من ذلك الرجل ؟

معن كانت تعمل عنده مربية ، وقد اضطرت أن تنصرف بسبب ملاحقاته الغرامية : طردتها زوجته مارتا بتروقنا ، ومارتا بتروفنا هذه قد اعتذرت للونيا بعد ذلك ثم مانت فجأة منذ مدة قصيرة ؟ وعنها انما كان يجسرى الحديث منذ قليل ، لا أدرى لماذا أنا خائف من هذا الرجل ، لقد وصل الى بطرسبرج بعد دفن زوجته فوراً ، هو رجل غريب جداً ؟ يخياً للى أنه عازم أمره على تدبير مكيدة خبيثة ، لكأنه يعرف شيئاً ما ، ، ، يجب أن نحمى دونيا منه ، ذلك ما كنت أريد أن أقوله لك ، هل تسمع ؟

ـ تحميها منه ؟ ولكن أى أذى يستطيع أن يلحقمه هذا الرجل بآفدوتيا رومانوفنا ؟ على كل حال ، أشكر لك يا روديا أنك تقول لى هذا الكلام ، لسوف تحميها ، أين يسكن ؟

- لا أدرى •

- \_ لماذا لم تسأله ؟ خسارة ! سأعرف ذلك على كل حال سأله راسكولنكوف بعد فترة صمت :
  - \_ هل رأيته ؟
  - ـ طبعاً . لاحظته ، لاحظته جبداً .
    - وألح راسكولنيكوف سائلاً :
  - ــ هل رأيته رؤية واضحة ، مميِّزة ؟
- ـ نعم ، وأتذكره تذكراً واضحاً مميِّزاً لو رأيته بينألف شخص لعرفته • اننى أملك ذاكرة الوجوه •
  - وصمتًا من جديد .
  - وجمجم راسكولنيكوف يقول:
- \_ هم ° • ذلك أننى • ذلك أننى • هل تعلم ؟ لولا ذلك • لكان يمكن أن أظن • أن ذلك لم يكن الا أضغاث أحلام
  - ـ عم تتكلم ؟ لست أفهم بوضوح •
  - تابع راسكولنيكوف كلامه قائلاً وهو يلوى فمه بابتسامة :
- ــ اسمع : لما كنتم تقولون جميعاً اننى مجنون ، فقد تصورت منذ قليل اننى قد أكون مجنوناً بالفعل ، وأن ما رأيته لم يكن الا شبحاً .
  - \_ ما هذا الذي تقوله ؟
- ـ من يدرى ؟ لعلنى مجنون مع ذلك ، ولعل كل ما جرى فى الآونة الأخيرة انما جرى فى خيالى وحده !
- ــ روديا ! هل شوشوا عقلك من جديد ؟ ولكن ماذا قال لك هذا الرجل ؟ لماذا جاء ؟

لم يىجب راسكولنيكوف • وفكتَّر رازوميخين لحظة • ثم بدأ يتكلم فقال :

\_ طيب ، اسمع تقريري : لقد جثت اليك ، فوجدتك نائماً • ثم تغدينــا ، ثم ذهبت الى بورفير • كان زاميوتوف عنــده • أردت أن أبدأ الحديث ، ولكن ذلك لم يشمر • لم أستطع أن أتكلم كما كان ينبغي أن أتكلم • لم يفهما شيئاً ؟ كانا لا يستطيعان أن يفهما شيئاً ؟ ولكنهما لم يظهرا أي ارتباك • جذبت بورفير الى النافذة وأخذت أتكلم ، ولكن هذا لم يثمر أيضاً • كنت أنظر الى جهة ، وكان هو ينظر الى جهة أخرى• وأخيراً وضعت قبضة يدى تبحت بوزه ، وقلت له اننى سأحطم له بوزه على الطريقــة العائليــة • فلم يزد على أن نظر الى ً • عندئذ بصقت على الأرض ، وانصرفت • هذا كُل شيء • ما أغبى هذا كله ! أما زاميوتوف فلم أبادله كلمة واحدة • ومع ذلك اعتقدت أنني أفسدت الأمر كله ، الى أنْ تراءت لى فجأة ، وأنا أهبط السلم، فكرة وضعت بلسماً على قلبي. قلت لنفسى : لماذا نصدَّع رأسينا ، أنا وأنت ؟ لو كان هنــاك خطر يتهددك ، لو كان هنـاك شيء محقاً ، لما قلت كلمة واحـدة • ولكنك لا شـأن لك في هذا الأمر كله • ما شأنك أنت وهذا الأمر ؟ أنت لا علاقة لك بهذا الأمر • فما عليك اذن الا أن تستخف بهم ، أن تبصق عليهم • ولسوف ترى أننا نحن الذين سنضحك عليهم ونستهزىء بهم • لو كنت في مكانك لأَخذت أَصْلَلُهُم وأَغُرِّر بِهُم ! مَا أَشَد مَا سَشَعْرُونَ بِهُ مَنْ خَجِلُ وعَـارَ فيما بعد ! ابصق على هذا الأمر كله ، لماذا لا تبصق عليه ؟ قد نستطيع في المستقبل أن نضربهم أيضاً • ولكن فلنضحك الى أن يحين ذلك الحين!

أجاب راسكولنيكوف قائلاً:

\_ طبعاً ، طبعاً !

ولكنه قال بينه وبين نفسه : « ما عساك قائلاً في الغد ؟ ه ٠

شىء غريب: ان راسكولنيكوف لم يكن قد تساءل مرة واحدة حتى الآن « ما عسى يفكّر فيه رازوميخين حين يعلم الحقيقة » • فلما خطرت هذه الفكرة بباله الآن حدَّق الى صديقه بنظرة ثابتة • أما ما رواه له رازوميخين عن زيارته لبورفير فانه لم يهتم به كثيراً: ان أموراً كثيرة قد جرت بعد تلك الزيارة !•••

وفيما كانا يعبران الدهليز التقيا بلوجين • لقد وصل لوجين في الساعة الثامنة نماماً ، ولكنه ظل يطوف مدة طويلة قبل أن يهتدى الى الغرفة ، وها هم أولاء الثلاثة يدخلون معاً ، ولكن دون أن ينظر أحد منهم الى أحد ، ودون أن يحيى أحد منهم أحداً • دخل الشابان أولاً ، وتلبث بطرس بتروفتش في حجرة المدخل قليلاً من باب اللباقة ، وخلع هنالك معطفه • وتقدمت بولشيريا ألكسندروفنا الى لقائه عند عتبة الغرفة فوراً • وكانت دونيا أثناء ذلك الوقت تعدى أخاها •

دخل بطرس بتروفتش ، وسلّم على السيدتين بلطف ومودة ، رغم أنه قد اصطنع مزيداً من الوقار والكبرياء ، على أنه كان يبدو مرتبكاً بعض الارتباك ، لم يسميطر على نفسمه سميطرة تامة بعد ، وأسرعت بولشيريا ألكسمندروفنا التي كانت تبدو مرتبكة هي أيضاً ، أسرعت تنجلس الجمع كله حول المائدة المسمنديرة التي كان عليها سماور يغلي ماؤه ، فكان مكانا دونيا ولوجيين متقابلين ، وكان مكانا رازوميخين وراسكولنيكوف أمام بولشيريا الكسندروفنا ، فأما رازوميخين فالي جانب لوجين ، وأما راسكولنكوف فالي جانب أخته ،

خيَّم الصمت برهــة من الوقت • وأخــرج بطرس بتروفتش من جيبه ، بغير تعجل ، منديلاً من قماش الباتيسته تفوح منه رواقح عطر ، وتمخط كما يتمخط رجل يحس أن كرامته قد أهينت ، فهو عازم لذلك

على أن يطالب بايضاحات ، ولكنه ظل محافظاً على بشاشة هيئته ، كان قد خطر بباله وهو في حجرة المدخل أن لا يخلع معطفه ، وأن ينصرف فوراً ليعاقب السيدتين معاقبة قاسية ، وليفهمهما الوضع كله ، ولكنع لم يعزم أمره على انفاذ هذه الفكرة التي خطرت بباله ، ثم ان هذا الرجل يكره الأمور التي يعوزها اليقين الثابت ، وهناك نقطة لا بد من ايضاحها : لئن خالفت هاتان السيدتان أوامره صراحة ، فلا بد أن هناك سبباً دعا الى ذلك ، فالأفضل أن يعرف هذا السبب بسرعة ، وفي وسعه بعدلذ أن يعاقب عقاباً قاساً ما دام يملك أن يعاقب ،

قال يخاطب بولشيريا ألكسندروفنا بلهجة رسمية :

- \_ أرجو أن تكونا قد قمتما برحلة مريحة
  - ـ نحمد الله يا بطرس بتروفتش !
- \_ يسرنى أن أعرف هذا ألم تتعب آفدوتيا رومانوفنا أيضاً ؟ أجابت دونيا قائلة :
- ــ أنا شابة وقوية فلا أتسب أما ماما فقد تحملت مشقة كبيرة •
- \_ ما العمل؟ ان طرقنا الوطنية تمتد مسافات كبيرة ان « أمنا روسيا » كما يقال ، واسعة كثيراً • • • أما أنا فاننى ، رغم رغبتى القوية ، لم أستطع أن آتى الى المحطة لاستقبالكما • آمل مع ذلك أن يكون كل شيء قد تم بدون مزعجات •

فأسرعت بولشيريا ألكسندروفنا تقول بنبرة خاصة :

ـ لا يا بطرس بتروفتش ! لقد لقينا مزعجات كثيرة ، وشـمرنا بضيق شديد • ولولا أن الله أرســل الينا دمترى بروكوفتش بالأمس ، اذن لضمنا •

ثم أضافت تعرُّف لوجين بدمترى بروكوفتش :

ـ هذا دمتری بروکوفتش ۰

فدمدم لوجين يقول وهو يلقى على رازوميخين نظرة مواربة خالية من المودة :

> ـ ولكن ٠٠٠ سبق لى أن سُررت ٠٠٠ أمس ٠٠٠ ثم قطب حاجسه وصمت ٠

نستطيع أن نصف بطرس بتروفتش على وجه العموم بقولنا انه ينتمى الى تلك الفئة من الناس التى تبدو فى المجتمع لطيفة ودوداً ، أو قل تبدو متطلعة الى اللطف والمودة ، ولكن ما ان يسؤها شىء حتى تفقد على الفور وسائلها ، فاذا هى تشبه أكياساً من دقيق أكثر مما تشبه فرساناً مرحين يزخرون نشاطاً ويحظون باعتبار الناس عامة ،

وساد صمت شامل من جدید • فراسکولنیکوف مصر علی السکوت اصراراً عنیداً ، وآفدوتیا رومانوفنا لا ترید أن تتکلم قبل أن تحیناللحظة المناسبة ، ورازومیخین ایس عنده ما یقوله • وهکذا شعرت بولشیریا ألکسندروفنا بنذر الحطر • فلجأت الی آخر ما تملك من موارد ، فبادرت تقول :

ــ ماتت مارتا بتروفنا ، هل تعرف هذا ؟

ـ أعرفه طبعاً • علمت به منذ أخذت تسرى الشائعة • • • وأزيدك علماً فأقول ان آركادى ايفانوفتش سفيدريجايلوف قد أسرع يجيء الى بطرسبرج بعد دفن امرأته فوراً • هـذه هى على كل حـال الأخبار الدقيقة التى وصلتنى •

قالت دونیا تسـأل بصـوت خائف قلق ، وهی تبـادل أمها نظرة سر بعة :

ـ الى بطرسبرج ؟ الى هنا ؟



بطرس بتروفتش لوجين

ـ نعم • ولا شك في أن له نيات يضمرها ، اذا نحن نظرنا الى استعجاله السفر ، والى الأحداث التي سبقت هذا السفر على وجه العموم.
صاحت بولشريا ألكسندروفنا تقول :

رباه! هل من الممكن أن لا يدع دونيتشكا مرتاحة هنا أيضاً؟

ـ يبخيَّل الى النَّ أنكما يبجب أن لا تبالغا فى القلق ، لا أنت ولا آفدوتيا
رومانوفنا ، على شرط أن ترغبا طبعاً فى أن تتحاشيا كل صلة به ، أما أنا
فسأكون يقظاً ساهراً ، وسأبادر منذ الآن الى استطلاع محل سكناه ،

وتابعت بولشيريا ألكسندروفنا كلامها فقالت :

ـ آه يا بطرس بتروفتش! انك لا تعرف مدى ما أحدثته فى نفسى من خـوف ورعب • اننى لم أره فى حياتى الا مرتين ، ولكنــه بدا لى مريعاً ؛ أنا واثقة بأنه هو سبب موت مارتا بتروفنا!

- يصعب القطع برأى فيما يتعلق بهذه النقطة ، أنا أملك معلومات دقيقة محدة دة ، لست أنكر أنه قد عجل مجرى الأمور بما أحدثت الاهانة فيها من أثر نفسى ان صح التعبير ، أما عن سلوك الرجل وعن أخلاقه عامة قأنا أوافقك على رأيك كل الموافقة ، لا أدرى هل أصبح الآن غنياً ، ولا أدرى كم أورثته مارتا بتروفنا على وجه الدقة ، ولكننى سأعرف هذا بعد مدة لن تطول ، ومهما يكن من أمر ، فمما لا شك فيه أنه ، وقد أصبح يملك مالاً ، سوف يستأنف فوراً ، هنا ببطرسبرج ، طراز الحياة التى كان يعيشها في الماضى ، هذا انسان هو أكثر أشباهه انحلال خلق ، وفساد طبع ، وهناك أسباب قوية تدعونى الى الاعتقاد بأن مارتا بتروفنا التى شاء سوء حظها أن تنفتن به وأن تحرره من ديونه منذ مانى سنين ، قد خدمته في ميادين أخرى : فبفضل جهودها وحدها ، وبفضل تضحيانها انما استطاعت أن تختق في المهد قضية اجرامية وحشية وبغضل تضحيانها انما استطاعت أن تختق في المهد قضية اجرامية وحشية

فظیعة كان يمكن أن تؤدى به الى سيبريا • ذلك هو هذا الرجل اذا كنت تحرصين على معرفته !

صاحت بولشيريا ألكسندروفنا تقول:

\_ آه! رياه!

وكان راسكولنيكوف يصغى بانتباه • سألته دونيا بلهمجة قاسية رصينة :

\_ هل صحيح حقاً أن لديك معلومات دقيقة عن ذلك ؟

ـ أنا انما أكرر ما سمعته بنفسي من فم المرحومة مارتا بتروفنــا مختوماً بخاتم السر • يحسن أن تلاحظ أن هذه القضة تظل من وجهة النظر القانونية غامضة غموضاً شيديداً • في ذلك الوقت كانت تعشر هنا \_ ويظهر أنها ما تزال تعش الى الآن \_ سيدة أجنبية اسمها ريسلش، وهي مرابية صغيرة لها عدا ذلك أعمال أخرى • ولقد كان السد سفيدريجايلوف على صلات حميمة سرية بهذه المرأة منذ زمن طويل ٠ وكانت تعيش معها فتاة تمت النها بقرابة بعيدة ، فتاة صغيرة في الخامسية عشرة من عمرها أو في الرابعة عشرة ، كانت صماء خرساء ، وكانت السيدة ريسلش تمحضها كرهاً لا حدود له ، وتلومها على كل لقمة خنز تأكلها ، حتى لقد كانت تضربها ضربًا خالبًا من أية شفقة انسانية • وفي ذات يوم و'جدت الفتاة مشنوقة في الطابق الذي يقع تحت سقف المنزل٠ وقد انتهى التحقيق الى أن الفتاة ماتت منتحرة ، فطويت القضية بعد اتمام الاحراءات المعتادة • غير أن وشاية جاءت بعد ذلك تقول ان الطفلة قد اعتدى عليها السيد سفيدر يجايلوف اعتداء مشيئاً قاسياً • صحيح أن هذا كله ظل يكتنفه الغموض ، فإن الوشاية قد صدرت عن ألمانية أخرى هي امرأة سيئة السمعة لاتوحى بأية ثقة. ولم تتبع ذلك أية اجراءات : فبفضل جهود مارتا بتروفنا وبفضل مالها بقى كل شى، فى حدود الشائعة • غير أن هذه الشائعة كانت بليغة الدلالة • ولا شك أنك سمعت يا آفدوتيسا رومانوفنا ، حين كنت عندهم ، كلاماً عن قصة خادم اسمه فيليب مات منذ ست سنين على أثر معاملات سميئة ، فى العهد الذى كانت فيه القنانة ما تزال قائمة •

ـ بل لقد سمعت أن فيليب هذا مات منتحراً ٠

ـ تماماً ، ولكنه أ'جبر على الانتحار ، أو قولى د فع اليه ، بتاثير نظام الازعاجات والاضطهادات التي كان يمارسها السيد سفيدريجايلوف.

قالت دونما بخشونة :

لم أكن أعرف ذلك و ولكننى سمعت قصة غريبة جداً تروى أن فيليب هذا كان فتى مصاباً بمرض الوساواس ، وأنه كان نوعاً من فيلسوف قابع في البيت و كان الناس يقولون عنه ان قراءاته هي التي ذهبت بعقله ، وانه انتجر هرباً من سخريات السيد سفيدريجايلوف ، كان لا من ضرباته و ومهما يكن من أمر فان السيد سفيدريجايلوف ، كان طوال مدة اقامتي عندهم ، يعامل الحدم بحضوري معاملة حسنة ، حتى لقد كان هؤلاء يحبونه ، رغم أنهم يتهمونه في الواقع بأنه كان السبب في موت فيليب ،

قال لوجين وهو يلوى فمه بابتسامة ملتبسة المعنى :

ـ أرى يا آفدوتيــا رومانوفنــا أنك أصبحت تميلين فجــاة الى التسامح • هذا رجل ماكر فعلاً ، وهو الى ذلك مغــو داعــر • أليست مارتا بتروفنا ، التى ماتت تلك الميتة الغريبة ، دليلاً محزناً على ذلك ؟ أنا انما أردت أن أساعدكما بنصائحى ، أنت وأمك ، لأننى أتنبأ بمحاولات جديدة سيقوم بها وأنتما تجهلانها • وانى من جهتى لعلى اقتناع جازم بأن

هذا الرجل سيودع في السنجن يوماً من الأيام بسبب ديون • ان مارتا بتروفنا التي كانت لا تفكر الا في أولادها لم يكن في نيتها حتماً ، في يوم من الأيام ، أن تورثه مبلغاً ضخماً من ثروتها ، واذا أورثته شيئاً مع ذلك، فان هذا الميران لا يمكن أن يكون الا مبلغاً زهيداً «عارضاً » ، وهذا المبلغ الزهيد لن يكفي صاحبه الذي عرف بعادات خاصة الا سنة واحدة في أكثر تقدير •

قالت دونيا :

\_ بطرس بتروفتش، أرجوك، لا نتكلمن عن السيد سفيدريج ايلوف! ان الكلام عنه يؤلمني •

وقال راسكولنيكوف فجأة ، خارجا ً بذلك عن صمته أول مرة : \_ جاء الى منذ قليل .

فاذا بصيحات التعجب تنعالى فى جميع الجهات ، واذا بجميع الوجوء تلتفت اليه • وانفعل حتى بطرمن بتروفتش •

وتابع راسكولنيكوف كلامه فقال :

- جاء الى منذ ساعة ونصف ، بينما كنت ما أزال نائما ، دخل ، فأيقظنى ، وعرفنى بنفسه ، كان منطلقا مرحا ، وكان يأمل جازما أن تنعقد بينى وبينه صلات ، وقد ألح خاصة على أن يلقاك يا دونيا ، وطلب منى أن أكون وسيطاً له فى تهيئة هذا اللقاء ، هناك عرض يربد أن يسلطه لك ، وقد ذكر لى ما هو هذا العرض ، ومن جهة أخسرى أبلغنى رسميا أن مارتا بتروفنا قد اتسع وقتها ، قبل وفاتها بثمانية أيام ، أن تورثك فى وصيتها ثلاثة آلاف روبل ، وهو مبلغ تستطيعين أن تقبضيه يا دونيا فى أقرب فرصة ،

هتف بولشيريا الكسندروفنا تقول وهي ترسم اشارة الصليب :

ــ الحمد لله ! صلى ّ لها يا دونا صلى ّ لها !

قال لوجين :

\_ هذا صحيح ٠

وقالت دونيا مستطلعة :

ــ همه ، وبعد ذلك ؟

ـ بعد ذلك قال انه هو نفسه ليس غنياً ، وان الثروة كلها قد آلت الى أولاده الذين بقوا الآن عند خالتهم ، ثم أضاف انه قد نزل فى مكان ما ، غير بعيد عن بيتى ، ولكننى لا أدرى أين يقع مسكنه على وجه الدقة ، ولا سألته عن ذلك على كل حال .

سألت بولشيريا ألكسندروفنا مرتاعة :

\_ ولكن ماذا يريد ، ماذا يريد أن يعرض على دونيا ؟ هل قال لك ماذا يريد أن يعرض علمها ؟

۔ تعم ، قال لی .

\_ فما الذي يريد أن يعرضه عليها ؟

\_ ساذكر فيما بعد .

قال راسکولنیکوف ذلك ، ثم صمت وعاد یشرب الشای •

فأخرج بطرس بتروفتش ساعته ونظر فيها ، ثم قال :

ــ اننى مضطر الى أن أترككم حتماً ، فهناك عمــ ل ملح مستعجل يناديني .

وأضاف يقول وهو يتحرك لينهض مظهراً بعض الانزعاج:

ـ وبذلك لن أضايقكم •

فقالت دونما :

ــ ابق یا بطرس بتروفتش! ألم تكن تنوى أن تقضى السهرة معنا؟ ألم تكتب أيضاً أنك تريد أن تناقش ماما ؟

فقال بطرس بتروفتش بوفار شدید:

ـ هذا صحيح يا آفدوتيا رومانوفنا ٠

وجلس ، لكنه ظل ممسكاً قبعته بيده ، وتابع يقول :

- كنت أريد فعلاً أن أناقشك وأناقش أمك المحترمة في أمور خطيرة جداً • ولكن كما أن أخاك لا يستطيع أن يشرح أمامي شيئا عن عروض السيد سفيدر يجايلوف ، كذلك لا أريد أنا ولا أستطيع أن أشرح شيئاً أمام • • • أشخاص آخسرين • • • في أمور هي على درجة عظيمة جداً من خطورة الشائل ! • • • ثم ان احداً لم يكترث اطلاقاً برجائي الملح • • •

واكتسى وجه لوجين تعبيراً عن المرارة ، وصمت فى وقار ورصانة . قالت دونيا :

ــ أنا وحدى السبب فى أن رغبتك فى أن لا يحضر أخى حديثنا لم تمُحقَّق • لقد كتبت تقول ان أخى أهانك ، وأنا أرى أنه يجب ايضاح الأمور بأقصى سرعة ، وأن عليكما أن تتصالحا • اذا كان روديا قد أهانك حقاً ، فانه يكون من « واجبه » أن يعتذر لك ، و « سوف يفعل » ذلك • • فسرعان ما استرد بطرس بتروفتش ثقته ، فقال :

\_ يا آفدوتيا رومانوفنا ، هناك أمور لا يمكن أن ينساها المرء مهما يبلغ من حسن الطوية وصدق الرغبة ، ان لكل شيء حدوداً لا يمكن أن يتجاوزها أحد دون أن يعاقب عليها ، ومتى تجاوزها كانت العودة الى الوراء مستحيلة استحالة كاملة ،

قاطعته دونيا تقول بشيء من نفاد الصبر:

\_ ليس هذا تماماً ما كنت أكلمك فيه • افهم جيداً أن مستقبلنا يتوقف الآن على نقطة واحسدة: هل يمكن ايضاح هذا الأمر كله وتسويته بأقصى سرعة أم لا ؟ اننى أنبّهك بصراحة ، منذ البداية ، الى أننى لا أدى لنا أى مخرج آخر ، فاذا كنت تحرص على أى حرص فيجب أن تنتهى هذه القصة في هذا اليوم نفسه مهما يكلف الأمر • اعود فأكرر أن أخى سيعتذر لك اذا هو كان مخطئاً •

قال لوجين وقد ازداد اهتياجه شيئًا بعد شيء :

\_ يدهشني يا آفدوتيا رومانوفنا أن تطرحى المسألة هذا الطرح • انني على ما أكنه لك من اعتبار عظيم ، ومن حب كبير ان صبح التعبير ، أستطيع جداً أن لا أحب فرداً من أفراد أسرتك • وانني على تطلعي الى أن أسعد بزواجك أستطيع جداً أن لا أقبل تحمل واجبات لا تتفق مع•• قاطعته دونيا تقول مندفعة :

مهلاً مهلاً! دعك من فرط الحساسية هذا يا بطرس بتروفتش ولتكن ذلك الرجل الذكى النبيل الذى رأيته فيك دائماً والذى أحب أن أراه فيك ولقد وعدتك وعداً صريحاً وأنا خطيبتك ولتشق بى اذن في هذه القضية ، ولتكن على يقين من أننى أستطيع أن أقضى فى الأمر محايدة غير متحيزة و ان وقوفى موقف الحكم يدهش أخى مثلما يدهشك وحين دعوته اليوم ، بعد تلقى رسالتك ، الى حضور لقائنا هذا حتماً ، فاننى لم أقل له شيئاً عما أنتويه و ألا فافهم أننى سأكون مضطرة الى أن أختار أحدكما وأترك الشانى اذا أنتما لم تتصالحا و ان المسألة مطروحة على هذا النحو ، من جهتك ومن جهته على السواء و فلا أستطيع ولا ينبغى لى أن أخدع فى أمر اختيارى و أنت ترى أن على أن أقطع

صلتى بأخى ، وهو يرى أن على أن أقطع صلتى بك • فأنا أريد وأستطيع أن أعرف فى هذه اللحظة أهو أخ لى حقاً ، وأستطيع أن أعرف أيضاً أأنا عزيزة عليك حقاً ، أستطيع أن أعرف هل أنت تحترمنى ، هل أنت زوج لى حقاً •

#### قال لوجين منزعجاً:

.. يا أفدوتيا رومانوفنا ، ان أقوالك هذه زاخرة بالمعانى فى نظرى، بل فى وسعى أن أقول انها جارحة جدا اذا نحن نظرنا الى الوضع الذى يشرفنى أن أحتله بالنسبة اليك ، فبغض النظر عن طريقتك الغريبة المثيرة هذه فى الموازنة بينى أنا وبين ، ٠٠ شاب مغرور ، فاننى أرى أنك تتصورين امكان تراجعك عن الوعد الذى قطعته لى ، فأنت تقولين ، أنت أو هو ، ، مبرهنة بذلك على ضعف شأنى عندك ، وقلة قيمتى فى نظرك ألا فاعلمى أننى لا أستطيع أن أقبل هذا ، نظراً للعلاقات التى بيننا ، و ٠٠٠ الالتزامات التى تربطنا ،

صرخت دونيا وقد احمر وجهها من الغضب احمراراً شديداً :

ــ كيف تقول هذا الكلام ؟ لقد وضعت مصلحتك في منزلة أثمن ما ملكت حتى الآن ، وضعتها في منزلة كل ما كان حتى الآن حياتي «كلّها » ، وهأنت ذا تشكو فجأة من ضعف شأنك عندى وقلة قيمتك في نظري ! ٠٠٠

ابتسم راسكولنيكوف ابتسامة حاقدة ، وغضب رازوميخين غضباً شديداً •

ولكن بطرس بتروفتش لم يشمأ أن يدرك ذلك الاعتراض ، وأن يفهم ذلك الدليل ، حتى لقد كان يغدو أشدًّ شراسة وأميل الى المشاجرة عند كل كلمة جديدة ، فكأنه يجد لذة في أن الأمور قد صارت الى هذه الحال .

#### قال متفخماً :

- ان حب رفيق الحياة ، ان حب الزوج ينجب أن يتغلب على حب الأخ ، ومهما يكن من أمر ، فأنا لا أرضى أن أوضع في ميزان واحد مع مده وعلى كل حال ، ورغم أننى قد أعلنت صراحة منسذ لحظة أننى لا أستطيع ولا أريد أن أعرض ، بتحضور أخيك ، جميع الموضوعات التي تشخل بالى ، فاننى أحب أن أحاسب أمك المحترمة على نقطة أساسية تجرحنى كثيراً ،

### قال ذلك ثم التفت يخاطب بولشيريا ألكسندروفنا :

\_ ان ابنك قد أهاننى أمس بحضور السيد رازودكين ( أو السيد مده السمك ، أليس كذلك ؟ معذرة ، • لقد نسيت اسمك \_ كذلك قال لرازوميخين وهو يحييه تحية متلطفة \_ ) ، أقول ان ابنك قد أهاننى أمس بحضور هذا السيد مشوهاً فكرة سبق أن عبرت لك عنها فى حديث أمس بحضور هذا السيد مشوهاً فكرة سبق أن عبرت لك عنها فى حديث أن الأفضل من وجهة نظر الحياة العائلية أن يتزوج الرجل فتاة فقيرة عرفت مصاعب الحياة وعانت قسوة المعيشة بدلا من أن يتزوج فتاة ذاقت مباهيج اليسر والرخاء والدعة ، لأن ذلك يكفل السعادة ، بل ويضمن الأخلاق أيضاً • ولكن ابنك قد تعمد أن يضخم دلالة هذه الأقوال تضخيماً جعلها سخيفة ، فاتهمنى بأبشع التهم ، ونسب الى أسوأ الأهداف والحلط ، مستنداً فى ذلك الى رسالتك أنت فيما أظن • لسوف يسعدنى والحلط ، مستنداً فى ذلك الى رسالتك أنت فيما أظن • لسوف يسعدنى كثيراً يا بولسيريا ألكسندروفنا أن تقنينى بأن الأمر لم يكن كذلك ، فيحمل الى هذا طمأنينة كبيرة وراحة عظيمة • اذكرى لى الكلمات التى فيحمل الى هذا طمأنينة كبيرة وراحة عظيمة • اذكرى لى الكلمات التى

عمدت الى استعمالها لنقل أقوالى والتعبير عن آرائى فى الرسالة التى بعثت بها الى روديون رومانوفتش !

قالت بولشيريا ألكسندروفنا مجمحمة:

لا أتذكر • لقد نقلتها على نحو ما فهمتها أنا نفسى • لا أدرى كيف أعادها لك روديا ••• لعله بالغ قليلاً •••

\_ ما كان ليستطيع أن يبالغ لولا ما أوحيت به اليه •

قالت بولشيريا ألكسندروفنا في وقار :

ـ يا بطرس بتروفتش ، الدليل' على أننا ، أنا ودونيــا ، لم نؤول أقوالك تأويلاً سيئًا جداً ، هو وجودنا كلتينا « هنا » .

قالت دونيا مؤيدة محبذة :

ـ أحسنت يا ماما!

فقال لوجين مستاءً:

\_ اذن أنا المخطىء!

فبادرت بولشيريا ألكسندروفنا تضيف قولها متشجعة :

ـ اسمع يا بطرس بتروفتش ، انك لا تبرح تتهم روديون ، وقد كتبت أنت نفسك في حقه أشباء غير صحيحة .

ـ لا أذكر أنني كتبت أي شيء غير صحيح •

قال راسـكولنيكوف بلهجة لاذعـة ، حتى دون أن يلتفت نحـو لوجين :

\_ كتبت أننى وهبت بالأمس مالاً لا لأرملة الموظف الذى داسته الخيل \_ وهذه هى الحقيقة \_ بل لابنته ( التي لم أكن قد رأيتها فى الواقع قبل الأمس يوماً ) • كتبت ذلك لتوقع بينى وبين أهلى ، ولتزرع فى

قلوبنا الشقاق ؟ ومن أجل تحقيق هذا الغرض أضفت غمزات دنيئة تقدح في سلوك فتاة لا تعرفها • فهذا كله ليس فيه الا نميمة وحقارة • أخذ لوجين يرتحف من فرط الغضب ارتحافاً شديداً وقال :

معذرة أبها السيد ، لئن أفضت في الكلام ، في رسالتي ، عن أعمالك وصفاتك ، فانما فعلت ذلك تلبية لطلب أمك وأختك اللتين رجاني أن أعلمهما عن أحوالك وعن الأثر الذي تحدثه في نفسي ، أما رسالتي فانني أتحداك أن تجد فيها سطرا واحداً يشتمل على غير الصدق، أي بتعبير آخر أن تبرهن لي على أنك لم تبدد مالك ، وأن تبرهن لي على أن تلك الأسرة ، مهما تكن فقيرة بائسة ، ليس بين أفرادها أحد ساقط ،

\_ أما أنا فأرى أنك رغم كل وقارك لا تساوى اصبع تلك الفتاة السكنة التي ترميها بالحجر ٠٠٠

ـ معنى هذا أنك لن تتردد عن جمعها بأمك وأختك ؟

ـ فعلت' هذا ، ان كنت تحرص على أن تعلم ذلك · أجلستها الى جانب أمى ودونيا في هذا اليوم نفسه ·

صاحت بولشيريا ألكسندروفنا تنادى ابنها:

ـ روديا!

واحمرت دونيتشكا • وقطب رازوميخين حاجبيه • وابتسم لوجين ابتسامة مسمومة فيها احتقار • وقال يخاطب دونما :

- احكمى بنفسك يا آفدونيا رومانوفنا : هل من سبيل الى تفاهم ؟ آمل أن تحل هذه القضية الآن ، وأن توضيَّح مرة واحدة الى الأبد • أما أنا فاننى انسحب حتى لا أعكر عليكم صفو هذا الاجتماع العائلي اللطيف ، وحتى تتاقلوا أسراركم بحرية •

قال ذلك وهو ينهض ويتناول قبعته • ثم واصل كلامه قائلاً :

- ولكننى أسمح لنفسى وأنا أنصرف بأن ألفت نظركم الى أننى آمل أن لا أ'جبر فى المستقبل على تحمل مثل هذه اللقاءات بل قولوا على تحمل مثل هذه الفضائح • واليك أنت خاصة يا بولشيريا ألكسندروفنا المحترمة جدا انما أتقدم بهذا الطلب ، لا سيما وأن رسالتي قد بعثت بها اليك أنت ، لا الى أى شخص آخر غيرك •

انزعجت بولشيريا ألكسندروفنا وقالت :

- أنت تعد نفسك سيداً لنا يا بطرس بتروفتش ؟ لقد شرحت لك دونيا ، مع ذلك ، الأسباب التي جعلتنا لا نلبي رغبتك ، لقد كانت نياتها حسنة ، ثم انك حين تكتب الي انما تكتب بلهجة من يلقى أوامر ، فهل يجب أن نعد كل رغبة من رغباتك أمراً من الأوامر واجب التنفيذ ؟ ألا ان عكس هذا هو ما ينبغي أن يكون ، فأنت أنت الآن من يجب عليه أن يلتزم غاية الرقة واللطف في معاملتنا ، لأننا محضناك ثقة كاملة فتركنا كل شيء في سبيل أن نجيء الى هنا ، حتى صرنا منذ الآن خاضعتين لمشيئك ، واقعتين تحت سلطانك ،

ـ ليس هذا صحيحاً كل الصحة يا بولشيريا ألكسندروفنا ، لاسيما وأنكم ستقبضون ، كما أ بلغتم ذلك منذ قليل ، مبلغ ثلاثة آلاف روبل أورتتكم اياها مارتا بتروفنا في وصيتها . يبدو لي أن هذا المبلغ قد جاء في أوانه ، كما يدل على ذلك ما تصطنعينه من لهجة جديدة في نحاطبتي . هذا ما أضافه لوجين بصوت حانق .

فقالت دونا مهتاجة غاضة :

ـ فى وسع المرء خقاً ، حين يسمع قولك هذا ، أن يفترض أنك كنت تعوَّل على فقرنا وعوزنا ٠٠٠ ے علی كل حال ، لم يبق فی امكانی الآن أن أعو ّل علی هذا الفقر وهذا العوز ؟ وأنا خاصة ً لا أريد أن أعـرقل اطلا عكم علی العروض السرية التی عرضها أركادی ايفانوفتش سـفيدريجايلوف علی أخيك ، والتی أری أن لها عندك شأناً كبيراً ، حتی لقد تسرك كثيراً .

صاحت بولشيريا الكسندروفنا:

— آه! يا رب!

وأصبح رازوميخين لا يطيق البقاء جالساً على كرسيه ٠

سأل راسكولنكوف أخته:

\_ ألا تشعرين الآن بالحجل يا أختى ؟

فقالت دونيا :

ـ نعم ، أشعر بالخنجل .

ـ بطرس بتروفتش ! اذهب من هنا 1

لم يكن يبدو على بطرس بتروفتش أنه كان يتوقع هذه الحانمة ٠ لقد أسرف فى الاعتزاز بنفسه ، وبقوته ، وأسرف فى الاعتماد على ضعف ضحيته ٠ وهو حتى الآن لا يكاد يصدق ما سمعته أذناه ٠

شحب وجهه ، وتشنيجت شفتاه • ثم قال :

اذا اجتزت الآن هذا الباب یا آفدوتیا رومانوفنا ، مودعاً بکلمات کهذه الکلمات ، فاعلمی أننی لن أرجع قط ، یجب أن تفکیری فی هذا، ولیس من عادتی أن أنکل عن أقوالی .

صاحت دونيا تقول وهي تنهض عن مكانها بوثية واحدة :

ـ يا للوقاحة! ألا تعلم أننى لا أريد أن ترجع قط؟ ـ ماذا؟ أهكذا اذن؟

بهذا هتف لوجين الذي لا شـك في أنه ظل حتى تلك اللحـظة لا يتصور أن نهاية كهذه النهاية ممكنة ، فاذا هو الآن يفقد كل سيطرته على نفسه ، ويتابع كلامه قائلاً :

ــ هكذا اذن ؟ ولكن هل تعلمين يا آفدوتيا رومانوفنا أن في وسعى أن أحتج ؟

فتدخلت بولشيريا ألكسندروفنا تقول:

ما الذي يسمح لك بأن تقول لها هذا الكلام وأن تخاطبها بهذه اللهجة ؟ ثم كيف يكون في وسعك أن تحتج ؟ أتغلن أنني أرضى أن أزوج بنتي رجلا مثلك ؟ هيًّا اذهب! اتركنا الى الأبد! ألا اننا نحن الذين أثمنا حين تورطنا في قضية غير شريفة ؟ وأنا الآثمة أكثر من أي شخص آخر ٠٠٠

ــ ولكنك ، يا بولشيريا ألكسـندروفنا ، قد ربطتنى بالوعــد الذى قطعته لى ، وتنكلين عنه الآن ، ثم ، ، ، ثم ، ، ، ثم اننى قد جُرُرت الى تكبد نفقات ، . . .

ان هذا الادعاء الذي يدعيه بطرس بتروفتش يبلغ من المطابقة لطبعه والاتفاق مع خلقه أن راسكولنيكوف الذي كان قد شحب لونه شحوباً شديداً بسبب غضبه وبسبب الجهود التي كان يبذلها لكبح جماح نفسه ، لم يطق عندئذ صراً ، فانفحر يضحك ضحكة صاخة معربدة .

ـ نفقات ؟ أية نفقات ؟ أتراك تقصد نفقات شحن حقيبتنا ؟ ولكن

موظف القطار قد شعمتها لك بالمجان! ثم ما هذا الكلام الذي تقوله عن الارتباط؟ أنحن الذين وبطنساك اذن؟ ألا فلتتذكر يا بطرس بتروفتش أنك أنت الذي كبّلتنا تكبيلاً ، كبّلت أيدينا وأرجلنا ٠٠٠

قالت آفدوتيا رومانوفنا لأمها متوسلة :

ـ كفي يا أمي كفي ! أرجوك 1

والتفتت الى بطرس بتروفتش فقالت له :

ـ هلاً ذهبت ، من فضلك ، يا بطرس بتروفتش ا

فقال بطرس بتروفتش وقد فقد سيطرته على نفسه :

- أنا ذاهب ، غير أن هناك كلمة أخيرة أحب أن أقولها: يبدو أن أمك نسبت نسيانا تاماً أننى قررت أن أتخذك زوجة لى حين كانت سمعتك مضغة فى جميع الأقواه ، وأحسب أننى اذ خالفت رأى الناس ورددت اليك حسن السمعة كان فى وسعى أن انتظر تعويضاً فى أقل تقدير ، بل وأن أطالب بعكافأة ، آه ، • • لقد كانت عيناى مغمضتين حتى هذه اللحظة! اننى لأدرك الآن أننى قد تصرفت تصرفاً طائشاً حين لم أنقم أي وزن للشائعات التى كانت تلوكها الألسن عنك • • •

صرخ رازوميخين يقول وهو يثب عن كرسيه ويستعد للعراك :

ـ انه يريد أن أهشتّم له رأسه!

وقالت دونيا :

ــ أنت رجل دنيء سافل ا

وهتف راسكولنيكوف يقول وهو يصد رازوميخين :

\_ لا كلمة ، ولا حركة!



رازوميخين

ثم اقترب من لوجين ، وقال له تحت أنف بصموت أجش لكنم واضح :

ــ هيًا اخرج • اياك أن تقول كلمة واحدة ، والا • • • فتأمله بطرس بتروفتش بضع لحظات شاحب الوجه متقبض القسمات من الكره ، ثم استدار وخرج •

قلّما حمل قلب انسان من الحقد على انسان مثلما حمل قلب هذا الرجل من الحقد على راسكولنيكوف • لقد عدّه مسئولاً عن كل شيء • ولكن يبجب أن نذكر أنه منذ الآن ، أثناء هبوطه السلّم ، كان يتخيلً أنه لم يخسر القضية ، وأن الأمور فيما يتعلق بالسيدتين ما يزال يمكن تدبيرها •

## الفصل التالث



النقطة الأساسية هي أن بطرس بتروفنش كان حتى آخر دقيقة لا يصدّق أن الأمور ستنتهي هذه النهاية • لقد تفاخر وتعاظم وتبجيح الى ابعد حدود التفاخر والتعاظم والتبجيح، وكان لا يتصور

حتى امكانية أن تستطيع امرأتان بائستان الحروج على طاعته والتحرر من سلطانه ، ان غروره وثقته بنفسه ورضاه عن ذاته وكبرياءه ، ان هذا كله قد ساهم كثيراً في ترسيخ ذلك الاقتناع لديه ، هو رجل بدأ من الصفر ، وتعو د أن يعجب بنفسه اعجاباً شديداً ، وأن يقدر ذكاءه وكفاءاته قدراً عظيماً ، حتى لقد كان في بعض الأحيان ، حين يخلو الى نفسه ، يتأمل وجهه في المرآة مدة طويلة ، فرحاً كل الفرح ، على أن الشيء الذي كان يحبه في المرآة مدة الأولى ، وينزله في المقام الأول من الاحترام ، انما هو المال الذي استطاع أن يجنيه بفضل عمله وبفضل وسائل أخرى أيضاً ، ألم يكن هذا المال يتبع له أن يتعامل تعامل الند والند مع أناس أعلى منه مقاماً وأرفع منزلة ؟

وحين ذكر دونيا ، بمرارة ، أنه قد قرر أن يتزوجها رغم الشائعات المؤسفة التي كانت تنجرى بين الناس في حقيها ، فانما كان يتكلم صادقاً كل الصدق؛ حتى لقد كان يشعر بأعمق الاستياء من نكرانها هذا الجميل، على أنه حين خطب دونيا كان مقتنعاً كل الاقتناع بسخف جميع تلك الشائعات ، التي حرصت مارتا بتروفنا نفسها على أن تدحضها ، والتي

أصبحت لا تتناقلها الألسن في المدينة الصغيرة منذ مدة طويلة ، بعد أن أعاد الناس الى دونيا اعتبارها ، وأصبحوا يحبونها حباً شديداً ، وما كان له على حال أن ينكر أنه كان عالماً بهذه الأشياء كلها حين الخطبة ، ومع ذلك كان يحس أنه قد من على الفتاة بفضل عظيم حين ارتضى أن يرفعها الى مستواه ، حتى لقد كان يعد هذا عملا بطوليا من جانبه ، وحين زار راسكولنيكوف كان يشمر أنه انسان محسن ، وكان يتوقع أن يقطف ثمرات عمله الخير ، وأن يسمع من راسكولنيكوف أجمل آيات الشكر وأعظم عبارات الثناء والمديح ، لذلك كان بطرس بتروفتش ، أنساء هبوطه السلم ، يشعر بأنه انسان لم ينفهم حق فهمه ، ولم يقدر حق قدره ، وأنه أهين اهانة بالغة ،

أما دونيا فقد أصبحت ضرورة لا غنى عنها لحياته ، حتى لقد بات لا يستطيع أن يتصور امكان العدول عنها ، لقد حلم بالزواج منذ مدة طويلة ، منذ بضع سنين ، وكان حين يحلم بهذا الزواج ينتشى سكراً ، ويعد له العدة ويجمع من أجله المال ، كان يتخيل ، فى قرارة فلبه ، فتاة فاضلة فقيرة ( لا بد أن تكون فقيرة ) ، فتاة فى ريعان الصبا وغضارة الشباب ، على جانب عظيم من الحسن والجمال ، تنتمى الى أسرة كريمة ، الشباب ، على جانب عظيم من الحسن والجمال ، تنتمى الى أسرة كريمة ، وتنعم بتربية حسنة ، ولكنها مروعة خائفة بسبب نوازل كثيرة ألمت بها ، فلا بد أن تخضع له خضوعاً كاملا ، وأن تذعن لمشيئته اذعانا تاما ، وأن تظل ترى فيه ، طوال حياتها ، الرجل الذي أحسن اليها وأنعم عليها ، فتقدسه تقديساً ، وتمحضه نفسها مخلصة ، ولا تنتمى الى أحد سواه ، ما أكثر الشاهد الجميلة والصور اللذيذة التى تراءت لحياله حول هذا ما أكثر الشاهد الجميلة والصور اللذيذة التى تراءت لحياله حول هذا الموضوع الغرى الممتع ، فى اللحظات التى كانت تهدأ فيها نفسه قليلا حين الموضوع الغرى الممتع ، فى اللحظات التى كانت تهدأ فيها نفسه قليلا حين يخلد الى الراحة من أعماله ! وها قد أوشك هذا الحلم الذى هدهد خياله يخلد الى الراحة من أعماله ! وها قد أوشك هذا الحلم الذى هدهد خياله يخلك السنين ، ها قد أوشك أن يتحقق : ان جمال آفدوتيا رومانوفنا ومانوفنا

وحسن تربيتها قد اذهلاه ، وان وضعها السيء وحالتها اليائسة ببحضانها عليها ويشدانه اليها كثيراً ؛ بل ان فيها شيئاً يفوق ما كان يأمله : ان الفتاة على جانب عظيم من الكبرياء والشمم ، والنشاط والقوة ، والعفة والفضيلة، وهي أوسع منه ثقافة وأغزر علماً (كان هو يشعر بهذا) ، وان انسسانة كهذه الانسانة هي التي ستحتفظ له طول حياتها بشعور الامتنان وعاطفة العرفان ، وهي التي ستمتحي أمامه من فرط احترامها له وتقديسها اياه ، فليس عليه الا أن يأمر حتى تطيع ! • • وقد شاءت المصادفات بما يشبه العمد والقصد ، أن يقسر صاحبنا ، قبيل لقياها بقليل ، وبعد تاجيلات العمد والقصد ، أن يقسر صاحبنا ، قبيل لقياها بقليل ، وبعد تاجيلات كثيرة ، أن يغتير ميدان عمله وأن يقتحم مجالاً أوسع ، وأن يشق لنفسه طريقاً في ذلك المجتمع الراقي الذي طالما شدته اليه أحلامه • كان صاحبنا قد قرر أن يجر ب حظه في بطرسبرج • وهو يعلم حق العلم أن للنساء دوراً عظيماً في هذا المجال ، وأن فيهن نفعاً كبيراً • ان الفتنة التي تشع من امرأة أخاذة فاضلة مثقفة يمكن أن تجمتًل حياته ، وأن تجذب اليه مودة الناس ، وأن تحيطه بهالة من المهابة والسحر • • •

ولكن ها هو ذا كل شيء ينهار الآن دفعة واحدة! لقد نزلت عليه هذه القطيعة المفاجئة نزول الصاعقة • هذه مهزلة فظيعة ، هذا سخف رهيب! انه لم يزد على أن « تبجح » قليلاً ، ان وقته لم يتسع لأن يقول كل ما في نفسه ؛ لقد كان يمزح ، لقد اندفع بعض الاندفاع • • • هذا كل ما في نفسه ؛ لقد كان يمزح ، لقد اندفع بعض الاندفاع • • • هذا كل شيء • • • فكيف ينتهى الأمر هذه النهاية الخطيرة ؟! • • • انه يحب كل شيء غداً ، غيداً ، يحبها بطريقته الخاصة • • • لا ، لا ، يجب اصلاح كل شيء غداً ، غيداً • • • لا بد من معالجة الأمور ، لا بد من معالجاة الأمور ، ولا بد خاصة من احباط أعمال ذلك الغر الوقع الذي كان سب البلاء كله •

وتذكَّر رازوميخين وهو يشعر بالضيق والانزعاج أيضــــاً ، لكنـــه

لم يلبث أن أسرع يطمئن نفسه من هذه الناحية • قال يحدث نفسه ساخراً : « لا ينقصني الا هذا ••• لا ينقصني الا أن أوازن بيني وبينه ، أن أضع نفسي في مستواه ! » •

ان الشيخص الذي كان لوجين يخشاه حقاً انما هو سفيدريجايلوف الحلاصة : ان هموماً كثيرة كانت تنتظره •

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

قالت دونيا وهي تعانق أمها وتقبلها :

ــ لا بل أنا المذنبة ، أنا المذنبة ! لقد استسلمت لاغراء ماله ؟ ولكننى أقسم لك يا أخى أننى لم أكن أتخيله رجــلا دنيثــاً الى هذا الحــد من الدناءة • ولو قد كشفت حقيقتــه من قبل لما استسلمت لاغــراء أى شىء فى هذا العالم ! لا تتهمنى يا أخى !

فتمتمت بولشیریا أنکسندروفنا تقول دون شعور ، کأنها لما تدرك ما جری بعد :

\_ الله خلَّصنا منه! الله خلَّصنا منه!

وكانوا جميعاً مبتهجين مغتبطين ، حتى لقد انطلقوا بعد خمس دقائق يضحكون ، غير أن دونيا كان يشحب لونها من حين الى حين ، وكانت تقطب حاجيها حين تتذكر ما عانته فى هذه الآونة الأخيرة ، ماكان لبولشيريا ألكسندروفنا أن تعتقد فى يوم من الأيام أنها يمكن أن تُسرً الحادث كهذا الحادث ، كانت فى ذلك الصباح نفسه ما تزال تتصور أن القطيعة مع لوجين شقاء كبير ومصيبة عظيمة ! أما رازوميخين فكان يشعر بسعادة قصوى ، انه لا يجرؤ بعد أن يظهر فرحته اظهاراً كاملاً ، ولكنه

كان يرتعش من قمة رأسه الى أخمص قدميه كمن انتبابته حمى • لكان قلبه قد تخلص من عبء ضخم وحمل ثقيل • سيكون فى وسعه بعد اليوم أن يقف عليهما حياته ، وأن يضع نفسه فى خدمتهما • وما أكثر مايستطيح أن يفعله منذ الآن ! على أن رازوميخين كان يطرد من ذهنه مشاريع المستقبل خائفاً من خياله •

راسكولنيكوف وحده ظل جالساً في مكانه متجهم الوجه تقريباً ، حتى نيكاد يكون ذاهلاً شارد الفكر • انه وهو الذي ألح أكتر منهم جميعاً على أن يُطرد لوجين ، يبدو الآن أقلَّهم اهتماماً بما جرى • وقد رت دونيا ، رغم ارادتها ، أنه ما يزال يؤاخذها ويحقد عليها، وكانت بولشيريا ألكسندروفنا تتأمله خائفة وجلة •

سألته دونيا وهي تقترب منه :

\_ ماذا قال لك سفدر يجايلوف ؟

وصاحت بولشيريا ألكسندروفنا :

\_ آ ... نعم ... نعم ... ماذا ...

فرفع راسكولنيكوف رأسه ، وقال :

ــ انه يصر على أن يهـدى اليك عشرة آلاف روبل ، وقد أعرب عن رغبته في أن يراك مرة أخرى بحضورى •

هتفت بولشيريا ألكسندروفنا:

\_ أن يراها ؟ مستحيل •• لا يمكن أن يتم هذا بحال من الأحوال• وكيف يجرؤ أن يقدم اليها مالاً ؟

عند ثذ روی راسکولنیکوف ( بغیر قلیل من الجفاف ) ما جری بینه وبین سفیدریجایلوف منحدیث ، مغفلاً ذکر ماقصه علیه سفیدریجایلوف من أن مارتا بتروفنا قد ظهرت له بعد موتها ، وذلك حتى لا يبتعد عن الموضوع ، ولاشمئزازه من قول أية كلمة زائدة .

سألته دونيا :

ـ بماذا أجبته ؟

ــ قلت له أولاً اننى لن أذكر لك كلمة واحدة عن طلبه • فأعلن لى عندئذ أنه سيسعى بجميع الوسائل الى أن يحصل منك على موعد • وقد أكد لى أن العاطفة الجامعة التى كان يشبعر بها نحوك لم تكن الا هوى طارئاً ، وأنه أصبح الآن لا يشعر نحوك بأية عاطفة • كل ما يريده هو أن لا تتزوجى لوجين • على أن أقواله كلها كانت غامضة مضطربة مهمة •

ــ ما رأيك في هذا الرجل يا روديا ؟ ما هو الانطباع الذي أحدثه في نفسك ؟

- أعترف بأننى لم أفهم حق الفهم • انه يقدم عشرة آلاف روبل ، ثم هو يزعم أنه ليس غنياً • يصرّح بأنه سيسافر الى مكان لا أدرى أين هو ، ثم يبدو بعد عشر دقائق كأنه نسى ما قاله • وفجأة يذكر أيضاً أنه سيتزوج ، وأنهم قد وجدوا له خطية • • • أغلب الظن أنه يخفى خططاً معينة قد تكون سوداء • ولكن لا محل لأن نفترض أنه يبيّت لك نيات سيئة ، والا لما عمد الى أسلوب يبلغ هذا المبلغ من الحماقة • ولقد تكلمت باسمك فرفضت ما عرضه من مال عرضاً قاطعاً باتاً بطبيعة الحال • مهما يكن من أمر ، فقد بدا لى انساناً غريب الأطوار • • • حتى لقد رأيت فيه أعراض جنون • ولكن ربما أكون مخطئاً • على أن موت مارتا بتروفنا لا بد أن يكون قد خليف في نفسه أثراً كبيراً •

رحمة الله عليها! لسوف أظل أصلى لها دائماً ، دائماً • ما الذى كان يمكن أن نصير اليه ، أنا ودونيا ، لولا هذه الثلاثة آلاف روبل ؟ رباه! لقد هبطت علينا هذه الأموال من السماء! آه يا روديا! في هذا الصباح كان كل ما بقى لنا من مال هو ثلاثة روبلات ، ولم يكن قد بقى علينا الا أن نرهن ساعة دونيا بأقصى سرعة ، حتى لا نطلب مالاً من هذا الرجل قبل أن يخطر بباله أن يعرضه علنا من تلقاء نفسه •

بدا على دونيا أن عرض سـفيدريجايلوف قد أدهشــها وأذهلها • فـقـت واقفة ، ساكنة مفكتّرة •

قالت في دمدمة وهي ترتعش :

ـ ان فى ذهنه أمراً رهيباً !

ولاحظ راسكولنيكوف هذا الرعب الشديد • فقال لدونا:

ـ أظن أنه سيتاح لى أن ألقاه أكثر من مرة •

وهتف رازوميخين قائلاً بلهنجة قوية :

ــ لا تخافوا ، سوف نراقبه مراقبة دقیقة • لن یغیب عن بصری • لقد اذن لی رودیا بذلك • قال لی هو نفسه منذ قلیل : « علیك أن تحمی دونیا » • هل تأذنین لی بهذا أنت أیضاً یا آفدوتیا رومانوفنا ؟

ابتسمت دونيا ، ومدَّت اليه يدها ، ولكن وجهها حافظ على تعبيره عن الهم والقلق • وكانت بولشيريا ألكسندروفنا تنظر اليها وجلة مرتاعة. غير أن الأمل في الحصول على الثلاثة آلاف روبل كان قد هـدأ روعهـا وطمأن نفسها •

وبعد ربع ساعة كانوا قد انهمكوا فى محادثة حامية • وحتى راسكولنيكوف ، الذى لزم الصمت ، كان يصغى بانتباه • كان رازوميخين يتكلم فى اسهاب وحرارة كأنه يلقى خطاباً :

\_ لماذا ، لماذا تسافران ؟ ما عساكما تعملان في مدينتكم الصغيرة الكريهة تلك ؟ أنتم هنا قد اجتمع شـملكم ، وكل واحــد منكم محتاج الى الآخر ، محتاج اليه اشد الاحتباج ، ابقا بعض الوقت على الاقل . أما أنا فاقبلوني صديقاً ، اقبلوني شريكاً • وانبي لأؤكد لكم أننا ستشيء مشروعاً ممتازاً • اسمعوا : سـأعرض عليكم مشروعي بأدق تفاصيله • لقد وافتني هذه الفكرة منذ الصباح ، قبل أن يحدث شيء مما حدث الآن ٠٠٠ اليكم الموضوع : ان لى عماً ( سأعر ِّفكم به ، هو شيخ لطيف جداً محترم جداً ) ••• وهذا العم يملك رأس مال قدره ألف روبل ، ويعيش من راتب تقاعدى يفي بحاجاته • وهو ما برح منذ سنتين يلح' على أن أقترض منه هذا المبلغ بفائدة قدرها ستة في المائة • انني أدرك حيلته : فكل ما يريده هو أن يساعدني • في العام الماضي لم أكن محتاجاً الى هذا المبلغ ، أما في السنة الحالية فانني لا أنتظر الا وصول عمى لأطلبه منه • فاذا أضفتم ألف روبل من عندكم الى هذه الألف روبل كان معنا ما يكفينا لبدء المشروع ، فنكون شركاء . فما هو ذلك المشروع ؟ » • هنا طفق رازوميخين يشرح مشروعه ، فأفاض في الكلام على أن جميع أصحاب المكتبات ودور النشر عندنا أناس يجهلون مهنتهم ، وأن الوضع العام لهذا السبب مؤسف جداً ، وأكد ً أن المنشورات الجيدة تباع بسمهولة ، وأنها ربما درَّت أرباحــاً طائلة • كان رازوميخين يحلم أن يصبح ناشراً ، منذ أن بدأ يعمل لحسباب غيره منذ سنتين بفضل معرفته لثلاث لغـات أجنبية ( رغم أنه أعلن لراسـكولنيكوف قبل ستة أيام أنه « ضعيف » \* في الألمانية ، والحق أنه لم يزعم له ذلك الا ليشيجعه على أن يقبل ترجمة نصف ما كان هو بصـدد ترجمتــه ، وعلى أن يأخذ الثلاثة روبلات سلفة ": لقد كذب ، ولم ينطل كذبه على راسكولنيكوف ) • وتابع رازومىخين كلامه قائلاً بمحرارة وحماسة :

- فلماذا ، نعم لماذا ندع الفرصة تفلت منا مع اننا نملك لها أحسن وسيلة للنجاح ، أعنى رأس المال ؟ صحيح أنه سيكون علينا أن تعمل كثيراً ، ولكننا سوف نعمل ، تعملين أنت يا آفدوتسا رومانوفنا ويعمسل روديون وأعمل أنا • ان نشر بعض الكتب يدر أرباحاً طبة ، وان ما سبعتنا وما سبكون مصدر قوتنا ، هو أننا سنحسن اختيار الكتب التي يجب أن تُترجَم • سـوف نترجم ، ونشر ، ونتابع في الوقت نفســه دراستنا • انني أستطيع أن أكون الآن نافعاً ، لأنني حصَّلت خبرة واسعة • لقد سلخت سينتين كاملتين في العمل مع الناشرين ، فأصبحت أعرف شئون النشر معرفة تامة. صدقوني اذا قلت لكم ان الأمر أيسر مما تظنون. فلماذا ، لماذا لا ننتهز الفرصة التي تعرض لنا ؟ انني أعرف كتابين أو ثلاثة كتب لم أحدث عنها أحداً قط ، ويكفى أن أعرض فكرة نشرها حتى أجنى من ذلك مائة روبل عن كل كتاب ؟ بل هنالك كتاب آخـر لا أبع فكرة ترجمته بخمسمائة روبل! ولا يمكن أن يتردد هؤلاء الناشرون الحمقي أيُّ تردد اذا أنا ذكرت لهم أسماء تلك الكتب! أما الجانب المادي من المشروع ، أعنى الطباعة والورق والبيع وما الى ذلك ، فانكم تستطيعون أن تعتمدوا على " فيــه كل الاعتماد • انني أعرف هذه الأمور معــرفة عميقة • وسيوف نبيداً بداية متواضعة ، ولكننا سنوستِّع المشروع في الستقيل • ومهما يكن من أمر فسيوف نيجني ما يسيد ما حاجاتنا ويفي • انتاقفنا

كانت عينا دونيا تسمطعان • قالت :

ـ ان ما تقوله يعجبنى كثيراً يا دمترى بروكوفتش! وتدخلت بولشيريا ألكسندروفنا فقالت:

- أنا لا أفهم في هذه الأمور شيئًا بطبيعة الحال • قد يكون هذا كله حسنًا جداً ، الله أعلم • • • ولكن • • • من جهة أخرى • • • طبعًا • • •

حين يشرع المرء فى شىء ما ، فانه يسير قليلاً فى المجهول ! • • • على كل حال سيكون علينــا حتماً ، اذا نحن قررنا المضى ً فى هذا المشروع ، أن نمكث هنا ولو بعض الوقت •

ونظرت الى راسكولنكوف •

سألته دونيا :

ـ ما رأيك أنت يا أخى ؟

فأجاب راسكولنيكوف :

رأيى أن فكرته ممتازة • ولكن لا ينبغى لنا ، بعد ، أن نفكر في الساء دار نشر كبيرة • يجب علينا أن نكتفى بأن ننشر في البداية خمسة أو سبتة كتب مضمونة النجاح • أنا نفسى أعرف كتاباً سينباع حتماً • أما عن كفاءة رازوميخين ، فيجب أن تكونوا مطمئين • لسوف يعرف كيف يكفل لمشروعه النجاح • على كل حال ، سيتسع وقتنا للكلام في هذا الموضوع مرة أخرى • • •

صاح رازومیخین یقول :

مرحى ! والآن اسمعوا : توجد هنا ، فى هذا المنزل نفسه ، شقة صغيرة يؤجرها أصحابها الذين أجّروكم هذه الغرفة ، انها شقة مستقلة لا تتصل بباقى الغرف ، هى مفروشة ، وليس أجرها باهظا ، فيها ثلاث حجرات ، خذوها موقتاً ، سأمضى أرهن ساعتك غدا ، فأجيئكم بالمال ، ثم يُدبّر كل شى ، الأمر الأساسى هو أن تستطيعا أن تعيشا كلتاكما هنا ، ومعكما روديا ، ولكن الى أين أنت ذاهب يا روديا ؟

سألت بولشيريا ألكسندروفنا ابنها مرتاعةً:

ـ كيف يا روديا ؟ أأنت ذاهب ؟

وصاح رازومبخين يسأله مستنكراً :

\_ أفي مثل هذه اللحظة تذهب؟

وكانت دونيا تنظر الى أخيها بدهشـــة تمازجهـا ريبــة • كان راسكولنيكوف ممسكاً قبعته يتهيأ للخروج • وقال بلهجة غريبة :

\_ لكأنكم حقـاً ســــتدفنوننى ، أو لكأنكم تودعوننى الى الأبد على الأقل .

وكان يبتسم ، لكن ابتسامته لا تشبه الابتسمام في شيء • وأضاف يقول :

\_ ومن يدرى على كل حال ؟ لعلنا نلتقى الآن آخر لقاء فعلاً ! كان راسكولنيكوف قد تصوَّر هذه الفكرة بينه وبين نفسه ، فاذا هى تخرج من فمه من تلقاء ذاتها على غير ارادة منه .

صاحت بولشيريا ألكسندروفنا تقول :

\_ ماذا أصابك يا روديا ؟

وسألت دونيا أخاها بلهجة غريبة :

ـ الى أين أنت ذاهب يا روديا ؟

فأجاب متهرباً كأنه غير واثق بما يريد أن يقوله :

ـ نعم ، لا بد أن أذهب ٠٠٠

غير أن قراراً وحشياً ضارياً كان يُقرأ في وجهه الشاحب • وتابع كلامه :

\_ أقصد ٠٠٠ حين جنت الى هنا ٠٠٠ كنت أريد أن أقول لك يا أماه ، ولك أنت أيضاً يا دونيا ، ان من الأفضل لنا أن نفترق بعض الوقت ٠ أنا أحس بأننى مريض ، أنا لست هادىء البال ، سأرجع في

المستقبل ، حين ٠٠٠ حين يصبح ذلك في الامكان ، لن أنساكم ، وساظل أحبكم ٠٠٠ دعوني ، دعسوني وحيداً! ذلك ما كنت قد قررته ، وقد قررته واعيداً كل الادراك! ١٠٠٠ أريد أن أكون وحيداً مهما يحدث لى ، سواء أهلكت أم لم أهلك! انسوني نسياناً تاماً ، ذلكم أفضل ٠٠٠ لا تسألوا عني ، لا تستطلعوا أخباري ، سوف أجيء من تلقاء نفسي متى وجب أن أجيء ٠٠٠ أو سوف أدعوكم الى ولعل كل شيء سيبعث بعثاً جديداً حينذاك ، أما الآن فاعدلوا عن رؤيتي وتنازلوا عن لقائي اذا كنتم تحبونني ، والا شعرت نحوكم بكره وبغض، وتنازلوا عن لقائي اذا كنتم تحبونني ، والا شعرت نحوكم بكره وبغض، انني أحس بهذا ٠٠٠ وداعاً!

هتفت بولشيريا ألكسندروفنا :

\_ رباه! يا رب!

كانت الأم والأخت مرتاعتين ارتياعاً لا سبيل الى مغالبته • وكذلك كان رازوميخين •

قالت الأم المسكينة تتوسل الى ابنها:

ــ روديا ، روديا ! فلنتصالح يا روديا ! فلنعد كما كنا !

استدار راسكولنيكوف ببطء، واتنجه نحو الباب، فأدركته دونيا ، وهمست تقول له مشتعلة العينين استاء واستنكاراً:

\_ أخى ، ماذا تفعل بأمنا!

فألقى عليها نظرة ثقيلة • وتمتم يقول بصوت خافت كأنه لا يعى ما أراد أن يقول وعباً تاماً :

ــ ما هذا بشيء ، سأرجع ، سأرجع ٠٠٠

وخرج ٠

هتفت دونها تقول :

\_ انسان خال من الاحساس! أناني فظيم!

ـ بل هو مجنسون ، لا خال من الاحساس ! لقـ د فقد عقله ، كيف لا ترين هذا ؟ أنت الخالية منَ الاحساس ٠٠٠

كذلك دمدم رازوميخين هامساً فى أذن الفتاة بعاطفة قوية وهو يضغط يدها ضغطاً عنيفاً • ثم هتف يقول لبولشيريا ألكسندروفنا التى أصبحت أقرب الى الموت منها الى الحياة •

ــ سأرجع حالاً !

وأسرع يبخرج من الغرفة •

كان راسكولنيكوف ينتظره في آخر الدهليز • وقال له :

ــ كنت أعرف أنك ســتهرع الى ً لتلحق بى • عــد اليهما ، وابق معهما • وكن عندهما غــداً • • • وكن عندهما دائماً • • • قد أرجع اذا استطعت • • • وداعاً!

وابتعد دون أن يمد الله يده مصافحاً .

غمغم رازومیخین یقول مرتبکا أشد الارتباك ، حائراً أبلغ الحیرة : \_ ولکن الی أین تذهب! ماذا بك؟ ما الذی أصابك؟

فتوقف راسكولنيكوف مرة أخرى ٠

\_ أقول لك مرة أخيرة الى الأبد: لا تسألنى عن شيء ، فليس عندى ما أجيبك به ٠٠٠ ولا تأت الى "! قد أرجع أنا الى هنا ٠٠ دعنى٠٠ أما هما فلا تتركهما ٠٠٠ هل تفهم ؟

كان الظلام يسود الدهليز • وكان الشابان قريبين من مصباح • لبنا قرابة دقيقة ينظر كل منهما في صاحبه صامتاً • سموف يتذكّر راسكولنيكوف هذه الدقيقة طوال حياته • ان النظرة الحارة الثابتة التي تصدر عن عيني راسكولنيكوف كان يبدو أنها تزداد عنفاً وقوة في كل

لحظة ، وكانت تنفيذ الى أعمياق نفس رازوميخين ، وتغوص فى قرارة وجدانه ، ارتعش رازوميخين فجأة ، كأن شيئاً غريباً قد مر بينهما ، و هى فكرة تتسلل خفية ، تندس خلسة ، ولكنها فظيعة ، رهيبة ، جهنمية ، سرعان ما فهمها هذا وذاك إ ، ٠٠٠ اصفر وجه رازوميخين اصفرار الموت! قال راسكولنكوف فحأة وقد تقلص وجهه وتقض تقضاً ألماً :

\_ هل فهمت الآن ؟

ثم أضاف :

- ارجع الى هناك . عد اليهما .

قال ذلك ثم استدار بحركة عنفة ، ومضى ٠٠٠

لن أصف ما جرى فى ذلك المساء عند بولشيريا ألكسندروفنا ، لن أصف كيف رجع رازوميخين الى المرأتين ، كيف هدا روعهما ، كيف أكله لهما أن من الواجب أن يُترك روديا للراحة بعد المرض ، وكيف حلف لهما أن روديا سيرجع لا محالة ، وأنه سيأتي يزورهما ، بل وأنه سيجىء اليهما كل يوم ، وانها يجب أن لا يتزعج الآن لأنه فى حالة عصية شديدة ، وأنه ، هو رازوميخين ، سيمضى اليه ، ليسهر عليه ، ويعتنى به ، ويجيئه بطبيب حاذق ، بأحسن طبيب فى المدينة ، بل بعدد من الأطباء يفحصونه فى آن واحد ،

الحلاصة أن رازوميخين قد أصبح للمسرأتين ، منذ ذلك المساء ، ابناً وأخاً .

# الفصب السرابع

راسکولنیکوف رأساً نحو المنزل الذی تسکن فیه صونیا قرب القناة • هو منزل من طابقین ، هو مبنی قدیم مطلی بلون أخضر •

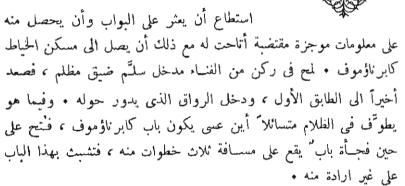

\_ مَن هنا ؟

كذلك سأل صوت امرأة مضطرب •

فأجاب راسكولنيكوف :

\_ هذا ٠٠٠ هذا أنا ٠٠٠ جئت لأراك!

واجتاز الباب الى حجرة المدخل الصغيرة • كان فى الحجرة كرسى خاسف و ضعت عليه شمعة صغيرة فى طبق متعقف من نحاس •

هتفت صونيا تقول بصوت ضعيف:

ـ أهذا أنت ؟ رباه !

ووقفت في مكانها كالمسمرة •

ـ من أين الدخول الى غرفتك ؟ من هنا ؟

أَلْقَى رَاسَكُولَنِيْكُوفَ عَلِيهَا هَذَا السَّوْالَ ، ثَمَ مَضَى يَنْتَقَلَ الى الغَرَفَةُ مَحَاوِلاً أَنْ لَا يَنْظُرُ الى صَوْنِياً •

و تبعته صونيا بالشمعة بعد دقيقة ، فوضعتها في مكانها ، ووقفت أمامه بالغة من شدة القلق والرعب لهذه الزيارة التي لم تكن متوقعة ان الاضطراب الذي اجتاح نفسها واستولى عليها كان اضطراباً لا يمكن وصفه ، واحمر وجهها الشاحب فجأة ، حتى لقد صعدت الى عنيها دموع ، كانت تشعر بخجل وخزى وسعادة في آن واحد ، ، ،

تحول راسكولنيكوف عنها بسرعة ، وجلس على كرسى موضوع قرب المائدة . لقد تسنى له بنظرة واحدة أن يفتش الغرفة كلها .

هى غرفة واسعة سعة كافية ، لكن سقفها واطى و جداً و انها الغرفة الوحيدة التى أجرها كابر ناؤموف و وهى تنصل بمسكنه بباب فى الجدار الأيسر و وعلى الجهة اليمنى ، يوجد فى الجدار باب آخر ، يغلل مقفلا بالمفتاح دائما ، ويفضى الى شقة أخسرى و ان الغسرفة تشسبه أن تكون سقيفة ، لها شكل مضلّع رباعى غير منظم ، فمنظرها لهذا السبب يؤذى البصر و ان حائطاً ذا نوافذ ثلاث تطل على القناة ، يقطعها قطعاً موارباً ، فاحدى الزوايا ، وهى زاوية حادة جداً ، تغور فى آخسر الغرفة ، فلا يستطيع المرء أن يميز هنالك شيئاً فى ضوء الشمعة الضيّل الضعف و فلا يستطيع المرء أن يميز هنالك شيئاً فى ضوء الشمعة الضيّل الضعف و أما الزواية الأخسرى فهى منفسرجة انفراجاً كبيراً و ولا يكاد يوجد فى الغرفة أثان و هناك سرير فى الركن الأيمن ، وهناك الى جانب السرير الغرفة أثان و هناك سرير فى الركن الأيمن ، وهناك الى جانب السرير المي الشريب أبيض ، يغطيها غطاء أزرق ، وبقربها كرسيان من قش و وقى حداء الحائط المقابل ، على مقربة من وبقربها كرسيان من قش و وقى حداء الحائط المقابل ، على مقربة من

الزاوية الحادة ، تقبع منضدة صغيرة غير مدهونة ، وكأنها تائهة فىالفضاء ، ذلك كل ما تضمه الغرفة ، أما ورق الجدران فأصفر مهترىء مدخّن مسود" فى الأركان ، لا بد أن الغرفة تكون شديدة الرطوبة فى الشتاء ، ان الفقر يخطف البصر ، حتى ان السرير لم يكن له ستارة ،

كانت صونيا تنظر صامتة الى زائرها الذى كان يتفحص الغرفة بانتباه يبلغ من الشدة وبهدوء يبلغ من القوة أنها أخذت ترتعد رعباً أخر الأمر ، كأنها واقفة أمام قاض سيتوقف عليه مصيرها كله .

قال لها دون أن يرفع عينيه :

ــ اننى أصل فى ساعة متأخرة جداً ••• أليست هى الحادية عشرة؟ فدمدمت صونيا تقول :

سائعم +

ثم أسرعت تضيف ، كأن ذلك خروج لها من المأزق :

ـ نعم نعم ، هي الحادية عشرة ٠٠٠ منذ قليل دقت سياعة أصحاب البيت ٠ هي الحادية عشرة فعلا ٠٠٠

قال راسكولنيكوف متجهم الوجه :

ــ أجى اليك الآن آخر مرة • وقد لا أراك بعد اليوم قط • قال لها ذلك مع أن هذه هي المرة الأولى التي يزورها فيها •

سألته:

\_ أأنت مسافر ؟

\_ لا أدرى ٠٠٠ ستقرر كل شيء غداً ٠

ـ اذن لن تذهب غداً الى عند كاترين ايفانوفنا ؟

وكان صوت صونيا يختلج •

ـ لا أدرى ٠٠٠ كل شيء رهن بالغـد ٠٠٠ بصباح الغـد ٠ ثم ان المسألة لست هذه: لقد جئت لأقول لك ان ٠٠٠

ورفع اليها نظرة حالمة ، فأدرك فجأة أنه جالس ، على حين أنها ما تزال واقفة أمامه ٠

ــ لماذا تىقىن واقفة ؟

فجلست • وظل يتأملها قرابة دقيقة ، ظل يتأملها بمحبة ، بعاطفة ، بما يشبه أن يكون شفقة • ثم قال لها :

ــ ما أشــد نحولك ! ما هذه البــد ؟ انها لتكاد تكون من هزالهـــا شفافة ! أصابعك أصابع ميت •••

فأجابته قائلة :

\_ هكذا كنت دائماً ٠

\_ حتى حين كنت تقيمين مع أهلك ؟

ــ تعم •

\_ نعم نعم ٠٠٠ هذا طبيعي ٠٠٠

كذلك قال بلهمجة متقطعة • ان تعبير وجهه ونبرة صوته قد تبدلا من جديد فجأة • ونظر مرة أخرى حواله •

ـ أمن أسرة كابر ناؤموف استأجرت هذا ؟

ـ نعم •

ــ هل يقطنون وراء هذا الباب ؟

ـ نعم ٥٠٠ لهم غرفة كهذه ٠

- \_ هل يعيشون جميعاً في غرفة واحدة ؟
- ـ نعم ، يعيشون جميعاً في غرفة واحدة ٠
  - قال راسكولنيكوف منجهم الهيئة:
- \_ لو كنت أعيش في مثل هذه الغرفة لشعرت في الليل بنخوف فأجابت صونيا ، وكأنها لم تثب الى رشدها بعد ، ولا جمعت شتات أفكارها :
- أصحاب البيت لطاف جداً وجميع الأثاث ، جميع الأثاث لهم هم انهم طيبون جداً ، وكثيراً ما يأتي أولادهم الى عندى
  - \_ هم ثأثاءون ، أليس كذلك ؟
- ـ نعم ٠٠٠ هو يشأتى، ويعسرج ٠ وامرأته أيضاً ٠ بل قل انها لا تثأثى، ، ولكن كأن الكلمات لا تريد أن تخرج من فمها ٠ انها طيبة جداً ٠ كان هو قناً ٠ ولهما أولاد ٠ الكبير وحده يثأثى، ٠٠ أما الآخرون فهم علمون فحسب ٠٠٠ لكنهم لا يثأثنون ٠
  - ثم أضافت تسأله مدهوشة بعض الدهشة:
    - \_ كىف عرفت أنت هذا؟
- \_ أبوك قص على ً كل شيء قال لى كل شيء عنك ••• وحكى لى أيضاً كيف خرجت في الساعة السادسة من الصباح لتعودي بعد الساعة الثامنة ، وكيف ركعت كاترين ايفانوفنا أمام سريرك
  - اضطربت صونيا ثم دمدمت تقول متر ددة :
    - ــ رأيته اليوم رؤية واضحة مميِّزة
      - ۔ من ؟
- ـ أبي كنت سائرة في الشارع ، غير بعيد عن هنا ، عند الناصية ،

فى نحو الساعة العاشرة ، فتراءى لى أنه يسير أمامى · لكأنه هو حقاً · حتى لقد خطر ببالى أن أسرع الى كاترين ايفانوفنا ···

ـ كنت تتجولين ؟

فقالت صونیا بصوت متقطع ، وقد اضطربت من جدید ، وخفضت عنمها :

- نعم +

۔ هـل كانت كاترين ايف انوفنا تسىء معاملتك حتى لتكاد تضربك حين كنت تعيشين معهم ؟

صاحت صونیا تقول و هی تنظر الی راسکولنیکوف نظرة فیها مایشبه الذعر :

- ـ لا ، لا ، ما هذا الذي تقوله ؟
  - ــ أأنت تحيينها اذن ؟
    - \_ هي ؟ أظن ٠٠٠

كذلك قالت صونيا بلهجة شاكية ، وصوت بطىء ، ضامة ً يديها بحركة تنم على الألم • وواصلت كلامها تقول :

\_ ليتك ٠٠٠ ليتك تعرفها! انها كالطفلة تماماً ٠ عقلها مضطرب اضطراباً تاماً ٠٠٠ لقد قاست في حياتها آلاماً كثيرة ٠٠٠ ومع ذلك ، ما أذكاها! ما أكرمها! انها طيبة جداً! أنت لا تعرف ، أنت لا تستطيع أن تعرف! آه !٠٠٠

قالت صونيا هذه الكلمات بحزن شديد ، كان الألم يهصر قلبها ، فكانت تلوى يديها من فرط الكمد ، واحمر خداها من جديد ، حتى صارا بلون الأرجوان ، كان العذاب يُقرأ في عينيها ، واضح أن وترا حساساً جداً قد مُس الآن في نفسها ، وأنها ترغب رغبة قوية في أن

تعبر عن شيء ، في أن تتكلم ، في أن تدافع عن كاترين ايفانوفنا • ان نوعاً من شفقة حارقة لا ينطفيء أوارها يرتسم الآن على قسمات وجهها •

## وتابعت كلامها تقول :

- تضربنی ؟ هی تضربنی ؟ ما هذا الكلام الذی تقسوله ؟ وهبها ضربتنی ! أی ضیر فی ذلك ؟ انك لا تعرف شیئاً ، لا تعرف شیئاً ، لا تعرف شیئاً البتة ! هذه انسانة تعیسة شقیة بائسة ٠٠٠ وهی مریضة ٠٠٠ انها تنشد العدالة ٠٠٠ انها نسعی الی العدالة ٠٠٠ هی طاهرة نقیة ٠ انها من شدة اقتناعها بأن العدالة لا بد أن توجد فی كل شیء ، تطلب العدالة فی كل شیء ٠ قد یعذبونها تعذیباً شدیداً ثم هی لا تقترف أی ظلم یجافی العدالة ٠ انها لا تفهم أن لا یسود العدل حیاة البشر ، وهی لذلك تغضب كما یغضب طفل ! انها امرأة عادلة ، عادلة ٠٠٠

\_ وما الذي ستصيرين اليه ؟

كذلك سألها راسكولنكوف ، فألقت علم نظرة مستفهمة . قال لها :

- سيبقون على ذراعيك • صحيح أنك كنت قبل الآن تحملين كل شيء على ذراعيك ، وأن أباك كان ينجىء اليك أنت ليطلب مالاً « ينذهب به سكره » • ولكن ما الذي ستحدث الآن ؟

قالت صونيا بحزن :

- \_ لا أدرى •
- \_ مل يبقون هناك ؟
- ــ لا أدرى ان أجر المسكن لم يُدفع ، ويظهر أن صاحبة البيت قد أرادت اليوم أن تطردهم ؛ فأعلنت كاترين ايفانوفنــا أنهــا لن تمكث دقيقة واحدة •

ـ لاذا تتعاظم هذا التعاظم ؟ أعليك تعتمد ؟

ــ لا تتكلم هكذا ، لا ٠٠٠

ثم استأنفت تقول وقد اضطربت من جدید ، أو قل اهتاجت من جدید ، کما یفعل طائر من طیور الکناری أو غیرها من الطیور :

ــ نحن نشترك في كل شيء ، أنا وهي ٠٠٠

ثم أضافت تسأله وقد ازدادت حماسة وحرارة :

ــ ماذا تريد لها أن تكون ؟ آه ٠٠٠ ما أكثر ما ذرفت من دموع ، ما أكثر ما ذرفت من دموع في هذا اليوم! ان عقلها مضطرب ، ألم تلاحظ أنت هذا اذن ؟ نعم ، عقلها مضطرب ، عقلها مختل : تارة تقلق كطفلة صغيرة من أجل أن يكون كل شيء على ما يرام غداً ، من أجل أن يكون على الماثدة مقبِّلات ٠٠٠ ومن أجل أن تضم المأدبة كل ما ينبغي أن تضمه من أطعمة ؟ وتارة تلوى يديها كمداً وحسرة ، وتبصق دماً ، وتذرف دموعاً ، وتدق رأسها بالحائط من فرط اليأس • ثم ما تليث أن تتعزى من جديد ، واضعة أملها فيك ، قائلة أنك الآن سندها ، وانها ستقترض مالاً من أحد الناس ، لتعود بي الى مسقط رأسنا ، فننشيء هناك مدرسة النات الأسر النسلة أكون أنا مفتشــة فيها ، ونـــدأ عندثذ حياة جديدة كل الجدة • وهي في هذه الحالة تأخيذ تقبلني وتضمني الي صدرها وتواسنني وتعزيني ﴿ آه ما أقوى ايمانها باحلامها هذه ، ما أقوى ايمانها بهذه الأحلام! هل يمكننا أن تعارضها ؟ مستحلل! ٠٠٠ اليوم قضت النهار كله في مسح الأرض وغسل الملابس وترقيع الثياب • ورغم ضعفها الشمديد صمعدت الى غرفتها بطشت ، فما ان وصلت حتى كانت أنفاسـها قد تقطعت ، وحتى خارت قواها فلم تملك الا أن تتهاوى على سريرها مهدودة • وفي هذا الصباح ذهبنا كلتانا الى السوق من أجل أن نشتري أحذية لمولتشكا ولنها ، لأن أحذيتهما قد تمز قت تمزقاً تاماً ،

ولكن لم يكفنا ما كان معنا من مال ، رغم جميع حساباتنا ، لأنها اختارت أحذية جميلة لطيفة ، فهى صاحبة ذوق كما تعلم ، فما كان منها الا أن أجهشت تبكى ، هنالك ، فى وسط الدكان ، أمام الباعة ، لقد بكت لأن ما معنا من مال لم يكن كافياً ، حقاً كان منظرها يثير أعمق الألم ، • •

قال راسكولنيكوف وهو يبتسم ابتسامة مرة:

- يفهم المرء بعد هذا أن تعيشى هذه الحياة التي تعيشينها ٠٠٠ فهتفت صونيا تقول:

\_ ولكن هي ، هي ، ألا ترثي لحالها ؟ ألا تشفق عليها ؟ أنا أعلم أنك وهبت لها آخر قرش تملكه ، مع أنك لم تكن قد رأيت شيئًا بعد • فماذا لو كنت قد رأيت كل شيء ؟ آه ! يا رب ! كم من مرة ، كم من مرة أبكيتها • ألا انني لأشعر بالخزى والعار ! لقد أبكيتها حتى قبل موت أبي بأسبوع ! نعم ، كنت قاسية ، قاسية ! كم من مرة تصرفت هذا التصرف ! بأسبوع ! نعم ، كنت قاسية ، قاسية ا كم من عرة تصرفت هذا التصرف !

کانت صـونیا تلوی یدیها حسرة وهی تنکلم ، من فرط ما کانت تحس به من ألم •

قال لها راسكولنيكوف :

ــ أأنت القاسية اذن ؟

\_ نعم أنا القاسية ، أنا ٠٠٠

وعادت تتابع كلامها وهي تبكي ، فقالت :

ـ جئت أزورهم فى ذلك اليوم ، فقـال لى المرحوم : « اقرئى لى يا صونيا ، فاننى أحس صداعاً فى رأسى ٠٠٠ اقرئى لى هذا الكتاب ، • هو كتاب أعاره اياه آندره سـيميونوفتش ليبزياتنيكوف الذى يسكن فى

هذا المنزل ويقتنى كتباً عجيبة ! قلت له : « آن لى أن أذهب » ، ولم أشأ أن أقرأ له ، لأنني قد أتبت الى عندهم خاصة " من أجل أن أ'ري كاترين ايفانوفنا ياقات صغيرة : كانت البزابت السمسارة قد جاءتني بناقات وأكمام جميلة جداً ، جديدة كل الجدة ، تزينها رسوم حلوة ، مع أنها بخسـة الثمن ، وقد أُعجبت كاترين ايفانوفنا بها كثيراً ، فجربتها على نفسها فوجدتها جملة ، جملة جداً • فقالت لى : « صونها ، اهديها الى ، أرجوك » · نعم هذا ما قالتــه لى : « أرجوك » ، لأنها هامت بهــا هيــاماً جنونياً • ولكن ما عساها تصنع بها ؟ ما حاجتها اليها ؟ المهم أنها أُخذت بها ، هكذا ، لأنها تذكِّرها بالعهود الجميلة الماضية ! ان كاترين ايفانوفنا تنظر في الرآة ، فتعجب بنفسها ، ولس عندها ثوب تلسه ، لس عندها ثوب واحد ، ليس عندها شيء البتة ، منذ سنين عدة ! وهي لا يمكن أن تطلب من أحد شبئًا في يوم من الأيام ، لأنها شـــديدة الاباء والكبرياء ؟ وتؤثر على ذلك أن تعطى ما بقي عندها • ومع ذلك طلبت مني أن أعطيها تلك الياقات الصغيرة ، لأنها وجدتها جميلة جداً • ولم أَشَأَ أَنَا أَنَ أَحْرِم نفسي منها ، فقلت لها : « فيم تنفعك هذه الياقات يا كاترين ايفانوفنا ؟ ه • نعم ، ذلك ما قلته لها • آه ••• ما كان ينبغي أن أقول هذا الكلام بحال من الأحوال ! ألقت على ُّ عندئذ نظرة ينفطر لها القلب ٠٠٠ عبَّر وجهها عندئذ عن حزن فظيم ٠٠٠ لأنني رفضت أن أعطيها الياقات ٠٠٠ وشعرت أنا بألم شديد من رؤيتها على تلك الحال ٠٠٠ لست الاقات هي التي أَحــزنتها ، وانما أحــزنها رفضي أنا ٠٠٠ لقــد رأيت ذلك واضحاً كل الوضوح • آه • • • ليتني أستطيع أن أرجع الى وراء ، وأن أسترد ً كل ما أفلت من لساني ! آه ٠٠٠ انني ٠٠٠ ولكن ماذا ؟ لا بد أن هذا كله لا يعنىك في شيء !

سألها راسكولنيكوف:

ـ أأنت عرفت اليزابت السمسارة ؟

فأجابته مدهوشة بعض الدهشة :

ـ تعم ٠٠٠ هل عرفتها أنت أيضاً ؟

قال راسكولنكوف بعد صمت ، دون أن يجب عن سؤال دونا :

ـ كاترين ايفانوفنا في آخر درجات مرض السـل ، وسـتموت باً ٠٠٠

\_ لا ، لا ، لا تقل هذا الكلام •

قالت صونيا ذلك ، وتناولت يديه على غير شعور منها ، كأنها تتوسل الله أن لا يحدث هذا الأمر .

قال راسكولنيكوف:

ـ ولكن الأفضل أن تموت!

فأخذت صونا تردِّد مروَّعة " تائهة العقل زائغة النظرات :

\_ لا ، لس هذا أفضل ، لس هذا أفضل ٠٠٠

\_ والأولاد ، ما أنت صانعة بهم عندئذ ، ما دمت لا تستطيعين أن تأخذيهم الى بيتك وأن تضميهم اليك ؟٠٠٠

- آه · · · لا أدرى · · ·

بذلك هتفت صونيا يائسة وهى تمسك رأسها بيديها • كان واضحاً أن هذه الفكرة قد وافتها غير مرة ، وأن راسكولنيكوف لم يزد على أن أيقظها •

وعاد الفتى يلج في السؤال بغير رحمة فيقول:

\_ وماذا اذا مرضت أنت فنقلت الى المستشفى قبل موت كاترين اليفانوفنا ؟ ما الذي سيحدث عندئذ ؟

\_ آه ٠٠٠ ما هذا الذي تقوله ؟ ما هذا الذي تقوله ؟ ذلك مستحيل. وتقيَّض وجه صونيا على رعب فظيع وذعر رهيب ٠

وتابع راسكولنيكوف القاء أسئلته وهو يبتسم ابتسامة لا رحمة فيها:

\_ مستحیل ؟ کیف ؟ لا شیء یکفل لك أن لا تمرضی • فما الذی مسیحدث لهم حین تمرضین ؟ سیصیرون فی الشارع ، وستمضی هی تسعل وتستجدی و تدق رأسها بالحالط کما تفعل الیوم بینما الأولاد یبکون • ثم تنهاوی ، فتنقل الی قسم الشرطة ، ثم الی المستشفی ، فتموت • أما الأولاد • • •

\_ لا ، لا ، لن يأذن الله يهذا .

ذلك ما أفلت من لسان صونيا بعد لحظة بصوت مختنق • كانت قد اســـنمعت لكلامه صـــامتة تنظر اليه مروعة ، ضامة يديها في ضراعـــة خرساء كأن كل شيء متوقف عليه •

نهض راسكوليكوف وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً • وانقضت دقيقة • كانت صونيا واقفة ، متهدلة الذراعين ، خافضة الرأس ، تعانى ألماً شديداً وعذاباً رهيباً •

سألها وهو يتوقف أمامها فجأة :

\_ وما من وسيلة لادخار أى مال للأيام السود ، أليس كذلك ؟ فدمدمت تنجيبه :

- dual ... V ...

ثم أضاف ساخراً :

ــ ولكن هل حاولت ؟

\_ حاولت ٠

- ـ ولم تفلح المحاولة ؟ طبعاً لم تفلح ! لا داعى الى السؤال ••• وعاد يسير في الغرفة وانقضت دقيقة أخرى قال :
  - \_ وسیکون مصیر بولیتشکا کمصیرك حتماً •

فهتفت صونیا تقول بصوت قوی ، طائش ، کأنها طُعنت بخنجر :
\_ لا ، لا ، هذا مستحیل • ان الله ، ان الله لن یسمح بمثل هذا السقوط!

- \_ دعيك من هذا الكلام! انه يسمح بمثله وأكثر فردّ دت صونها تقول خارجة عن طورها:
  - \_ لا ، لا ، ان الله سيحميها!

أجاب راسكولنيكوف بفرح خبيث:

ـ ولكن قد لا يكون هناك اله!

ثم ضحك ونظر اليها •

عند ثذ تشوه وجه صونیا تشوها فظیعاً ، وسرت فی قسمانها رعدة من تشنج ، وألقت علی راسکولنیکوف نظرة زاخرة بعتب قوی ولوم شدید ، وأرادت أن تقول شیئاً ، ولکن لم توافها کلمة واحدة ؛ وفحاة انفجرت تنسیج نسیجاً مراً ، نسیجاً مراً جداً ، وهی تغطی وجهها بدیها .

قال راسكولنيكوف بعد صمت :

ــ تقولين ان كاترين ايفانوفنا قد فقدت عقلها ، ولكنني أرى أنك أنت نفسك قد فقدت عقلك .

وانقضت خمس دقائق • كان راسكولنيكوف يسير في الغرفة طولاً وعرضاً ، دون أن يتكلم ، ودون أن ينظر اليها • واقترب منها أخيراً •

كانت عيناه تسلطعان • أمسلك كتفيها بيديه ، وأنعم النظر الى وجهها الغارق فى الدموع • كانت نظرته جافة ، ملتهبة ، حادة • وكانت شفتاه تختلجان اختلاجاً قوياً جداً • وانحنى فجأة بحركة سريعة ، فسجد أمامها ، وقبتًل قدميها • تراجعت صونيا مروعة كأنها ترى مجنوناً • والحق أن هيئته كانت هيئة مجنون •

تمتمت تقول شاحبة الوجه ، منقبضة الصدر انقباضاً أليماً :

ب ماذا تفعل ؟ ما هذا الذي تفعله ؟ أأمامي أنا تستجد ؟

فسرعان ما نهض ، وقال لها بلهيجة وحشية :

\_ أنا لا أسحد أمامك أنت ٠٠٠

ثم ابتعد نحو النافذة • وأضاف يقـول بعد لحظة وهو يعـود الى قربها :

\_ اسمعى : لقد قلت منذ قليل لرجل كان يهينك انه لا يساوى طرف اصبعك ٠٠٠ واننى قد شر ًفت أختى حين أتحت لها اليـوم أن تجلس الى جانبك ٠

هتفت صونيا تقول مرتاعة :

ــ آه ۰۰۰ ما هذا الذي قلته ؟ هل قلته أمامها ؟ جلوسها الى جانبي يشر فها ؟ ولكنني ٠٠٠ ولكنني أعيش في العار! آه ٠٠٠ ما هذا الذي قلته ؟٠

ــ أنا لم أقل ذلك مفكراً في العار والخطيئة ، وانما قلتــه مفكـّراً في عذابك العظيم ٠٠٠

ثم أضاف يقول في حماسة :

\_ أما أنك خاطئة فهـذا صحيح • وخطيئتـك الكبرى هي أنك

ضحیت بنفسك وأهلکت نفسك «سدی » • نعم ، انه لأمر فظیع ، انه لأمر فظیع ، انه لأمر فظیع ، انه لأمر فظیع أن تعیشی كما تعیشین ، فی الوحل الذی تكرهین ، عالمة "أنت نفسك أنك بهذا لا تساعدین أحداً ، ولا تستطیعین أن تنقذی أحداً ( یكفی المرء أن یفتح عینیه ) •

ثم قال خارجاً عن طوره:

- ولكن قولى لى أخيراً: كيف يمكن أن يجتمع فى نفسك مثل هذا العار ومثل هذه الحطة مع أنبل العواطف وأقدس المشاعر؟ ألا انه ليكون أقرب الى العدل كثيراً، أن تلقى بنفسك فى الماء منكسة الرأس، وأن تنتهى من هذا الوضع مرة واحدة الى الأبد!

سألته صونيا بصوت ضعيف ، وهي ترفع نحوه نظرتها الأليمة : ــ وما عسى يصيرون اليه ، هم ، اذا أنا فعلت ذلك ؟

غير أن هذه الفكرة التي أوحى اليها راسـكولنيكوف لم يبد أنها أدهشتها • وألقى عليها راسكولنيكوف نظرة خاصة •

لقد قرأ راسكولنيكوف في نظرة الفتاة كل شيء ١٠ ان تلك الفكرة كانت تراودها اذن ١ لعلها من يأسها قد فكرت تفكيرا جادا ، مرات كثيرة ، في امكان وضع حد لحياتها آخر الأمر ، وبلغت من جد التفكير في هذا أن النصيحة التي أسداها اليها راسكولنيكوف لم تثر في نفسها أية دهشة تقريبا ٠ حتى أنها لم تلاحظ قسوة الكلمات التي قالها لها (لقد فاتها طبعاً معناها الحقيقي، ولم تدرك الزاوية الخاصة التي كان راسكولنيكوف ينظر منها الى موضع العار ، وقد لاحظ راسكولنيكوف ذلك ) ٠ ولكن راسكولنيكوف أدرك ادراكا تاماً مدى ما كانت تقاسيه من عذاب بسبب وضعها الشائن ، وأدرك ادراكاً تاماً أنها تعاني هذا العذاب منذ مدة طويلة ٠

وتساءل راسكولنيكوف: « ما الذي أمكن أن يمنعها حتى الآن من انفاذ عزمها على التخلص من حياتها؟ » • وعندئذ فقط انما أدرك حقاً قيمة هؤلاء اليتامي في نظر صونيا ، وقيمة هذه المسكينة كاترين ايفانوفنا المصدورة ، شبه المجنونة ، التي تدق رأسها بالحيطان •

ولكن هذا لم يمنعه أن يدرك ادراكاً واضحاً كذلك أن صونيا ، بحكم طبعها وبحكم تربيتها ، لا يمكنها مع ذلك أن تستمر على أن تحييا هذه الحياة ؟ حتى انه ليحيّره ويدهشه أن يرى صونيا تبقى فى هذا الوضع طوال هذه المدة دون أن تنجن هى أيضاً بعد أن لم تسعفها شجاعتها فتنتحر غرقاً فى الماء • صحيح أنه كان يفهم أن وضع صونيا ليس الا حادثة طارئة فى المجتمع ، حادثة طارئة لكنها ليست وحيدة وا أسفاه ! ليست وحيدة البتة ، ولا هى استثنائية ! غير أن كون هذه الحادثة طارئة ، بالاضافة الى ما بقى للفتاة من تربيتها الماضية ، وبالاضافة الى ماضيها كله ، كان خليقاً بأن يقتلها منذ الخطوات الأولى التى قطعتها على هذا الطريق اذن ؟ ليس هو حب الدعارة قطعاً ، فان هذا العار كله ( ذلك أمر يراه المرء واضحاً ) لم يزد على أن مستها مساً خفيفاً بحكم طبيعة الأشياء ، أما قلبها فلم تتسلل اليه قطرة واحدة من رذيلة • ان راسكولنيكوف يرى هذا كله : لقد كانت صونيا واقفة أمامه على حقيقتها •••

قال راسكولنيكوف يحدث نفسه: « هناك ثلاثة طرق تنفتح أمامها: أن تلقى بنفسها في القناة ، أن تصير الى ملجاً للمجانين ٠٠٠ أن تندفع في الدعارة التي تخبل العقل وتجمد القلب ٠ ، ١ ان هذه الفكرة الأخيرة هي التي ينفر منها راسكولنيكوف أكثر مما ينفر من الفكرتين الأوليين ، ولكن راسكولنيكوف كان قد أصبح شكاكاً رياباً منذ الآن ، وهو الى ذلك ذو فكر مجرد ، والفكر المجرد

قاس ، لذلك لم يستطع راسكولنيكوف أن يمتنع عن الاعتقاد بأن هذا الافتراض الشالث ، أعنى افتراض الدعارة هو أقرب الافتراضات الى الصدق ٠٠٠

ولم يلبث أن هتف يتسامل بينه وبين نفسه : « ولكن هل يمكن أن يكون هذا صحيحاً ؟ هل يمكن أن تغـوص نفس ما تزال طاهرة نقمة ، هل يمكن أن تغـوص في هذا المستنقع واعيــة مــــاعرة ؟ هل بدأ هذا الغوص في المستنقع القذر فعلاً ؟ هل من الجائز أنها لم تستطع أن تحتمل حاة كهذه الحياة حتى الآن الا لأن الرذيلة لا تبدو لها كريهة حقيرة الى هذا الحد ؟ » فلما وصل راسكولنكوف من تساؤله الى هنا ، هتف يقول كما فعلت صونها منذ قلل : « لا ، لا ، ان الشيء الذي صدُّ ها عن اغراق نفسها في القناة حتى الآن انما هو فكرة « الخطيئة » ، وكذلك « هم » ... ولئن لم تبجن حتى الآن ٠٠٠ ولكن من ذا الذي يزعم أنها لم تبجن حتى الآن ؟ أصحيح أنها ما تزال تملك عقلها ؟ هل يمكن أن يتكلم أحد كما تتكلم هي ، وأن تفكر كما تفكر ، اذا كان ما يزال سلم العقل ؟ هل يستطيع المرء أن يبقى أمام الهوة على هذا النحو ، أن يبقى هذا البقاء أمام المستنقع القذر الذي أخذ يغوص فيه ، وأن يحرك يده في الوقت نفسه باشارة تنم على العجز ، وأن يسدُّ أذنيه كلما حُبْدُّتْ عن الخطر ؟ أليس معجزة ً من المعجزات أنها تنتظر ؟ نعم ، لا شك في ذلك • ولكن أليست هذه علامات جنون ؟ » +

سألها:

ـ اذن أنت تصلين لله يا صونيا ؟

لم تجب صونيا ، وكان واقفاً أمامها ينتظر جوابها •

ودمدمت صونيا تقول مسرعة ً بقوة عنيفة ، وهي تلقى عليه نظرة مختلسة ساطعة :

\_ ما الذي يمكن أن أصير اليه ان لم أؤمن بالله ؟ وتناولت يده ، وضغطتها بندها ضغطاً قوياً .

قال يحدث نفسه : « نعم ، تلك هي الحقيقة » •

وسألها ليجبرها على الكلام:

ـ وماذا يفعل الله من أجلك ؟

فلبثت صونيا صامتة مدة طويلة ، كأنها لا تستطيع أن تجيب ، وكان الانفعال يهز صدرها الضعيف ، وهتفت تقول له أخيراً وهي تنظر اليه بقسوة وغضب :

ــ اسكت ، لا تسألنى عن شىء بعد الآن ، أنت لا تستحق أن ٠٠٠ فقال راسكولنيكوف يحدث نفسه مردداً فى عناد واصرار : « تلك هى الحقيقة ، تلك هى الحقيقة ، » ،

ودمدمت صونيا تقول بسرعة وهي تخفض عينيها من جديد : \_ الله يفعل كل شيء!

وبعاطفة جديدة كل الجدة ، بعاطفة غريبة تشبه أن تكون مرضاً ، كان راسكولنيكوف يتفرس في هذا الوجه الصغير ، النحيل ، الشاحب، غير المستق ، المتكسر الزوايا ، ويتفسرس في هاتين العينين الزرقاوين الرقيقتين العذبتين الحلوتين اللتين تستطيعان مع ذلك أن تسطعا بلهيب قوى

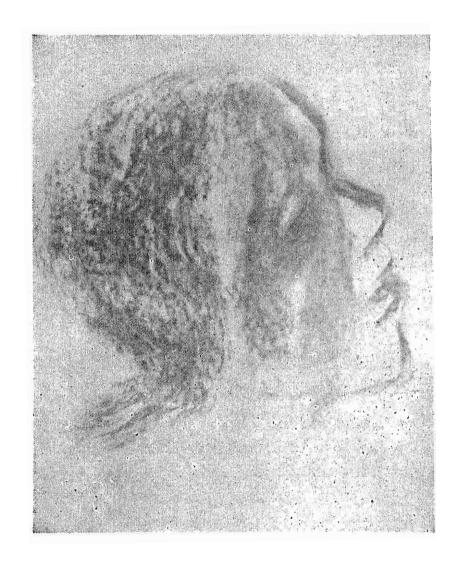

صـــونيا بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

وأن تعبرا عن عاطفة تبلغ هذا المبلغ كله من القسوة والقوة والعنف ؟ ويتفرس فى هذا الجسم الضاوى الهزيل الذى ما يزال يرتجف استياء وغضباً ٠٠٠ فكان كل شىء يبدو له غريباً مزيداً من الغرابة شيئاً بعد شىء عتى ليكاد يكون مستحيلاً • وكان يردد قائلاً لنفسه : « هذه مخلوقة ضعيفة العقل • • •

وكان على المنضدة كتاب لاحظه راسكولنيكوف عدة مرات حين مروره أمام المنضدة • فها هو ذا يتناول الكتاب الآن وينظر فيه • انه الانجيل باللغة الروسية : كتاب مجللًد ، عتيق مهترى • •

صاح يسأل صونيا من آخر الغرفة :

\_ من أين هذا الكتاب ؟

وكان ما يزال واقفًا في مكانه نفسـه على بعد ثلاث خطوات من المائدة .

فأحابته صوبيا على مضض دون أن تنظر اليه :

- ـ جيء الي ّ به ٠
- ے من جامك به ؟٠
- ـ اليزابت كنت قد طلبته منها •

قال راسكولنيكوف بينه وبين نفسه: «اليزابت! ما أغرب هذا! » ان كل شيء هنا يبدو له غريباً عجيباً أكثر فأكثر ، من لحظة الى أخرى. وقراً للكتاب من الشمعة وأخذ يتصفحه .

وسألها فحأة :

ــ أين يجيء ذكر لعازر ؟

فظلت صونيا مطرقة الى الأرض بعناد ولم تجب ، وكانت واقفة غير بعيد من المائدة وقفة مواربة ،

ـ أين الحديث عن قيام لعازر ؟ \* أرنيه يا صونيا ٠

فألقت نظرة مواربة • ودمدمت تقول له بقسوة دون أن تقترب منه :

\_ لست تبحث عنه في موضعه ٠ انه في الانجيل الرابع ٠

قال لها:

ـ ابحثی عنه واقرئیه لی یا صونیا .

ثم جلس ، ووضع كوعيه على المائدة ، وأسند رأسه الى يده ، لافتاً عينيه ، متجهم الهيئة ، متهيئاً للاصغاء ، قائلاً لنفسه : « بعد ثلاثة أسابيع ، سأكون الفرسخ السابع \* ، فيما أظن ، اللهم الا أن يحدث لى ما هو شر من ذلك » .

دنت صونیا من المائدة مترددة ، بعد أن استمعت لطلب راسكولنيكوف في شك وربب • وتناولت الكتاب مع ذلك •

سألته وهي تنظر اليه من فوق المائدة بطرف عينها :

\_ ألم تقرأه اذن من قبل ؟

وكان صوتها يزداد قسوة شيئًا بعد شيء • أجابها راسكولنيكوف:

\_ قرأته منذ زمن طويل ٠٠٠ في أيام الدراسة ٠

\_ وفي الكنيسة ، ألم تسمعه ؟

ــ لا أذهب الى الكنيســة • هل تذهبين أنت الى الكنيســة أحيــاناً كثيرة ؟

تمتمت صونا تقول:

Y ... L \_

فابتسم راسكولنيكوف •

\_ فهمت • وأغلب الظن أنك لن تحضرى دفن أبيك في الغند أيضاً ، ألس كذلك ؟

ــ بل سـأحضر ٠٠٠ لقد ذهبت الى الكنيســة فى الأســبوع الماضى أيضاً • وأقمت قداساً •

لن ۶ ـ

ــ لاليزابت • لقد قُتلت بساطور •

توترت أعصاب راسكولنيكوف مزيداً من التوتر • وأخذ يشمر بدوار •

ـ مل كنت صديقة لاليزابت ؟

ـ نعم ••• كانت اليزابت امرأة صالحة••• وكانت تنجىء الى ّ••• نادراً ••• لم يكن فى وسعها أن تزورنى أكثر من ذلك • وكنا نقرأ معا ••• وكنا تتحدث ••• سترى الله \* •••

ترجَّعت هاتان الكلمتان الستمدتان من الكتب ترجعاً غريباً في نفس راسكولنيكوف • وقال لنفسه : « وهذه معلومات جديدة ! أحاديث سرية بين اليزابت وصونيا • • • بين مخلوقتين كلناهما ضعيفة العقل ! هنا يصبح المرء نفسه ضعيف العقل • • • بالعدوى ! • • • •

وهتف يقول لها بالحاح وحنق :

ـ اقرئي !

ولكن صونيا ما تزال مترددة • كان قلبها يخفق خفقاناً شديداً •

لكأنها لا تجرؤ أن تقرأ له • وكان هو ينظر اليها معذباً ، قائلاً لنفسه : « يا للمجنونة المسكينة ! » •

تمتمت تقول له بصوت خافت ، كأنها مقطوعة الأنفاس :

ـ ما حاجتك الى ذاك وأنت لا تؤمن ؟

فأجابها يقول مصراً :

ـ بل اقرئي ! أريد أن تقرئي ! أما كنت تقرئين لالمزابت ؟٠٠٠

فتحت صونيا الكتاب ، ووجدت العبارات المطلوبة ، كانت يداها ترتجفان ، وكان صوتها مختنقاً ، حاولت مرتين أن تبدأ القراءة ، ولكنها لم تفلح فى نطق الكلمة الأولى ، ثم قرأت أخيراً :

« وكان انسان مريضاً ، وهو لعازر ، من بيت عنيا ٠٠٠ » \* ٠

ولكن صوتها اختلج وتنحطم منذ الكلمة الثالثة ، كما يتحطم وتر

مشدود • لقد انقطع تنفسها • وكان قلبها يدق دقاً عنيفاً جداً •

أدرك راسكولنيكوف بعض الادراك لماذا لم تعزم صونيا أمرها على أن تقرأ له ، فكان كلما ازداد ادراكاً لهذا ، ازداد الحاحاً في طلب القراءة بفظاظة وغضب كان يرى رؤية واضحة لماذا يشق عليها ويحز في نفسها أن تكشف عما يخصها «هي » ، وأن تبوح به ، أدرك أن هذه العواطف هي « سر ها » فعلاً ، ربما منذ مراهقتها ، منذ الوقت الذي كانت تعيش فيه مع أسرتها بين أب شقى وزوجة أب جعلها الحزن مجنونة ، قرب فيه مع أسرتها بين أب شقى وزوجة أب جعلها الحزن مجنونة ، قرب أطفال جياع ساغيين ، في بيئة لا ترتفع فيها الا صرخات مسعورة وملامات متصلة لا تنقطع ، ولكنه كان يعلم في الوقت نفسه \_ هو واثق من هذا \_ أنها على تألمها الشديد وخوفها القوى تحس رغم حزنها وخشيتها برغبة جارفة مؤلمة في أن تقرأ ، وفي أن تقسراً له « هو » ، من أجل

أن يسمع ، ومن أجل أن يسمع « الآن » خاصة " ، « مهما يحدث بعد ذلك » • كان راسكولنيكوف يقرأ هذه الرغبة في عيني الفتاة ، وكان يدركها من اهتياج أعصابها •

تحاملت صونيا على نفسها ، وبذلت جهداً كبيراً ، فكبحت التشنيج الذي ألم َ بتحلقها فقطع صوتها منذ بداية الآية الأولى ، وتابعت قراءة الاصحاح الحادى عشر من انجيل يوحنا ، ووصلت الى الآية التاسعة عشرة :

« وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا الى مراً ومريم ليعز وهما عن أخيهما • فلما سمعت مراً أن يسوع آت لاقت • وأما مريم فاستمرت جالسة فى البيت • فقالت مراً ليسوع : يًا سيد ، لو كنت همنا لم يمت أخى • لكننى الآن أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله اياه »•

هنا توقفت صونيا عن القراءة مرة أخرى ، وهى تشعر بالحجل من أن صوتها يختلج وأنه ستحطم من جديد ٠٠٠ ثم تابعت القراءة :

« قال لها يسوع: سيقوم أخوك • فالت له مرثا: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة ، في اليوم الأخير • قال لها يسوع: أنا القيامة والحياة • من آمن بي فسيحيا ولو مات • وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت الى الأبد • أتؤمنين بهذا ؟ » •

استردت صونيا أنفاسها بنجهد عنيف وألم شديد ، وأخذت تقرأ بصوت واضح ولهنجة قوية كأنها تعترف بايمانها هي نفسها على رءوس الأشهاد :

« قالت لـ مرثا: نعم يا ســيد ٠ أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله ، الآتي الى العالم ٠ ، ٠

وأوشكت صونيا أن تتوقف عن القراءة ، ولكنها رفعت عينيها «اليه» بحركة قوية ، فسرعان ما ثابت الى نفسها ، واستمرت تقرأ ، كان راسكولنيكوف يصنى الى القراءة ساكناً جامداً ، دون أن يلتفت ، واضعاً كوعيه على المائدة ، ناظراً الى جانب ، وبلغت صونيا الآية الثانية والثلاثين :

« فلما أتت مريم الى حيث كان يسوع ورأته ، خرَّت عند رجليه قائلة " : يا سيد ، لو كنت ههنا لم يمت أخى • فلما رآها يسبوع تبكى واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب • وقال : أين وضعتموه ؟ قالوا له : يا سيد ، تعال وانظر • بكى يسوع • فقال اليهود : انظروا كيف كان يحبه • وقال بعض منهم : ألم يكن يقدر هذا الذى فتح عنى الأعمى أن يجعل هذا أيضاً لا يموت ؟ » •

كان راسكولنيكوف قد التفت نحسوها وأخد ينظر اليها منفعلاً مضطرباً • نعم ، صدق ظنه القد كانت ترتعش ارتعاشاً قوياً وتعانى من حمى حقيقية • انه توقع ذلك • وكانت تقترب من الآيات التى تروى المعجزة العظيمة الكبرى ، فكان شعور بالانتصار يجتاح نفسها • ان صوتها يرن رئين معدن • ان الفرح والظفر يترجعان فى نفسها ويشدان ازرها • واختلطت الأسطر أمام عينها ، واضطرب بصرها ، لكنها كانت تعرف ما تقرؤه على ظهر القلب • انها حين قرأت الآية الأخيرة : « ألم يكن يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضاً لا يموت ؟ » ، قد خفضت صوتها ، معبرة و بحماسة ملتهبة عن شك واستياء أولئك اليهود العمى الذين سيركمون بعد قليل كمن نزلت عليهم صاعقة ، وسيجهشون باكين ، وسيؤمنون • قالت لنفسها : وهو ، « هو » ايضاً ، الأعمى ، الذي لا يؤمن ، هو أيضاً سيسمع ، وهو أيضاً ميؤمن ،

نعم ، نعم ، سيؤمن ، سـيؤمن فوراً ، حالاً ، فكان هذا التوقع يجعلهــا ترتفش فرحاً ، وتابعت قراءتها :

« فانزعج يسـوع أيضـاً فى نفسـه وجاء الى القبر • وكان القبر مغارة وقد وضع عليه حجر • قال يسوع : ارفعوا الحجر • قالت له مرثا أخت الميت : يا سيد ، قد أنتن لأنه هنا منذ أربعة أيام • ، •

أبرزت صونيا في قراءتها كلمة « أربعة » • وتابعت تقرأ :

« قال لها يسوع : ألم أقل لك ان آمنت ترين مجد الله • فرفعوا الحجر ، ورفع يسوع عينيه الى فوق وقال : أيها الأب ، أشكرك لأنك سمعت لى • وأنا كنت أعلم أنك تسمع لى فى كل حين • ولكن لأجل هذا الجمع الواقف حولى قلت هذا ، ليؤمنوا أنك أنت أرسلتنى • ولما قال يسوع هذا صرخ بصوت عظيم : لعازر هلم عارجاً • فخرج الميت • • • هـ

قرأت صونيا هذه الكلمات الأخيرة بصوت قوى ظافر ، وكانت ترتجف وترتعش كأنها ترى المشهد بعنيها .

« ••• ويداه ورجلاه مربوطة بأقمطة ووجهـه ملفوف بمنديل • فقال لهم يسوع : حاثوه ودعوه يذهب » •

« فكثيرون من اليهود الذين جاءوا الى مريم ومرثا ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به ٠ » ٠

لم تمض صونيا فى القسراءة الى أبعث من هذا • لقد عجسزت عن ذلك • فطوت الكتساب ونهضت بحسركة قوية نشيطة ، ودمدمت تقول بصوت قاس متقطع :

\_ هذا كل ما يُروكى عن قيام لعازر •

وتجمدت في مكانها مشيحة وجهها ، كأنها تستحى أن ترفع عينيها نحو راسكولنيكوف • وكانت ما تزال ترتجف من الحمي •

كان عقب الشمعة التي ذابت في الصحن المتعقف منذ مدة ، تلقى ضياء صحيفاً على القياتل والمومس وقد ضمتتّهما قراءة « الكتاب الحالد » في هذه الغرفة البائسة .

وانقضت خمس دقائق أو تزيد •

ونهض راسكولنيكوف ، واقترب من صونيا ، وقال لها فجأة بصوت قوى وقد اكفهر وجهه :

\_ الما جئت لأحدثك في أمر بعينه .

فنظرت اليه صونيا صامتة • وكان وجهه يفصح عن عزيمة وحشية قال :

ـ تركت اليوم أهلى : أمى وأختى • فلن أذهب اليهما بعد الآن • لقد قطعت صلتى بهما قطيعة تامة •

فسألته صونيا مصعوقة :

9 ISU \_

ان اللقاء الذي تم َّ بينها وبين أم راسكولنيكوف وأخته منذ قليل قد ترك في نفسها أثراً خارقاً ، رغم أنها لم تستطع أن تحدد َّده • فلما سمعت نبأ هذه القطيعة شعرت بما يوشك أن يكون رعباً وذعراً •

أضاف راسكولنيكوف يقول :

ــ لم يبق لى سواك • هلمى نسافر معــًا • لقد جئت اليك • نحن ملعونان كلانا ، فلنسافر معاً !

وكانت عيناه تسطعان • قالت صونيا لنفسها هي أيضاً : « ان هيئته تدل على أنه مجنون » •

وسألته مرتاعةً :

\_ نسافر الى أين ؟

وتراجعت متقهقرة على غير ارادة منها • قال لها :

ـ أنتَى لى أن أعـرف! كل ما أعـرفه أن الطريق الذى سنقطمه واحد • أنا واثق بهذا ، ولا أعرف شيئًا سـواه • وان هدفنــا واحــد أضاً •

كانت تنظر اليه ولا تفهم • كل ما كانت تدركه هو أنه انسان شقى شقاء رهياً ، شقى الى غير نهاية •

وأضاف راسكولنيكوف يقول:

ـ ما من أحـد منهم يسـتطيع أن يفهم ما تقـولينه • أما أنا فقد فهمتك • أنا في حاجة اليك • ولهذا السبب انما جئتك •

تمتمت صونيا قائلة :

\_ لست أفهم ٠٠٠

- ستفهمين في المستقبل • ألم تفعلى مثل الذي فعلت أنا؟ أنت أيضاً خرقت القانون ، أنت أيضاً • • • أنت أيضاً دمترت حياة ً • • • هي حياتك طبعاً ، ولكن ما الفرق ؟ كان يمكنك أن تعيشي بروحك • ولسوف ينتهي بك المطاف في المستقبل الى قرب « سوق العلف » • • ولكنك لن تستطيعي أن تحتملي ذلك ، فان بقيت « وحيدة » فسوف تفقدين عقلك مثلي • انك منذ الآن أشبه بمجنونة • فلماذا لا نسافر اذن معاً ، لماذا لا نتبع طريقاً واحداً ؟ فلنسافر!

تمتمت صونيا تقول وقد هزتها كلمات راسكولنيكوف هزاً غريباً . فويا ً:

ـ لماذا ، لماذا تقول هذا الكلام ٠٠٠

\_ لماذا ؟ لأن بقائى على هذه الحال أصبح مستحيلاً • هذا هو السبب • لا بد للمسرء آخسر الأمر من أن يبكى ، بدلاً من أن يصرخ قائلاً كطفل صغير : « الله لن يسمح بهذا » • قولى لى : ما الذى سيحدث اذا اقتادوك غداً الى المستشفى ؟ ان الأخرى قد فقدت عقلها ، وهى مصابة بداء السل ، وستموت قريباً • والأولاد ؟ هل يمكن أن لا تضيع بوليتشكا هى أيضاً ؟ ألم ترى هنا ، فى نواصى الشوارع ، أطفالا أرسلتهم أمهاتهم فى طلب الصدقات ؟ لقد عرفت أنا أين تعيش هذه الأمهات ، وفى أى ظروف تعيش • ان الأطفال لا يمكن أن يبقوا فى أمثال تلك الأماكن في يصبح الطفل الذى عمره سبع سنين ، أطفالاً • فى أمثال تلك الأماكن يصبح داعراً أو لصاً • والأطفال مع ذلك هم صورة المسيح ، « لهم ملكوت الرب » \* ؛ لقد أمر الرب باحترامهم وحبهم • هم اسسانية المستقبل • • •

رد دت صونیا تقول و هی تلوی یدیها ألماً و تنجهش باکیــــة بکاء هستریاً :

ــ ما العمل اذن ؟ ما العمل اذن ؟

\_ ما العمل ؟ نتحطيم مرة واحدة كل ما يجب تحطيمه ، ولا شيء غير ذلك • نتحمل العسداب • ماذا ؟ ألا تفهمين ؟ سوف تفهمين في المستقبل ! الحرية والسيطرة ، السيطرة خاصة ! السيطرة على جميع المخلوقات المرتجفة ، على كل هؤلاء النمل • • ذلك هو الهدف ! تذكرى هذا ! تلك هي وصيتى لك • لعل هذه آخر مرة أكلمك فيها • اذا لم

أجىء غداً ، فستعلمين كل شىء بنفسك ، فاذكرى حينتُذ كلماتى • قد تفهمين معناها فى يوم من الأيام ، بعد سنة ، ولكن اذا جئت غداً ، فسأقول لك من الذى قتل اليزابت • وداعاً!

ارتعشت صونیا ذعراً • وسألته وهی ترمقه بنظرة متوحشة : \_ أأنت تعرف حقاً ••• من الذي قتلها ؟

\_ أعرف ذلك ، وسأقوله لك ٠٠٠ لك وحدك ! لقد وقع اختيارى عليك ، لن أجىء اليك لاستغفرك ؟ وانما لأحدثك ببساطة ، لقد اخترتك منذ مدة طويلة لأحدثك ، اخترتك منذ اللحظة التي كلمني فيها أبوك عنك ، وكانت اليزابت ما تزال حية ، وداعاً ! لا تناوليني يدك ! الى الغد ! .

وخرج • كانت صونيا تنظر اليه وكأنها تنظر الى مجنون ، ولكنها كانت هى نفسـها أشبه بمجنونة ، وكانت تشــعر بذلك • وكانت تحس بدوار •

تساءلت: « رباه! كيف يعرف من الذي قتل اليزابت؟ ما معنى هذه الأقوال؟ فظيع، فظيع! ٠٠٠ » • ولكن لم يخطر ببالها « أن ٠٠ » • لم يخطر ببالها هذا في لحظة من اللحظات ، لم يخطر ببالها في أية لحظة من اللحظات! وقالت تحدث نفسها: « لا بد أنه شقى ، لا بد أنه شقى شقاء رهيباً! ترك أمه وأخته • لماذا؟ ماذا جرى؟ ما نياته ؟ ماذا قال لى ؟ لقد لثم قدمي وقال لى ٠٠٠ قال لى د٠٠ نعم ٠٠ قال لى ذلك بوضوح ٠٠ قال لى انه أصبح لا يستطيع أن يحيا بدوني ٠٠ آه ٠٠٠ رباه! ٠٠٠

قضت صونيا الليل كله في حمى وهذيان • فتارة تنهض بوثبة واحدة فتأخذ تبكي وتلوى يديها ألما ، وتارة تهوى الى نوم محموم

فترى فى الحلم بوليتشكا وكاترين ايفانوفنا واليزابت وقراءة الانجيل ٠٠ وتراه هو ٠٠٠ هو ٠٠٠ بوجهه الشاحب ، وعينيه المتقدتين ، يلثم قدميها، ويبكى ٠٠٠ آه ٠٠٠ يارب إ٠٠٠

وراء الباب ، وراء ذلك الباب نفسه الذي يفصل غرفة صونها عن شقة جرترود كارلوفنا ريسليش ، كانت توجد غرفة وسبطة ، خالـة مند مدة طويلة ، هي جزء من شقة السدة ريسلش، وكانت السدة ريسلش تريد أن تؤجرها ، كما تدل على ذلك اللافتة الموضوعة على باب مدخل العمارة ، والأوراق الصغيرة الملصقة على زجاج النــوافذ التي تطل على القناة • وقد اعتادت صونها أن تعد هذه الغرفة خالـةً غير مسكونة • غير أن السيد سفيدريجايلوف كان قد التصق بالياب في هذه الغرفة الحالية ، فأصغى الى كل الحديث الذي جرى بين صونيا وراسكولنيكوف ، حتى اذا خرج راسکولنیکوف لبث هو لحظة یفکر ، نم رجع سائراً علی رءوس الأصابع الى غرفته المتصلة بهذه الغرفة الحالمة ، فتناول كرسيًا وجاء يضمه برفق وهدوء على الباب المؤدي الى غرفة صونا • لقد شاقه الحديث الذي جرى بين الفتاة وبين راسكولنيكوف كثيراً ، ورأى أنه جدير بأن يُسمع وأن يحفظ ؟ وبلغ من شدة اعجابه بهذا الحديث ورضاء عنـــه وابتهاجه به أنه حمل الكرسي وجاء يضعه على الباب حتى لا يضطر في المرة القادمة الني قد يكون الغد موعدها ــ من يدرى ؟ ــ أن يزعج نفسه بالبقاء واقفاً طوال ساعة كاملة ٠ هكذا ستاح له أن يجلس جلسة مريحة ، فتكون متعته من جمع النواحي كاملة •

## الفصل الخامس

الغد ، فى السياعة الحيادية عشرة تماماً ، حين وصل راسكولنيكوف الى قسم الشرطة ، ودخل على مكاتب مفوض التحقيقات\*، وطلب مقابلة بورفير بتروفتش ، أدهشه أنه طلب اليه أن



ظل والفاً في وسط قاعة الانتظار ، بينما كان يذهب ويجيء من حوله أناس لا يبدو عليهم أنهم يكترثون به أى اكتراث ، وفي الغرفة المجاورة التي يدل مظهرها على أنها غرفة مكتب ، كان يجلس عدد من الكتبة عاكفون على الكتبابة ، وكان واضحاً أن أحداً منهم لا يعرف من راسكولنكوف هذا وما الذي يعمله هناك .

وكان راسكوليكوف يُحيل على ما حوله نظرة قلقة فيها ارتياب ، متسائلاً: تُرى ألا يوجد هنا ، على مقربة منه ، شخص سرتى ما ، حاسوس ما ، مكلف بمراقبته ، وبمنعه من الحروج اذا هو أراد أن يخرج ؟ ولكن لا ٠٠٠ لم يكن ثمة شيء من هذا القبيل ، لم يكن ثمة الا مستخدمون صغار ، غارقون في أعمالهم الصغيرة ، وأشخاص آخرون ، لكن هؤلاء الأشخاص الآخرين كانوا هم أيضاً لا يهتمون به ، ويدعون له أن يتنقل حراً على ما يشاء له هواه ، وها هي ذي فكرة تنبت في ذهنه

وتترسخ ترسخاً ما ينفك يزداد عمقاً: لو كان ذلك الشخص اللغز الذي لقيه بالأمس، لو كان ذلك الشبح الذي ظهر له من تحت الأرض، لو كان بعلم كل شيء، أفكان يُترك له ، هو يعلم كل شيء ، لو كان قد رأى كل شيء ، أفكان يُترك له ، هو راسكولنيكوف ، أن ينتظر هذا الانتظار هادئاً ؟ أفكانوا يصبرون عليه حتى الساعة الحادية عشرة ، حتى الساعة التي ارتأى فيها أن يجيء من تلقاء نفسه ليدلى بافادته ؟ اذن لم يش به ذلك الرجل بعد ١٠٠٠ او أنه هو أيضاً لا يعرف شيئاً معيناً (وكيف كان يمكن أن يرى أى شيء على كل عالم على الأمس ، هو راسكولنيكوف ، الا سراباً ، الا رؤيا ضختها خياله المهتاج المريض ، ان هذا الاكتشاف كان قد فرض نفسه على راسكولنيكوف منذ أمس ، في لحظة هي من أعنف لحظات شعوره بالخطر ومن أقوى لحظات احساسه بالياس ،

وفيما كان راسكولنيكوف يفكر في هذا كله مرة أخزى ، وفيما كان يتهيأ لكفاح جديد ، شعر فجأة بارتعاش ، فغلت نفسه غليانا شديدا اذ تصبور أنه انما يرتعش خبوفا ، لأنه سيقف أمام بورفير بتروفتش الكريه ، ان أفظع شيء هو أن يلقي هذا الرجل من جديد ، انه يكرهه كرها لا حدود له ، كرها ليس له نهاية ، وكان يتخشي أن يؤدى به هذا الكره ، على نحو من الأنحاء ، الى أن يفضح نفسه ، وبلغ غضبه من القوة أنه أوقف ارتعاشه فورا ، وأعد والسكولنيكوف نفسه لأن يدخل على الرجل هادئا كل الهدوء ، وحلف ليقين صامتاً الى أبعد حدود الصمت ، يفتح عينيه وأذنيه ويسيطر في هذه المرة على مزاجه المهتاج المرض ، مهما يحدث من أمر ، . .

وفى اللحظة التي اتخذ فيها راسكولنيكوف هذا القرار ، دُعى الى الدخول على بورفير بتروفتش .

كان بورفير بتروفتش عندئذ وحبداً في غرفته • انها حجرة لا هي

بالكبيرة ولا هي بالصغيرة ، تضم مكتباً كبيراً موضوعاً أمام ديوان مغطى بقماش مشمع ، وتضم منضدة ، وخزانة في ركن من الأركان ، وعدة كراسي من خشب أصفر تقشر طلاؤه ؟ وهذا كله من أثات الادارة ، وفي الجدار الذي يقع في آخر الغرفة ، أو قل في الحاجز الذي يقع في آخر الغرفة ، يوجد باب مغلق : فلا بد اذن أن وراء هذا الحاجز حجرات أخرى ،

فما ان أ'دخــل راســكولنيكوف حتى أغلق بورفير بتروفتش ذلك الباب الذي كان قد دخل منه ، وبقى الرجلان وحيدين .

استقبل مفوض الشرطة زائره طلق المحيثًا متودداً متحبباً فى ظاهر الأمر ؟ ولم يستطع راسكولنيكوف الا بعد عدة دقائق أن يدرك من بعض العلامات أن بورفير بتروفتش مرتبك بعض الارتباك ، فكأنه أ'زعج اثناء قيامه بمهمة سرية .

بدأ بورفير بتروفتش يتكلم وهو يمد الى راسكولنيكوف يديه فقال :

- آ ۰۰۰ عزیزی ۰۰۰ هأنت ذا اذن ۰۰۰ فی نواحینا ... تفضل... اجلس یا عزیزی ! ولکن لعلك لا تحب أن أخاطبك بقولی یا عزیزی ، «فقط» ، هكذا ! ۰۰۰ لا تحسب هذا نوعاً من رفع الكلفة وعدم التحرج، أرجوك ۰۰۰ ولكن لماذا لا تجلس ؟ اجلس هنا ، على الديوان ۰۰۰

جلس راسكولنيكوف دون أن يحو ّل عنه عينيه ٠

وقال يحدث نفسه مرتاباً: « في نواحينا ٠٠٠ اعتذارات عن رفع الكلفة وعدم التحرج ٠٠٠ هذا التعبير الفرنسي « فقط » ٠٠٠ صحيح أنه مد الى يديه ، لكنه لم يناولني لا هذه ولا تلك منهما ، بل سحبهما في الوقت المناسب ٠٠٠ » ٠

كان كل من الرجلين يرقب صاحبه ويرصده ، ولكن ما ان تلتق نظراتهما حتى يحو ً لاها بسرعة كومض البرق .

قال راسكولنيكوف:

\_ جئتك بالعريضة الصغيرة ٠٠٠ في موضوع الساعة ٠٠٠ اليك هي ٠ أهكذا يجب أن تُنحر ًر أم علي ً أن أعيد كتابتها ؟

ــ ماذا ؟ أى عريضــــة ؟ آ ••• نعم ، نعم ، اطمئن ، هـــذا هــو المطلوب تماماً •

كذلك قال بورفير بتروفتش بسرعـة كأن أمراً ما كان يستحثه ، ثم تناول الورقة وألقى عليها نظرة خاطفة ، وواصل كلامه بذلك التعجل نفسه فقال مؤكداً :

ـ ذلك هو المطلوب تماماً • لا يجب أكثر من هذا •••

ووضع الورقة على مكتبه • ثم بعد دقيقة ، بينما كان يتكلم في أمر آخر ، تناول الورقة من جديد ومضى يرتبُها في درج المنضدة •

واستأنف راسكولنيكوف كلامه فقال :

\_ قلت لى بالأمس ، « فيما يخيَّل الى ً » ٠٠٠ انك تودُ ٠٠٠ أن تستجوبني ٠٠ رسمياً ٠٠ عن علاقاتي ٠٠٠ بالمرأة القتيل ٠٠٠

وأسرع راسكولنيكوف يقول لنفسه : مؤنباً : « عجيب ٠٠٠ لماذا أضفت جملة « يختل الى ً » هذه ؟ » ٠

ثم أسرع يقول لنفسه على الفور : « ولكن لماذا أقلق هذا القلق كله من قولي « يختَّل اليَّ » ؟ •

وشعر فجأة بأن هذا الاتصال وحده ببورفير بتروفتش ، وهذه

الكلمات وهذه النظرات المتبادلة وحدها قد كانت كافية لأن تحدث في نفسه ارتياباً شديداً ١٠٠٠ وأن هذا كله خطر ، خطر خطراً رهيباً ، فقال لنفسه مقرعاً : « غلط ، غلط ، سأفضح أمرى من جديد » ٠

جمحم بورفير بتروفتش يقول:

ــ تعم ، تعم ، اطمئن ٠٠٠ ليس الأمر بمستعجل ٠٠٠ ليس الأمر مستعجل ١٠٠ ليس الأمر مستعجل التة ٠٠٠

وكان بورفير بتروفتش يقول هذا الكلام وهو يدور حول المكتب طولاً وعرضاً ، ولكن دون ما هدف فيما يبدو ، كأنه لا يعرف ما الذي كان يتجذبه نحو النافذة ، ثم يتجذبه نحو النافذة فلكتب من جديد .

وكان وهو يسير يتحاشى نظرة راسكولنيكوف الريتَّابة ، ولكن كان فى بعض الأحيان يتوقف فجأة ، فيحدِّق الى محدِّثه وجها لوجه ، انه لمشهد غريب ، مشهد هذا الرجل القصير السمين ، المدوَّر ككرة ، الذى كان كأنه يتدحرج من هنا وهناك ، ثم يعدود يثب على الفور من جميع الجدران ، وجميع الأركان ،

\_ أمامنا متسع من الوقت ، أمامنا متسع من الوقت ٠٠٠ هل تدخَّن؟ هل تملك ما ٠٠٠ اليك سيجارة (قال ذلك وهو يفتح علبة سيجائره) ٠٠ الني استقبلك هنا ، ولكن شقتي هناك ، وراء هذا الحاجز ، أنا أسكن على نفقة الدولة ، ولكني أسكن مؤقتاً في خارج الدائرة كما تعلم ٠٠٠ نعم ، ذلك أن هناك اصلاحات صغيرة وجب اجراؤها هنا ، وقد أوشكت الآن أن تنتهي ، شيء عظيم أن يسكن المرء على نفقة الدولة ، هه ؟ شيء عظيم جداً ، ما رأيك ؟ هه ؟

أجابه راسكولنيكوف وهو يلقى عليه نظرة تشبه أن تكون ساخرة: ـ نعم ، شيء عظم جداً!

فرد ّد بورفير بتروفتش هذه العبارة وكأنه أصبح يفكر فجأة في شيء آخر مختلف عن هذا كل الاختلاف :

\_ شيء عظيم جداً ، شيء عظيم جداً ٠٠٠

وأضاف بما يشبه أن يكون صراحاً ، وهو يحدَّق الى راسكولنيكوف متوقَّفاً أمامه :

۔ نعم ، شیء عظیم جداً ،

ان هذه الطريقة الحمقاء السخيفة في ترداد هذه العبارة (أن السكني على نفقة الدولة شيء عظيم جداً) تناقض بعض المناقضة ما كان قاضي التحقيق يرمى به راسكولنيكوف من نظرة جادة ، متأملة ، ملغزة ولكن ذلك لم يزد على أن فاقم غضب راسكولنيكوف ، فلم يستطع أن يكبح جماح نفسه ، فاذا هو يتحدى تحدياً فيه غير قليل من الطيش ، فيسأل بورفير بتروفتش فعجأة ، وهو يلقى عليه نظرة تكاد تكون وقحة ، حتى لكأنه يجد في وقاحته هذه لذة ومتعة :

- هل تعلم أن هناك ، فيما يقال ، قاعدة قضائية ، أسلوباً قضائياً يمكن أن يستخدمه جميع قضاة التحقيق ، هو أن يتحدث أحدهم أولاً في أمور تافهة سخيفة أو حتى في أمور هامة لكنها غريبة عن الاستجواب كل الغرابة ، وذلك من أجل أن يطمئن الشخص الذي يستجوبه ، أو قل من أجل أن ينو م انتباهه ، ثم اذا هو يهوى على رأسه فجأة بالسهال الحاسم الخطير الرهيب ؟ أليس هذا

صحبحاً ؟ يظهر أن هذا الأسلوب قد طُبق حتى الآن تطبيقاً دقيقاً ، وروعى مراعاة تامة .

ــ اذن ، اذن ، أنت تظن أننى انما حدثتك عن المساكن التي تقدمها الدولة على نفقتها ، من أجل أن ٠٠٠ هه ؟

قال بورفير بتروفتش ذلك ، وغضتن جفنيه وطرف بعينه وبان في وجهه تعبير عن مرح ومكر ، وامحت تجاعيد جينه الدقيقية ، وتضيقت عناه الصغيرتان ، وتمددت أخيراً قسماته، فحدَّق الى عيني راسكولنيكوف وانفجير يضعك ضعكاً عصبياً طويلاً يهـز" جســـمه كله • وأراد راسكولنيكوف أن يحمل نفسه على مجاراته في الضحك ، فهم " أن يضحك هو أيضاً ، ولكن بورفير بتروفتش حين رأى راسكولنيكوف بوشك أن يشاركه ضحكه ، انتابته نوبة مسعورة من ضحك بلغ من القوة أن وحهه احمر احمر اراً شديداً ، فتغلب اشمئز إذ راسكولنكوف عندئذ على تعقله ، فأمسك عن الضحك، وقطب حاجبه، ونظر الى بورفير بتروفتش طويلاً ، نظرة كارهة حاقدة ، وظل لا يحوِّل عنه بصره الى ان انتهى بورفير من ضحكه المصطنع المفتعل • والحق أن الرجلين كليهما لم يلتزما جانب الحكمة والتبصر والتعقل: فأما بورفير فكان كمن يستخر من زائره صراحةً ، وأما راسكولنكوف فقد استقبل ذلك الضحك بكره شدید ، و هو کره لم یظهر علی القاضی أنه ضاق به أو انزعج منه علی کل حال • وذلك أمر لفت انتباه راسكولنكوف : لقد أدرك راسـكولنكوف أن بورفير لم يكن مرتبكاً أي ارتباك منذ قلب ل ، وأنه هو الذي وقع

فى الفخ ، وأن هناك أمراً يجهله ولا شك ، أمراً مبَّيَّناً مخبأٌ سينصب على رأسه بعد لحظة ٠٠٠

لذلك انتقل الى الجد قُدْماً ، فنهض متناولاً قبعته ، وبدأ يتكلم فقال بلهجة جازمة غير أن فيها اهتياجاً قوياً :

وأضاف يقول :

ـ وقد سمعت أنت عن الحادثة التي وقعت له ٠٠٠

ولكنه سرعان ما ندم على أنه أضاف هذه الجملة فازداد من ذلك غضبه ، وتابع كلامه فقال :

ــ اقــد تعبت من هذا كله ، تعبت ، هــل تفهم ؟ تعبت منــذ زمن طويل ٠٠٠ ولعل ذلك أحد الأسباب التي جعلتني مريضاً ٠٠٠

وشعر مرة أخسرى بأن الجملة التي أضافها عن مرضه ليست في محلها أيضاً ، فتابع يقول رافعاً صوته :

\_ الخلاصـة ٠٠٠ استجوبنى من فضــلك ٠٠٠ أو دعنى أنصرف فوراً ٠ ولكن اذا استجوبتنى فيجب أن يتم الاستجواب وفقــاً للأصــول المطلوبة والقواعد المتبعة ، وبغير ذلك لا أسمح لك به · لذلك أودِّعك الآن فليس علينا أن نجتمع في خلوة ·

صات بورفير بتروفتش يقول مغيّراً لهجته ووضعه على حبن فجأة، منقطعاً عن الضحك دفعة " واحدة :

\_ عجيب ! ماذا جرى لك ؟

ثم أردف يقول:

ـ اطمئن ، أرجوك ٠٠٠

وكان يذهب ويجىء مهموم البال. وفجأة طلب الى راسكولنيكوف أن يحلس نم وقال له :

الله البتة و بالعكس : أنا مسرور جداً من أنك جثت الينا أخيراً ! اننى المتقبلك كما يُستقبل ضيف و أما عن ذلك الضحك اللهين ، فاعذرنى يا عزيزى روديون رومانوفتش ووو هذا هو اسمك ، أليس كذلك ؟ روديون رومانوفتش ووو هذا هو اسمك ، أليس كذلك ؟ روديون رومانوفتش ووو الله المرهفة قد أثارت في نفسى مرحاً شديداً ووو عقا انه ليتفق لي أحياناً أن أتواثب ككرة من المطاط طوال نصف ساعة والني سريع الى الضحك وحتى اننى أخشى أن أصاب بنوبة قلبية ولكن لماذا لا تجلس ؟ هملاً جلست ! أرجوك أن تجلس يا عزيزى ، والا اعتقدت أنك زعلان !

كان راسكولنيكوف صامتاً يصغى ويلاحظ ، وما يزال مقطتّب الحاجين من الغضب ، وقد جلس ، لكنه ظل ممسكاً قبعته بيده ،

وتابع بورفير بتروفتش كلامه وهو ما يزال يتجلول في الغلوفة ، ويتحاشى نظرة ضيفه ، فقال :

ــ سـأذكر لك شــيئاً يا عزيزى روديون رومانوفتش ، لأعطيك فكرةً عن طبعتي • أنا رجل ما أزال عازياً كما ترى ، فأنا اذن لا أعاشم الناس ولا أختلف الى المجتمع كثيراً ، وأنا اذن رجل غامض ، مجهول . وأنا عدا ذلك انسان مكتمل التكوين ، متعظِّم الجسم ، متخدر الاحساس، و معمه و معمه هل لاحظت يا روديون رومانوفتش أنه عندنا ، أقصــد عندنا في روسيا ، ولا سيما في أوساطنا البطرسبرجيسة ، ما ان يلتق شخصان ذكبان ــ مثلنا نبحن ، أنا وأنت ، ان صح التعبير ــ حتى نرى هذين الشيخصين عاجزين طوال نصف ساعة عن العثور على كلمة واحدة يقولها أحدهما للآخر ؟ إن كلا منهما ينظر إلى صاحب ككلين من خزف ، وان كلاً منهما يخشي صاحبه ويخاف منه • ان لجمع الناس موضوعاً يتحدثون فيه ، السيدات مثلاً ٠٠٠ أو أفراد المجتمنع الراقي٠٠ أفراد الطبقة العليا ٠٠٠ نعم ، ان لجميع الناس موضوعاً يتحدثون فيه ، « ذلك واجب لا مفرَّ منه » \* • ولكن أفراد الطبقة المتوسطة • • الأفراد الذين هم مثلنا ٠٠٠ يكونون دائماً مرتبكين صموتين ٠٠٠ أعنى منهم أولئمك الذين يفكِّرون • فما سبب هذا يا عزيزي ؟ هل الاهتمامات الاجتماعية هي التي تعوزنا ، أم نحن أناس شرفاء جـداً فلا يريد أحدنا أن يخدع صاحمه ؟ لا أدري ٠٠٠ فما رأيك أنت ؟ ولكن هلاً تركت قَعَتُكُ ! لَكَأَنْكَ تريد أَن تنصرف فوراً • هذا مؤسف • أَمَا أَنَا فَمُسْرُورَ

ترك راسكولنيكوف قبعته ، ولكنه ظل صامتاً متجهم الوجه يصغى بحد ورصانة الى ثرثرات بورفير بتروفتش المفككة ، متسائلاً بينه وبين نفسه : « أيريد حقاً أن ينو م انتباهى بهذا السيل المتدفق من اللغو التافه السخف ؟ ، ٠

وواصل بورفير بتروفتش كلامه يقول :

ـ لست أقدم لك قهوة ، فليس هذا بالمكان المناسب ، ولكن لماذا لا تحب أن تحالس صديقاً طبياً مدة خمس دقائق ٥٠٠ لتسلُّمه قلملا ٥٠٠ هذا عدا واجبات الوظيفة كما تعلم ٠٠٠ وأرجوك خاصةً يا عزيزي أن لا تزعل اذا رأيتني على هذه الحال أسير في الغرفة طولاً وعرضاً ٠٠٠ معذرةً يا عزيزي ٠٠٠ انني أخشى كثيراً أن أزعلك ٠٠٠ ولكن لا بد لى من شيء من الرياضة ٠٠٠ انني جالس دائماً ٠٠ ويسرني كثيراً أن يتاح لي الآن أن أمشي قلسلاً خلال خمس دقائق ٠٠٠ هي الواسير يا عزيزي ٠٠٠ وأنا أريد دائماً أن أعالجها بالتمارين الرياضية ٠٠ يقال ان رجالاً من مستشماري الدولة ، رجالاً من كمار موظفي الدولة ، يقفزون على الحل كل يوم على نظام مطرد ، ويجدون في ذلك لذة ٠ نعم ، ان العلم هو الذي يطالب بهذا في أيامنا ٠٠٠ أما التزاماتي هنا ، أما هذه الاستحوابات وهذه الشكلمات كلها التي جئت َ على ذكرها ، فعلمك أن تعلم حقاً يا عزيزى روديون رومانوفتش أن هــذه الاستجوابات كثيراً ما تحتّير القاضي أكثر مما تحتّير المتهم ٠٠٠ كما ألمعت أنت الى ذلك بكثير من رهافة الملاحظة ونفاذ البصيرة ( لم يكن راسكولنيكوف قد ألمم الى شيء من هذا البتة ) • نعم ، ان المرء ليرتبك ، ان المرء ليرتبك حقاً ، وتختلط علمه الأمور • وهذا يتكرر هو نفسه دائماً ، يتكرر هو نفسه دائماً ، على وتيرة واحدة ، كقرع الطبل •• نغمة واحدة •• على أننا موعودون الآن باصلاحات ، فستتغير اسماؤنا \* على الأقل . هيء هيء هيء العام الآن أما عن أسالسنا القضائية \_ على حدِّ تعييرك الظريف الفكه \_ فأنا أوافقك على رأيك كل الموافقة • قل لى من فضلك : أي متهم لا يعرف ، ولو كان أجهل ً فلاح ، أن المحقق انما يبدأ بمحاولة تنويمه ( على حدِّ تعبيرك المناسب الموفَّق ) ، بأن يلقى علمه أسـئلة لا تمت الى الموضـوع بصلة ، ثم يهوى على رأسه بالموضوع كأنه يهوى علمه بسماطور ٠٠٠

هي، هي، هي، الله الموفق أيضاً ١٠٠ هي، هي، المدادلة المالخست فعلا أنني حين حدثتك عن مسألة السكني على نفقة الدولة انما كنت أريد ١٠٠ هي، هي، إيا لك من فتي ملي، بالسخسرية إلا، لن أفعل شيئاً من هذا ١٠٠ بالمناسبة ١٠٠ ان كلمة تستدعى كلمة أخرى ، وان فكرة تستحضر فكرة ثانية ١٠٠ لقد أشرت ، منذ قليل ، الى أصول الاستجواب وقواعده ، كما تتذكر ١٠٠ أشرت الى الشكل الذي يبعب التقيد به في الاستجواب ولكن قل لى : ما هو الشكل الان الشكل ، في كثير من الأحيان ، لا يكون له أي معنى ، ورب حديث القواعد والأصول ، طبعاً ١٠٠ لا يمكن أن يبختفي الشكل ، ويلتزم فيه القواعد والأصول ، طبعاً ١٠٠ لا يمكن أن يبختفي الشكل اختفاء تاما ، في وسبعك أن تطمئن من هذه الناحية ، ولكن ما الشكل في حقيقة الأمر ؟ ليس ينبغي للشكل أن يعرقل عمل قاضي التحقيق في كل لحظة ، ان مهنة قاضي التحقيق في كل لحظة ، أن يكون ١٠٠ هي، هي، هي، يشبه أن يكون ١٠٠ هي، هي، هي، يشبه أن يكون ١٠٠ هي، هي، هي، المنه

توقف بورفير بتروفتش ليسترد أنفاسه ، كان يتكلم متدفقاً كالسيل ، فتارة يقذف عبارات جوفاء لا معنى لها دون كلل أو ملل ، وتارة يدس كلمة صغيرة أشبه بلغز ، ليعود بعد ذلك فوراً الى هذره التافه ولغوه السخيف ، وكان كمن يركض في الغرفة ركضاً ، هازاً ساقيه القصيرتين السمينتين مزيداً من الهز ، واضعاً يده اليمني وراء ظهره ، محركا يده اليسرى باشارات تتناقض مع أقواله تناقضاً غريباً. ولاحظ راسكولنيكوف فجأة أنه قد توقف أثناء جريه السريع مرتين أو لاحظ راسكولنيكوف فجأة أنه يصيخ بسمعه لحظة. تساءل راسكولنيكوف: « أهو ينتظر شيئاً ؟ ، ،

واستأنف بورفير بتروفتش كلامه فقال مرحاً وهو يلقى نظرة فيها طيبة أرعشت الشاب وأثارت شكوكه وريبه :

- الواقع أنك على حق تماماً حين تسخر من اجراءاتنا القضائية ٠٠ هي ٥٠٠٠ ان أسالينا - بعضها لا كلها طبعاً - توهم بأنها مستوحاة من سيكولوجيا عميقة ، مع أنها في حقيقة الأمر مضحكة تماماً ، بل هي في كثير من الأحيان عقيمة ، ولا سيما عند التقيد بالشكل تقيداً دقيقاً ٠ ولكن ٠٠٠ فلنعد الى مسألة الشكل هذه نفسها : لنفرض أنني مكلف بالتحقيق في قضية ، وأنني أعرف أو قل أعتقد انني أعرف أن الجاني هو فلان أو فلان ٠٠٠ أنت تنهياً لمهنة القضاء يا روديون رومانوفتش ، أليس كذلك ؟

## ــ نعم ، كنت أدرس القانون •

- طيب ، هذا اذن مثال صغير يمكن أن يفيدك في المستقبل ، ان صبح التعبير ، آ ، و و لا يذهبن بك الظن الى أنني أريد أن ألقنك دروساً أنت الذي تكتب مقالات عن الاجرام ، لا ، فانما أنا أضرب لك هذا المثال من حيث هو واقعة ، لنفرض أنني ظننت أن فلاناً أو فلاناً من الناس هو الجاني ، فعلام أقلق فلاناً أو فلاناً قبل اللحظة المناسبة ، حتى ولو ملكت أدلة عليه ؟ صحيح أنني قد أضطر أن أعتقل فلاناً بأقصى سرعة ، ولكن فلاناً الآخر الذي ليس له ذلك الطبع نفسه ، قد أتركه يتجول في المدينة ، فلاناً الآخر الذي ليس له ذلك الطبع نفسه ، قد أتركه يتجول في المدينة ، من الوضوح ، لنفرض أنني قبضت عليه قبل الأوان ، أفلست أمنحه من الوضوح ، لنفرض أنني قبضت عليه قبل الأوان ، أفلست أمنحه بذلك نوعاً من عون نفسي ؟ هي هي وي عن اليضحك هذا الكلام ؟ ( ان راسكولنيكوف لم يخطر بباله قط أن يضحك ، كان جالساً ، كازاً شفتيه ، لا يحول عن عيني بورفير بتروفتش نظرته المتقدة الملتهة ) ،

هذا هو الأمر رغم ذلك ، ولا سيما مع يعض الأفراد • نعم نعم ، الأفراد متنوعون تنوعاً كبيراً ، ولا بد من تنويع الأسلوب بتنوع هؤلاء الأفراد • قد تقول لي ان هناك اثباتات ٠٠٠ طب : لنسلَّم بأن هناك اثباتات ! ولكن الاثباتات یا عزیزی تکون فی أکثر الاحسان ذات حــد ًین ، وانا فاضی تحقيق ، فعندي اذن نواحي ضعف ، أعترف لك بذلك . أنا أتمني أن يكون دليلي قاطعاً صارماً كاستدلال رياضي ، كبرهان رياضي ٠ انا في حاجة الى برهان بديهي كقولك ان اثنين واثنين أربعة ، أو الى شيء يشمه أن يكون برهاناً رياضياً في وضوحه وجلائه • فاذا اعتقلت الشخص قبل الأوان ، فانني مهما يكن اقتناعي قوياً بأنه هو الجانبي ، أحرم نفسي بذلك من الوسائل التي ستحمله على الكشف عن نفسه كشفاً أتم • لماذا؟ لأننى أكون قد ألزمته بوضع معيِّين ان صبح التعبير ، أي أكون قد حددته فطمأنته من الناحمة النفسية ، فيفلت مني ويدخل في قوقعته ، لعلمه بأنه اعتقل وانتهى الأمر . يقال ان الناس الأذكاء في سياستوبول ، بعد معركة أَلمَا \* رأْسَاً ، قد خافوا كثيراً في أول الأمر من أن يهاجمهم العدو فوراً وأن يستولى على سساستوبول في الحال • فلما رأوا أن العدو قد آثر القسام بعجصار على الأصول ، فبدأ يحفر الحندق الأول ، شُمْ 'وا سروراً عظماً واطمأنوا اطمئناناً كبيراً • فيذلك يطول الأمر شهرين أو أكثر ، لأن الانتهاء من حصار على الأصول لا بد له من وقت . ما بالك تضحك أيضًا ؟ أما تزال لا تصــدقني ؟ أنت على حق ، من وجهـــة نظرك ، على ح ٠٠ ق ! هذه حالات خاصة ، وأنا أوافقك كل الموافقة ٠ ان الحالة التي أعرضها لك الآن حالة خاصة تماماً • ولكن يجب علينــا يا عزيزي روديون رومانوفتش أن نعلم حق العلم أن الحسالة العسامة التي تلائمها جميع الأصول القضائية وجميع الأنظمة ، والتي على أساسها تنحسب هذه الأنظمة وتُسجَّل في الكتب ، لا وجود لها ، وذلك لسب سيط هو

أن كل فعل ( ولنفرض أنه جريمة ) سرعان ما يتحول الى حالة خاصة ، بل الى حالة خاصة جداً لا تشب في شيء أيَّ فعل آخر . وفي بعض الأحسان تعرض حالات غرية مضحكة في نوعها • ففي تلك الحالات أدع الشمخص وحيداً ، لا أزعجه ، لا أعتقله ، ولكنه اذا علم أنني في كل ساعة ، بل في كل دقيقة ، أعرف كل شيء ، وأنني أراقب ولا تغمض عبني عنه ؟ اذا أصبح فريسة ارتباب مستمر وخوف متصل ، فيميناً لأخذنَّه عندئذ دوار ، ولمأتين من تلقاء نفسه ، وقد يحدث أيضاً أن ينساق الى اقتراف شيء لا يقل وضـوحاً عن كون اثنين واثنين أربعــة ، شيء يمكن أن بوصف بأنه ذو طابع رياضي • وتلك هي المنعة واللذة في الأمر • يمكن أن يحدث هذا لفهاح بسيط ، ويمكن أن يحدث لرجل من أشباهنا ، لرجل ذكى عصرى مثقف • ذلك أنه أمر هام جداً يا عزيزي أن نعرف الاتجاه الذي تطور فيه شخص من الأشخاص • ثم ان هناك الأعصاب ، الأعصاب ، أتراك نسيت الأعصاب ؟ الأعصاب هي الضعيفة الآن ، هي المريضة ، هي المستثارة . وما قولك في الاهتياج ؟ ان اهتياجاً كثيراً قد تجمع وتراكم في الناس! وأؤكد لك أن هذا بعينه مصدر للمعلومات لا ينضب! فهمل يضميرني اذن أن أترك الرجل يتجول في المدينة حراً طليقاً ؟ ألا فليستمر على التجول • انني لا أعترض على هذا أي اعتراض • فأنا أعلم ، مهما يحدث ، أنه «فريستي الصغيرة»، وأنه لن يفلت مني ! الى أين عساه يهرب ؟ الى الخارج ؟ قد يهسرب بولنـــدى الى الخـــارج ، أما « هو » فانه لن يهرب ، لا سيما وأنه تحت بصرى وسمعى ، واننى اتخذت الاحتياطات اللازمة . أتراه يفر الى آخر البلاد ؟ ولكن في آخر البلاد لا يعيش الا فلاحون ، لا يعيش الا روس حقیقیون ، أما هو الذی تثقف ثقافة حدیثة ، فانه یؤثر السبجن علی أن يجاور أجانب كفلاحنا ٠٠٠ هيء هيء ٠٠٠ على أن هذا كله أمازيح على الهامش ، ما الهرب ؟ أمر شكلى صرف ، ليس هذا هو الشيء الأساسي ، فالرجل لن يهرب الا لأنه لن يعرف الى أين يذهب فحسب ، بل هو لن يُهرب لأسباب «سيكولوجية» أيضاً ، هيء هيء ، تعبير موفق جداً ، هه ؟ لا ، لا ، انه لن يهرب ، وذلك بفعل قانون طبيعي ، حتى ولو عرف الى أين يذهب! أما رأيت فراشة تحوم حول شمعة ؟ ألا انه سيدور حولى دوران الفراشة حول الشمعة ، ستأخذ تنقل عليه الحرية، وسيأخذ يفكر ، وسيرتبك ؛ سيقع في شباك ينسجها هو نفسه ، سيخلق لنفسه خوفاً رهيباً ، بل انه سيهيىء لى مهزلة رياضية يبدعها هو ، مهزلة من نوع « ٢ + ٢ = ٤ » ، مشريطة أن أدع له فرصة " بطبيعة الحال ، وسيظل ، بغير انقطاع ، يحوم حولى على دوائر ما تنفك تضيق ، ثم اذا هو يسقط في فمي دفعة واحدة ، فأبلعه ، وما ألذ " هذا! هيء هيء ، ما رأيك ؟

لم يجب رسامكولنيكوف • ظل جالساً ، شاحب الوجه ، جامداً ، ما ينفك يحدِّق الى وجه بورفير بتروفتش بانتباء ثابت •

حدث نفسه يقول متجمداً من الرعب: « هذا درس رائع ٠٠٠ ليست الحكاية اليوم حكاية الهرة تعبث بالفارة كما كانت بالأمس ٠ لا ، ليست قوته هي ما يريد اليوم أن يظهره لي في غير طائل ، أو أن يوحي الي به ٠٠٠ هو أذكي من أن يفعل ذلك ٠ ان له الآن هدفاً آخر ، فماهو هذا الهدف ؟ دعك يا صاحبي ، غباء ما تفعل ، سخافات ٠٠٠ أنت تحاول أن تخيفني ٠٠٠ أنت تمكر وتحتال ٠٠٠ ليس لديك أي دليل و ورجل الأمس لا وجود له • أنت تحاول أن تربكني وأن تشيونسني وأن تنير أعصابي سلفاً حتى تهوى على الضربة المفاجئة متى انهدت قواى ٠٠٠ ولكن خاب فألك ، ولسوف تطيش ضربتك فما تصيب هدفاً ، نعم ، سوف تطيش ضربتك أن أعمله!

الى هذا الحد ، ليس الأمر طبيعياً ! • • • أهو يعوّل على أعصابى المريضة ؟ لا ، لا يا صاحبى ، لقد أخطأ ظنك ، وعمى بصرك • • • ومهما تكن قد أعددت من شيء • • • • طيب ، سنرى ماذا ما أعددت ! • • • »

واستجمع راسكولنيكوف قواه كلها ، يستعد لمواجهة نازلة رهيبة مجهولة ، ود في بعض اللحظات لو ينقض على بورفير بتروفتش فيخنقه في الحال ، انه منذ دخوله قد خشى أن يشعر بمثل هذا الغضب ، وهو يشعر الآن بأن فمه جاف ، وبأن قلبه يخفق خفقانا شديدا ، وبأن الزبد يتقاطر على شفتيه ، ومع ذلك قرر أن يصمت ، وأن لا يقول كلمة واحدة قبل أن يحين الجين ، أدرك أن هذه هي الخطة المثلي في ظرف كظرفه ، فهو بذلك يتجنب فضح نفسه بكلامه ، وهو بذلك أيضاً يثير أعصاب معد محد مد على محد مد على الأقل ،

استأنف بورفير كلامه بمنزيد من المرح ، حتى لقد كان ينقنق تلذذاً ، فقال وهو ما يزال يدور في الغرفة :

- لا ، أنت لا تصدقنى ، أرى أنك لا تصدقنى ، تغلن أننى أمعارك بأماذيح صغيرة تافهة ، وانك لعلى حق طبعاً ، فان الله نفسه قد وهب لى مظهراً جسميا لا يمكن أن يثير لدى الآخرين الا خواطر مضحكة ، أنا مهر ج ! ولكن اليك ما أريد أن أقوله لك ، بل أن أكرره على مسامعك ، يا عزيزى روديون رومانوفتش : يبجب عليك أن تعذر الشيخ الذى يكلمك ، أنت شاب ، أنت فى زهرة العمر ان صح التعبير ، وأنت لذلك تقدر الذكاء الانساني قدراً كبيراً كسائر الشباب ، ان حدة الفكر وحجج العقل المجردة تفتنك ، أنت على وجه العموم تشبه « المجلس الحربي الأعلى » \* الذي كان بالنمسا فى الماضى ، هذا اذا صدق حكمى فى الشئون العسكرية : ان أعضاء هذا المجلس هم الذين سحقوا نابوليون وأسروه ،

في خططهم التي وضعوها على الورق • نعم ، انهم في مكاتبهم ، قد هيأوا كل شيء ، ورتبوا كل شيء ، بدقة كاملة ، ونظام راثع . ذلك ما فعـــلو. على الورق • أما في الواقع فسان قائدهم الجنرال ماك هو الذي استسلم مع جیشے کله ۰۰۰ هی، هی، هی، هی، ۱۰۰ أننی أری ، یا عسزيزي رُوديون رومانوفتش أنك تســخر مني ، لأنني أنا المدني أضرب أمثلة ً مستمدة من التاريخ الحربي • ولكن ما حيلتي ؟ هذه نقطة الضعف في م انني آحب فن الحرب ، وأبلغ من حب أنني أقرأ جميع ما يتصل بالحرب من قريب أو بعيد • لا شــك أنني خطأت اختيــار مهنتي في هذه الحياة • كان على " أن أعمل في الجيش • هذا حق • لو عملت في الجيش ، فلعلني لا أصبح قائداً عظيمـاً مثل نابوليـون ، ولكنني أصبح « ميجر ، ناجحاً ٠٠٠ هيء هيء هيء ١٠٠٠ الخلاصة ٥٠٠ ما دمت الآن بسيبل أن أقول لك الحقيقة عن هذه « الحالة الخاصة ، ، فان الواقع والطبيعة ، يا سيدى العزيز ، هما من الأمور الهامة جداً ، نعم ، صدِّق شيخًا مثلي • انني أتكلم جادًا لا هازلاً يا روديون رومانوفتش ( حين قال بورفير بتروفتش هذا الكلام ، فانه وهو الذي لا يكاد يبلغ الخامسة والثلاثين من عمره ، قد غدا أشبه بشيخ فعــلاً ؟ حتى ان صــوته تغير ، وظهره تحدب ) • ثم انني رجـل صريح • ألست رجلاً صريحـاً ؟ ما رأيك ؟ أظن أن هــذا واضح • الخلاصــة : أنا أقــول لك هــذا كله مجاناً ، لا أطلب جزاء ولا شــكوراً • فلأكمل كلامي : أن يكون المرء ذكياً فتلك ميزة لامعة في رأيي • ان الفكر زينة الطبيعة ان صبح التعبير ، وهو عزاء الحياة • وما أكثر ما يستطيع الرجل الذكى أن يعمد اليه من حيـل • فكيف تريد لقاضي تحقيق مسـكين أن لا يتو. وأن لا يضل في شعاب هذه الحلل ، ولا سما اذا كان خاله نفسه بضلله لأنه انسان كسائر البشر ؟ ولكن الطبيعة نفسها تهب الى نجدة قاضى التحقيق المسكين،

فتخرجه من الارتباك وتنقذه من المأزق • وذلك هو البلاء ، وذلك هو ما ينساه شمابنا « الذكي » الذي « يتخطى جميع الحواجز » ( على حد التعبير الذي استعملته أنت بالأمس في كثير من الرهافة والمكر ) • قد يعمد صاحبنا الى الكذب \_ أنا أتكلم طبعاً عن شخص من الأشخاص دون تعيين ، عن « حالة خاصة » ، عن رجل مجهول \_ وقد يكذب كذباً فيه غاية البراعة والمكر • وقد يظن عندئذ أنه سينتصر ، أنه سيقطف ثمرات مكره ، ولكن هاهو ذا يغمى عليه فجأة في اللحظة الحرجة الخطرة! لنسلمُّم بأن علمنا أن نحسب حساب مرضه • فكثيراً ما يشعر المرء باختناق حين يوجد في غرفة فاسدة الهـواء • ولكن صاحبنا يكون مع ذلك قد قد ُّم الينا قرينة من القرائن • صحيح أنه ذر ً الرماد في العيون بكثير من الحذق والبراعة ، ولكنه لم يحسب حساب الطبيعة الى درجة كافية وذلك هو الفخ ! وفي مرة أخسري ينساق مع ذكائه المتوقد ، فأخل يعيث بالشخص الذي يشته فيه ؟ فينشيحب لونه عميداً كأنما لتسيل ، ولكن شعوبه لا يبخلو عنــذئذ من عنصر طبعي فكأنه شعوب حققي ، وهذه قرينة أخرى يقدمها • وهبه استطاع أن يخدع محدثه في تلك اللحظة ، فان محدثه لا بد أن يرجع عن خطئه في الليــل • نعم ، هكذا تعجري الأمور في كل خطوة • ثم انه يبادر هو نفسه الى السبق ، فأخذ يتدخل في أمور لا يسمأله أحد عنها ، ويثر ثر دون انقطاع فيما كان يحسن به أن يسكت عنه وأن لا يتكلم عليه ، ويسترسل في تلميحات والماعات • نعم • • • بحبىء من تلقاء نفسه ويأخذ يطرح أسئلة : « لماذا لم يُعتقل حتى الآن؟ » الخ • هيء هيء ••• وهذا يمكن أن يقع حتى لأذكي رجل ، يمكن أن يقع لعالم نفسي ، يمكن أن يقع لأديب • ان الطبيعة مرآة ، ان الطبيعة أصفى مرآة ، فيكفى المرء أن ينظر فيها • نعم ، هذا هو الأمر •

ولكن ما بالك تصفر اصفراراً شديداً يا روديون رومانوفتش ؟ هل ينقصك هواء؟ أأفتح النافذة ؟

هتف راسكولنيكوف يقول:

ـ لا ، لا تزعج نفسك!

ثم انفجر يضحك وهو يكرر قوله :

ـ أرجوك ، لا تزعج نفسك !

وقف بورفير أمامه ، وانتظر قليلاً ، ثم انطلق يضحك هو نفسه ضحكاً مجلجلاً ، فنهض راسكولنيكوف قاطعاً ضحكه الهسترى فجأة ، وقال بصوت قوى متميز ، رغم أنه كان لا يكاد يستطيع الوقوف على ساقيه المصطكتين :

\_ يا بورفير بتروفتش ، اننى أرى أخيراً بوضوح أنك تشتبه فى وتنسب الى مقتل العجود واختها اليزابث ، وانى لأعترف لك من جهتى بأننى قد سئمت هذا الأمر وضقت به منذ مدة طويلة ، فان كنت تعتقد أن من واجبك أن تلاحقنى ملاحقة قانونية فلاحقنى ، وان كنت تعتقد أن من واجبك أن تعتقلنى فاعتقلنى ، ولكننى لا أسمح لأحد أبداً بأن يضحك على وأن يعذبنى هذا التعذيب ،

وأخذت شفتاه ترتجفان ، وسطعت عيناه غضباً ، ودوًى صوته دوياً قوياً بعد أن كان حتى ذلك الحين مكظوماً ، قال يصرخ بكل قواه ، وهو يضرب المكتب بقيضة يده :

ــ لا ، لن أسمح بهذا أبداً ، هل تسمع يا بورفير بتروفتش ؟ لن أسمح بهذا أبداً !

فصاح بورفير بتروفتش يقول مرتاع الهيئة :

۔ آہ ۰۰ یا رب !۰۰ ماذا ہنالگ ؟ عزیزی رودیون رومانوفتشی صدیقی ، ماذا أصابك ؟

فصرخ راسكولنيكوف يردُّد مرة اخرى قوله: ــ لن أسمح بهذا أبداً!

فدمدم بورفیر بتروفتش یقـول بارتیاع ویکاد یلصق وجهه بوجه داسکولنکوف :

ے طیب ، طیب ، اخفض صوتك ! والا قد یســـمعون فیجیئون ، فما عسی نقول لهم اذا جاءوا ؟ هلاً فكرت فی هذا !

فكان راسكولنيكوف يردِّد بطريقة آلية وقد أخذ يهمس هو أيضاً: \_ لن أسمح بهذا أبداً ، لن اسمح بهذا أبداً!

فاستدار بورفير وهرع الى النافذة يفتحها بسرعة شديدة ، قائلاً :

ــ ليدخل شيء من هواء • وأنت تبحسن صنعاً يا عزيزي اذا شربت قلملاً من الماء ، فهذه نوبة •••

وأسرع نحو الباب يريد أن يطلب الماء ، غير أن ابريقاً ملآن كان يوجد هناك في ركن من أركان الغرفة ، فدمدم يقول وهو يركض نحو الابريق :

ــ اشرب يا صديقى العزيز ، فسى أن يحسن اليك شرب قليل من الماء .

د'هش راسكولنيكوف أشد الدهشة من هذا الذعر بل ومن هذا العطف اللذين أظهرهما له بورفير بتروفتش ، فوقف فاغر الفم يلاحظ صاحبة باستطلاع شديد • ولكنه رفض إلماء •

قال بورفير بتروفتش :

روديون رومانوفتش ، عزيزى السوف تفقد صوابك ان أنت أصررت هذا الاصرار ، أؤكد لك ٠٠٠ خـذ ٠٠٠ اشرب ولو جرعة واحدة ٠

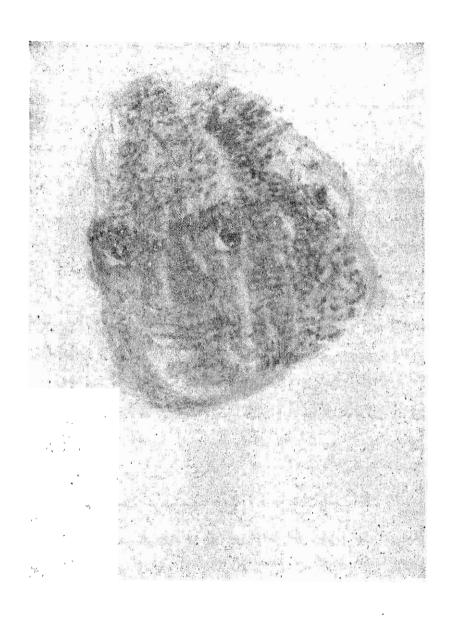

قاضى التحقيق ، بورفير بتروفتش بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

واستطاع أن يحمله على تناول الكأس · وأوشك راسكولنيكوف أن يحمل الكأس الى شفتيه بطريقة آلية ، ولكنه لم يلبث أن عدل عن رأيه فجأة ، فعاد يضع الكأس على المائدة باشمئزاز ·

قال بورفير بتروفتش وهو يظهر كثيراً من الملاطفة والمراعــاة ، ولكنه ما يزال محتفظاً بالقلق والاضطراب :

أجاب راسكولنيكوف بلهجة قاطعة :

ـــ لا ، لم أرسله أنا • • • ولكنى علمت أنه جاء اليك، وكنت أعرف سب محمّه أيضاً • • •

- ے کنت تعرف سبب مجیبُه ؟
- \_ اهم ، كنت أعرف سبب مجيئه ، فماذا تستنتج من ذلك ؟
- \_ يا عزيزى روديون رومانوفتش ، هل تظن أننى أجهل أى عمل من أعمالك ؟ اننى أعرف كل شىء ، اننى مطلع على كل شىء ! أنا أعرف مثلاً أنك ذهبت « تستأجر تلك الشقة » عند هبوط الليل ، وأنك شددت حبل الجرس ، وأنك ألقيت أسئلة عن الدم ، وأنك حيّرت العمال

والبوابين • اننى أفهم حق الفهم الحالة النفسية التى كنت عليها • ولكننى أؤكد لك أنك بهذه الطريقة ستفقد عقلك حتماً ، أحلف لك ١٠٠ سوف يستولى عليك الدوار • ان الغضب الذى أثارته فيك الاساءات ، اساءات القدر أولا واساءات رجال الشرطة بعد ذلك ، ان هذا الغضب ، مهما يكن غضباً نبيلا ، يغلى غلياناً شديداً فى نفسك ، وأنت لذلك تمضى الى هنا وهناك ، لتجبر الناس ، ان صح التعبير ، على أن يصغوا اليك ، ولتحملهم على الانتهاء من هذه المسألة دفعة واحدة الى الأبد • نعم ، لأنك قد ضقت بحميع هذه السخافات ، وسئمت جميع هذه الشبهات • أليس هذا صحيحا ؟ ألم أدرك حالتك النفسية ؟ • • ولكننى أقول لك النك بهذه الطريقة لن تفقد عقلك أنت وحدك ، وانما ستجعل صديقنا وازوميخين يفقد عقله أيضاً • انه « أطيب » كثيراً من أن ينقحم فى مثل هذه الأمور ، وأنت تعلم ذلك حق العلم • انك أنت مريض ، أما هو فانسان طيب ، وسيلتصق مرضك به • • • سأقص عليك هذا حين تهدأ يا عزيزى • • • ولكن ما بالك لا تبجلس ؟ اجلس يا عزيزى ناشدتك يا عزيزى ناشدتك

جلس راسكولنيكوف و لقد انقطع ارتجافه ، ولكن جسمه كله كان يتحرك يتحرق من الحمى و كان يصغى الى بورفير بتروفتش الذى يتحرك حوله بكثير من المودة والصداقة ، كان يصغى اليه بدهشة ذاهلة وانتباه شديد و ولكنه كان لا يصدِّق كلمة واحدة مما كان يقوله قاضى التحقيق ، رغم أنه كان يميل ميلاً غريباً الى التصديق و ان الأقوال المفاجئة ، غير المتوقعة ، التى قالها بورفير عن الشيقة قد صعقته صعقاً : «كيف ؟ أهو يعرف حتى حكاية الشيقة هذه ؟ ويتحدث عنها هو نفسه ؟ » و

تابع بورفير كلامه فقال بسرعة :

ـ نعم ، في حولاتنا القضائة حالة تشـه هذه الحالة تقريبــــ ، حالة سبكولوجية مرضة ، كالحالة الراهنة • اتهم رجل نفسه بارتكاب جريمة قتل • يا لها من قصـة ! لقــد اخترع عالمًا بكامله من الأوهــام ، وقدُّم وقائع ، ووصف ظروفاً شابك بعضها بنعض ! لماذا ؟ لأنه ، على غير ارادة -منه اطلاقاً ، كان مسئولاً بعض المسئولية عن جريمة القتل تلك ـ بعض المسئولية فقط \_ فلما عرف أنه قد أمد الفاعلين بسبب دفعهم الى ارتكاب جريمة القتل ، استولى علمه قلق شــديد وخوف رهب ، وأخذ يرتك حماقات ، وأخذت تنراءي له أخلة وأوهام ، واختلطت في عقله الأمور ، واستطاع أن يقنع نفسه بأنه هو القاتل • ولكن محكمة النقض اكتشفت الأمر أخيراً ، فيُر تيء المسكين ، وجعل تعدت الوصاية • شكراً لمحكمة النقض ! آ ٠٠٠ آ ٠٠٠ طبعاً يا عزيزي ٠٠٠ من المكن جداً أن يصاب المرء بحمى حارة حين تكون أعصابه جانحة الى الاهتباج هذا الجنوح ، وحين يذهب في اللمل يشد أجراساً بل ويســأل عن آثار دماء ٠٠٠ ان هذه السكولوجا قد تعلمتها من الممارسة العملة • حتى لقد يحدث لانسان في مثل هذه الحالات أن يرغب في القاء نفسه من النافذة أو من برج ناقوس ، هذا احساس له اغراء شــدید ، هو المرض یا رودیون رومانوفتش ، هو المرض! أنت قد أسرفت في اهمال معالجة مرضك! كان علك أن تستشير طساً خيراً ، لا صاحبك السمين السبط ذاك! هو الهذيان يا صاحبي! كل شيء مردُّه عندك الى الهذيان!

أخذت الغرفة كلها تدور أمام عينى راسكولنيكوف ، لحظة ، « هل يمكن أن يغلل يكذب حتى الآن ؟ مستحيل ، مستحيل ، ومع ذلك ٠٠٠ » ، ان هذه الفكرة الأخيرة قد روعت راسكولنيكوف ، وكان يحس مدى ما تدفعه اليه من حنق مسعور ، وكان يحس أيضاً أن هذا الغضب يمكن أن يفقده عقله ،

صاح يقول وهو يركتز جميع قوى عقله من أجل أن ينفذ الى لعبة بورفير :

- أنا لم أكن أهذى ! كنت أملك نفسى تماماً ، أملك نفسى تماماً ، أملك نفسى تماماً ،

- نعم ، أسمع وأفهم ، أمس أيضاً قلت انك لم تكن تهذى ، حتى لقد ألحيحت على هـذه النقطة ، كل ما يمكن أن تقبوله ، أنا أفهمه ، هى هى هى الحري الشهم ، يا عزيزى الشهم ، يا عزيزى الطيب روديون رومانوفتش ، هبنا سلّمنا بهذا ، • ، لو كنت أنت الجانى حقاً ، لو كنت أنت الجانى فعلاً ، أو لو كان لك أى شأن فى هذه القضية المشئومة ، أكنت تلح هذا الالحاح على أنك لم تكن تهذى ، وعلى أنك فعلت ما فعلت واعيساً كل الوعى ؟ أهـذا ممكن ؟ فى رأيى أنك كنت ستعمد عند أذ الى نقيض ذلك تماماً ! لو كنت تشعر بأنك الجانى ، أفما يكون الأفضل عند أذ أن تلح محلاً الذلك ، على أنك انما فعلت مافعلت وأنت فى حالة هذيان ؟ أليس كذلك ؟

كان في هذا السؤال مكر • ارتد راسكولنيكوف الى الوراء مستنداً الى ظهـر الأريكـة ؛ ومال بورفير بتروفتش نحـــوه صــامتاً ، فأخــذ راسكولنيكوف يحدّق اليه مدهوشاً متحيراً •

واستأنف بورفير بتروفتش كلامه فقال :

\_ كلمة أخرى عن السيد رازوميخين ، أقصد عن مسألة كونه أتى الى من تلقاء نفسه أو بتحريض منك ، لقد كان من الأفضل لك أن تقول انه جاء من تلقاء نفسه وأن تنكر أن يكون قد جاء بتحريض منك ، ومع ذلك أراك تلح على أن تذكر أنه جاء الى بتحريض منك ،

لم يكن راسكولنيكوف قد ألح على هذا في وقت من الأوقات ٠

وشعر بقشعريرة تسرى فى ظهره • ثم قال بصوت ضعيف بطى • وقد تقبضت شفتاه على ابتسامة أليمة :

ـ ما تزال تكذب ٠

ثم أضاف يقول شاعراً هو نفسه بأنه أصبح لا يزن كلماته كما يجب أن يزنها :

\_ أنت تريد أن تبيِّن لى من جديد أنك ترى مكرى رؤية واضحة، وأنك تعرف كل أجوبتى سلفاً • أنت تحاول أن تخيفنى ، أو أنت تسخر منى لا أكثر •

وفيما كان يقول له هذا الكلام ، ظل يحدِّق اليه ، ثم اذا بعداوة لا حدود لها تسطع في عينيه ، فهتف يقول :

ــ أنت لا تفعل شيئًا غير أن تكذب • انك تعلم حق العلم أن خير خطة يتبعها مجرم هو أن يذكر بعض الحقائق في حدود الامكان ، وأن لا يحفى ما لا حاجة الى اخفائه • أنا لا أصد ً قك !

قال بورفير ضاحكاً ساخراً :

- ما أحذقك ! ان المرء لا يعرف حقاً من أى طرف يمسكك . هذه اذن فكرة ثابتة عندك ! أنت اذن لا تصدقنى ؟ ولكننى أؤكد لك أنك تصدقنى ، وأنك صدَّقتنى حتى الآن بعض التصديق ، وسأفعل ما يجعلك تصدقنى تصديقاً كاملاً ، لأننى أحس نحوك بعاطفة صادقة حقاً ، ولأننى أتمنى لك الخير مخلصاً .

أخذت شفتا راسكولنكوف ترتحفان ٠

وتابع بورفير بتروفتش كلامه يقول وهو يمسك ذراع راسكولنيكوف المساكاً رفيقاً ، بمودة وصداقة ، فوق الكوع قليلاً :

- نعم ، أتمنى لك الحير ، ثق بهذا ٠٠٠ وأقول لك مرة أخيرة ان عليك أن تعتنى بصحتك ، من أجلك انما جاءت أسرتك ، فكتّر فى هذا ولا تنسه ! يجب عليك أن تهدى، روع أهلك ، وأن تظهر لهم عاطفة ومحبة ، ولكنك لا تزيد الآن على أن ترو عهم ٠٠٠

ــ ما شأنك أنت وهذا ؟ ثم من أين علمته ؟ وفيم يهمك ويعنيك ؟ أنت اذن تراقبني ، وأنت تحرص على أن أعرف هذا !

ـ اسمع يا عزيزى ، أنا انما حصلت على هذه المعلومات كلها منك أنت ، منك أنت ! ألست تلاحظ اذن أنك من شدة ثورة أعصابك أول من يقص لا كل شيء ، على وعلى الآخرين ؟ ولقد عرفت أيضاً ، في مساء أمس ، تفاصل شائقة جداً ، من السند رازوميخين ، دمتري بروكوفتش رازومميخين • لقد قاطعتني الآن ، ولكنني أقول لك انك رغم رهافة فكرك قد أفقدك شكك وحذرك القدرة على ادراك الأشباء ادراكاً سلماً. انظر مثلاً في مسألة الجرس تلك التي أتبنا على ذكرها منذ قلبل ، والتي هي واقعة هامة جداً ، ثمنة جداً ( هي كذلك بلا جدال ) : طب ، لقد أطلعتك بنفسي على هذه الواقعة ، أفلا تستخرج أنت من هذا شمًّا ؟ هل كنت أفعل ذلك لو كنت أرتاب فك أي ارتساب ؟ بالعكس ، فلو كنت أرتاب فيك حقاً ، لكان على " أن أنوتّم مخاوفك ، وأن لا أدعك ترى أنني على علم بهذه الواقعة ، وأن أوجِّهك في اتجاه آخر تماماً ثم أهوى عليك بها فحأة كأنها ضربة مطرقة ( على حد تعيرك ) • لو كنت أرتاب فيك أقل ارتبال لأخذت ألقى عليك أسيئلة كهذه الأسئلة : « قل لي أيها السيد : ما الذي ذهب بك الى شقة المجنى عليها ، في الساعة العاشرة من المساء ، بل في الساعة الحادية عشرة تقريباً ؟ لماذا شددت حمل الجرس ؟ ولماذا أُلقت أسئلةً عن الدم ؟ لماذا حاولت بعد ذلك أن تحسِّر البوابين ، وأردت أن تقاد الى قسم الشرطة ؟ » كان يسغى لى ، وفقاً للأصول المسعة، أن انتزع منك افادة ، ثم أن أفتش منزلك ، وربما أن أعتقلك ، ولكننى فعلت خلاف ذلك تماماً ، واذن فانا لا أشتبه فيك أى اشتباه ، حقاً لقد فقدت الفدرة على ادراك الأشياء ادراكاً سليماً ، فأنت لا ترى شيئاً ، ٠٠٠ أكرر لك هذا ! ٠٠٠

ارتحف راسكولنيكوف من قمة الرأس الى أخمص القدمين ، وبلغ من قوة الارتجاف أن بورفير بتروفتش قد اضطر أن يلاحظ ذلك •

وصاح راسكولنيكوف يقول بمزيد من القوة :

ـ أنت لا تفعل شـيئاً غير أن تكذب • لست أفهم نياتك ، ولكنك تكذب ، تكذب ، منذ قليـل لم تكن تكلمنى بهذا المعنى • لا يمكن أن يخطئنى ظنى • أنت تكذب !

استأنف بورفير بتروفتش كلامه فقال متحمساً ، على احتفاظه بهيئة المرح والسخرية ، دون أن يبدو عليـه أى اكتراث بما قد يكون رأى راسكولنكوف فه :

النا أكذب ؟ أنا أكذب ؟ عجيب كلامك ! كيف تصرفت أنا معك منذ قليل ، أنا قاضى التحقيق ؟ لقد أوحيت اليك أنا نفسى بالوسائل التى تستطيع أن تدافع بها عن نفسك ؟ لقد عرضت عليك أنا نفسى تلك السيكولوجيا كلها : « المرض ، الهذيان ، عنت الاهانات ، الكآبة ، رجال الشرطة ، ، ، ، النح النح ، هي ، هي ، هي ؛ ومع ذلك أسارع فأقول لك ان جميع حجج الدفاع السيكولوجية هذه ، وجميع أساليب التملص هذه ، وجميع هذه الأعذار والتعلات ليست قوية متينة ، حتى انها ذات حدين ، فاذا أنت تعللت « بالمرض والهذيان » واذا أنت قلت « انك قد راودتك هلوسات ، وانك أصبحت لا تتذكر شيئاً » ، فان كلامك هذا كله يكون جميلاً ، ولكن المراء يستطيع أن يسألك عندئذ : لماذا تراودك هذه يكون جميلاً ، ولكن المراء يستطيع أن يسألك عندئذ : لماذا تراودك هذه

رشقه راسکولنیکوف بنظرة فیها کبریاء واحتقار • ثم قال بصوت قوی وهو ینهض فیصدم بورفیر قلیلا ً:

- باختصار یا بورفیر بتروفتش : أرید أن أعرف أأنت تعدنی مبرأ من كل شبهة أم لا ؟ تكلم یا بورفیر بتروفتش ، تكلم كلاماً واضحاً ، بسرعة ، حالاً !

هتف بورفير بتروفتش يقول بمرح وسخرية ودون أى ارتباك:

حقاً انك لمتعب ! • • • ما حاجتك الى أن تعسرف هذا ، الى أن تعسرف هذا كله ، مع أن أحداً لم يبدأ حتى فى أن يقلق راحتك أى اقلاق ؟ يا لك من طفل ! لسان حالك يقول : « أريد أن ألعب بالنار ! ». فلماذا ، لماذا تعذب نفسك هذا التعذيب كله ؟ هلا شرحت لى الأسباب التي تدفعك الى أن تلقى علينا هذه الأسئلة كلها ؟ هه ؟

صاح راسكولنيكوف حانقاً:

\_ أكرر لك أنني أصبحت لا أطبق أن أحتمل ٠٠٠

\_ أن تحتمل ماذا ؟ عدم اليقين ؟

كذلك قاطعه بورفير • فصرخ راسكولنيكوف قائلاً وهو يضرب المائدة بقيضة يده من جديد :

\_ كفي سخرية! لا أستطيع! هل تفهم؟

ـ اخفض صوتك ، اخفض صوتك ، والا سمعوك ! اننى أنبهك الى هذا حاداً . حذار ! لست أمزح!

كذلك قال بورفير متمتماً ، ولكن تعبير وجهه قد اختلف الآن عما كان عليه منذ قليل ، حين كان أشبه بتعبير وجهه امرأة مروعة ، بالعكس : هو الآن « يلقى أوامر » • انه قاسى الهيئة ، مقطب الحاجبين ، فكأنه عدل دفعة واحدة عن جميع الأسرار وجميع الالماعات الملتبسة • ولكن ذلك لم يدم الالحظة •

اضطرب راسكولنيكوف ، وأوشك أن يندفع في نوبة غضب جديدة ، ولكن الشيء الغريب أنه خضع في هذه المرة أيضاً للأمر الذي صدر اليه ، فخفض صوته .

وهمس يقول من جديد :

ـ لن أرضى بأن أ عذب هذا التعذيب ٠٠٠

لقد أدرك ، وهو يشعر بألم يمازجه كره ، أنه لا يستطيع الا أن يخضع لهذا الأمر القاطع • ولكنه ازداد من ذلك غضباً وحنقاً • وأضاف يقول :

ــ اعتقلنى ! فتش بيتى ! ولكن اتبع الأصول والقواعد بدلاً من أن تعبث بي هذا العث ! • • • لس من حقك أن • • •

فقاطعه بورفير قائلاً وهو يبتسم تلك الابتسامة الساخرة نفسها ، مع تظاهره بالسرور من رؤية راسكولنيكوف :

ــ ما هذا الكلام يا عزيزى ؟ انا انما دعوتك بغير كلفة ، دعوتك كما يدعو صديق صديقه .

لا أريد صداقتك ، لا أريدها ، أنا أبصق عليها ، هل تسمع ؟ انظر : هأنا ذا أتناول قبعتى وأنصرف ، فما عساك تقول الآن اذا كان في نبتك أن تعتقلني ؟

وتناول راسكولنيكوف قبعته واتجه نحو الباب •

فقال بورفير مقهقها وهو يمسك ذراعه من جديد ، فوق الكوع قللاً ، ويوقفه قرب الباب :

\_ ولكن ألا تريد أن أطلع عليك بمفاجأة صغيرة ؟

كان مرح بورفير يزداد ازدياداً واضحاً ، وكان مزاحه يظهـر ظهوراً أقوى ، فانتهى ذلك الى اخراج راسكولنيكوف عن طوره • فقال وهو يتجمد في مكانه فحأة ، وينظر الى بورفير مذعوراً :

\_ أية مفاجأة صغيرة ؟ ماذا تعنى ؟

ــ المفاجأة الصغيرة قابعة هناك ، وراء هذا الباب ، هيء هيء ! حتى لقد أقفلت عليها بالمفتاح ، مخافة أن تهرب .

قال بورفير ذلك وهو يومىء بيده الى البــاب المغلق في الحاجز ، الباب المفضى الى شقته .

فقال راسكولنيكوف وهو يقترب من الباب ويريد أن يفتحه :

\_ ماذا ؟ أين ؟

ولكن الباب كان مقفلاً بالمفتاح فعلاً •

قال بورفير :

\_ الباب مقفل • اليك المفتاح!

و ناوله مفتاحاً أخرجه من جيبه •

زأر راسكولنيكوف يقول وقد أصبح لا يسيطر على نفسه :

\_ أنت تكذب! أنت لا تفعل غير أن تكذب! أنت تكذب أيها المهن !

قال راسکولنیکوف ذلك وهجم علی بورفیر ، فتراجع بورفیر نحو الباب ، ولکن دون أن یظهر علیه أی رعب . وقال :

ـ ولكن ، يا عـزيزى روديون رومانوفتش ، لست تســتطيع أن تفضيح نفسك أكثر مما تفضيح نفسك بهذا ، لقد خرجت عن طورك ، لا تصرخ ، والا استدعيت رجالي ا

- أنت تكذب! لن يحدث شيء! استدع رجالك! لقد كنت تعلم أنني مريض ، فأردت أن تهيج أعصابي وترهقني ارهاقاً يدفعني الى أن أفضح نفسي! تلك كانت غايتك ، لا ٠٠٠ لا بد لك من وقائع! أريد وقائع! لقد فهمت الآن كل شيء ، أنت لا تملك وقائع ، أنت لا تملك الا افتراضات تافهة سخيفة حقيرة ، هي افتراضات زاميوتوف! كنت تعرف طبعي ، فأردت أن تخرجني عن طوري لتفقدني بعد ذلك صوابي بقساوسة ونواب\* ٠٠٠ ألست تنتظرهم هم ؟ ماذا تنتظر ؟ أين هم ؟

- أى نواب تعنى يا عزيزى ؟ ما هذا الكلام العجيب ؟ يا لأفكارك هذه ما أغربها! ليس فى وسمعى ، من باب « التقيد بالشكل ومراعاة الأصول » ، على حد تعبيرك ، ليس فى وسعى أن ٠٠٠ انك تجهل أصول الاجراءات القانونية يا عزيزى! ولكنك سترى ٠٠٠ سوف نتقيد بالشكل ونراعى الأصول ٠

بهذا جمعهم بورفير ، وكان أثناء ذلك يصيخ بسمعه صوب الباب، وفعلاً ، سُمعت في تلك اللحظة ضعجة في الغرفة المجاورة ، هتف راسكولنكوف يقول :

- آ ٠٠٠ ها هم أولاء يجيئون ! لقد استدعيتهم ، لقد كنت

تنتظرهم ، لقد كنت تعولً عليهم ٠٠٠ طيب ٠٠٠ ائت بهم جميعاً الى هنا ٠٠٠ ائت بهم! أنا مستعد ، وبالشهود ، وبجميع من تشاء ٠٠٠ ائت بهم! أنا مستعد ، مستعد !

غير أن حادثاً غريباً قد وقع حينـذاك ، حادثاً يبلغ من البعــد عن التوقع والتنبؤ في سياق الأمور أنه لا راسكولنيكوف ولا بورفير بتروفتش كان يمكن أن يتصور خاتمة كهذه الخاتمة ٠

## الفصل السادس

كيف تصور راسكولنيكوف المشهد حين تذكره في المستقبل:

ان الضجة التي سُمعت من وراء الباب قد ازدادت بسرعة شديدة ، ثم شُنق الباب قليلاً +



فصاح بورفير بتروفتش يسأل غاضباً:

\_ ماذا هنالك ؟ ألم أنبهكم مع ذلك ؟

فلم يحصل على جـواب ، ولكن كان واضحاً أن أشخاصاً كثيرين كانوا يقفون وراء الباب يحاولون أن يصدّوا أحد الناس عن اقتحامه . فسأل بورفير بتروفتش متوجساً :

\_ ماذا هنالك ؟

فأجابه أحد الأصوات قائلاً:

\_ جيء بالمعتقل نيقولا .

فصرخ بورفير قائلاً وهو يهرع نحو الباب:

ـــ لا داعی الی ذلك ! اذهبوا ! يمكن الانتظار ! من الذی جاء به الى هنا ؟ ما هذه الفوضی ؟

فبدا ذلك الصوت نفسه يتكلم فقال:

\_ ولكنه ٠٠٠

غير أن الرجل لم يلبث أن انقطع عن الكلام فجأة •

ان صراعاً حقيقياً قد نشب في ثانيتين ؟ وبدا أن أحداً من الناس كان يُصد ً بالقوة عن الدخول ، ثم اذا برجل شاحب الوجه جداً يقتحم غرفة بورفير بتروفتش .

ان مظهر هذا الرجل كان في أول الأمر غريباً كل الغرابة • كان شاخصاً ببصره الى أمام ، ولكن لا يبدو عليه أنه يرى أحدا • وفي عينيه يسطع عزم وحشى ، ولكن شحوباً كشحوب الموتى يغشى وجهه في الوقت نفسه ، كأنه قد اقتيد الى المقصلة • وشفتاه بيضاوان بياضاً ناما ، وهما تختلحان قللا •

هو رجل ما يزال شماباً ، يرتدى ثياب عامل ، متوسط الطول ، تحيل الجسم ، قد قُنُص مُ شعره على صورة صحن ، وقسمات وجهة دقيقة قاسة .

وكان يحتشد على الباب مستطلعون كثيرون ، وكان بعضهم يحاول أن يدخل .

ان هذا الشهد الذي وصفناه الآن لم يدم الا دقيقة واحدة •

قال بورفير بتروفتش مدمدماً من بين أسنانه ، منزعجها أشهد الانزعاج ، خارجاً عن طوره :

ــ اذهب! لم يحن الحين بعد! انتظر حتى أستدعيك! لماذا أسرعتم في المجيء به هذا الاسراع كله؟

ولكن نيقولا جشا على ركبتيـه • فهتف بورفير بتروفتش يقـول مذهولاً :

\_ ماذا دهاك ؟

فقال نيقولا فجأة ، بصوت مختنق لكنه قوى :

ــ أنا الجانبي ! هذه جريمتي ! أنا القاتل !

فخيم صمت مطبق خلال عشر ثوان ، حتى لكأن جميع الحضور قد جمدوا ، وحتى الحارس سقطت يداه ، وتراجع نحو الباب تراجعاً آلياً ، ولبث هناك ساكناً لا يتحرك .

وهتف بورفير بتروفتش يسأل نيقولا بعــد أن خــرج من ذهوله القصعر :

\_ ماذا هنالك ؟

فكرر نيقولا بعد صمت قصير :

\_ أنا ٠٠٠ القاتل!

\_ كيف ؟ أنت ؟ من ذا قتلت ؟

ــ آليونا ايفانوفنا وأختها اليزابت ايفانوفنــا • قتلتهمــا بضربات ساطور •••

وأضاف يقول فنجأة :

\_ كنت قد فقدت عقلي ٠٠٠

وصمت مرةً أخرى ، وكان ما يزال راكعاً ٠

بدت علائم التفكير على بورفير بتروفتش بضع لحظات، ولكنه استرد نشاطه وحماسته فعجأة ، فأوماً للحضور بحركة من يده أن اخرجوا ، فأسرعوا يطيعون أمره ؛ وأ'غلق الباب من جديد ، وبعد ذلك ، نظر بورفير بتروفتش الى راسكولنيكوف الذي كان واقفاً في ركن من الغرفة يتأمل نيقولا زائغ الهيئة ، وهم ان يكلمه ، ولكنه أمسك فعجأة ،



تيقولا ، الدهان بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

وتفرس فیه ، ثم أسرع بنتقل ببصره الى نیقولا ، ثم الى راسكولنيكوف ، ثم الى نیقولا مرة اخرى •

لا يدرى المرء ما هو ذلك الغضب الذى استبد ببورفير بتروفتش على حين فعجاً ، فاذا هو يهمجم على نيقولا فيقول له بلهمجة تشبه أن يكون فيها كره :

له الذا تجيء تقول لى منذ الآن انك كنت قد فقدت عقلك ؟ أنا لمَّا أَسُالِكَ بعد أَكنت قد فقدت عقلك أم لا ! قل : أأنت الذي قتلت ؟

قال نيقولا:

\_ نعم ، أنا الذي قتلت ، أصر م بذلك ،

\_ همه ۵۰۰ ویماذا قتلت ؟

\_ بساطور كنت قد حملته ٠

ـ ألا انك لمتعمل حقاً • وحدك ؟

لم يفهم نيقولا السؤال •

ــ هل قتلتهما وحدك ؟

ـ نعم ٠ ميتكا برى٠٠ لم يشارك في الجريمة أية مشاركة ٠

ـــ لا تتعجل هذا التعجل كله في الكلام عن ميتكا • هيه ••• ولكن كيف فعلت ، كيف فعلت لتنزل السلّم ؟ لقد رآكما البوابون كليكما •

أجاب نيقـولا متعجـلاً ، كأنه يريد أن يفـرغ من الأمر بأقصى سه عة :

\_ انما ركضت عندئذ ٠٠٠ مع ميتكا ٥٠٠ دفعاً للشبهات ٠

هتف بورفير بتروفتش يقول :

\_ هذا هو الأمر ، هذا هو الأمر .

وجمحم يقول بينه وبين نفسه:

ـ انه يكرر ما لُـقـّن من كلام •

ولمح راسكولنيكوف فجأةً من جديد .

أغلب الظن أنه قد بلغ من شدة اهتمامه بنيقولا أنه كان قد نسى وجمود راسكولنيكوف لحظة من الزمان • وها هو ذا قد تذكره الآن فجأة ، حتى لقد اضطرب •

قال لراسكولنيكوف وهو يرتمي نحوه :

ـ روديون رومانوفتش ، عزيزى ، معذرة ، ليس فى امكانك أن تبقى هنـا ، أرجوك ٠٠٠ حقاً لم يبق لك هنا شأن ٠٠٠ وأنا نفسى ٠٠٠ يا للمفاجأة !٠٠ أرجوك ٠٠٠

قال له ذلك وهو يتناول ذراعه ، ويشير له الى الباب •

طبیعی أن راسکولنیکوف لم یکن قد أدرك بعد' ماذا جری ، ولکنه قد استرد ثقته • فقال یخاطب بورفیر بتروفتش :

ـ لكأنك لم تكن تتوقع هذا ٠

فأجابه بورفير :

\_ ولا كنت ً تتوقعه أنت يا عزيزى ! انظر كيف ترتجف يدك !

ــ وأنت أيضاً ترتجف يا بورفير بتروفتش !

ـ نعم ، أنا أيضاً أرتجف ٠٠٠ لأننى لم أكن أتوقع هذا ٠

وكانا قد وصلا الى الباب. وكان بورفير ينتظر خروج راسكولنيكوف نافد الصبر •

قال راسكولسكوف فحأة :

ـ وأين المفاجأة الصغيرة ؟ لماذا لم تطلع على َّ بها ؟

قال بورفير بتروفتش مقهقها :

ــ انه يتكلم ويتكلم وما تزال أسنانه تصطك ! هيه ! انك لا تنخلو من سخرية • هيًّا ، الى اللقاء !

\_ أحسب أن من الأفضل أن تقول : « الوداع »!

فغمغم بورفير بتروفتش يقول متقبِّض الشفتين كأنه يبتسم :

ـ كل شيء مرهون بارادة الله ، كل شيء مرهون بارادة الله ٠

لاحظ راسكولنيكوف وهو ينجناز المكاتب أن أنظاراً كثيرة كانت تنحد ق اليه وفي حنجرة المدخل أتيح له أن يرى في وسط الجمهور بوابي « تلك » العمارة اللذين اقترح عليهما في ذلك المساء أن يقتاداه الى قسم الشرطة و كانا واقفين ، وكأنهما ينتظران شيئاً ما و لكنه ما ان صار في السلم حتى سمع وراءه صوت بورفير بتروفتش من جديد و فلما التفت رآء قد أدركه وهو يلهث لهائاً قوياً و

\_ كلمة ، كلمة لا أكثر يا روديون رومانوفتش ، فيما يتعلق بكل ما حدث ستجرى الأمور على مشيئة الله ، ولكن ما يزال على من باب التقيد بالشكل ومراعاة الأصول ، أن ألقى عليك بعض الأسئلة ، لهذا سنلتقى مرة أخرى ، أليس كذلك ؟

قال بورفیر بتروفتش ذلك ووقف أمامه مبتسماً + ثم أردف يقول مرة أخرى :

\_ ألبس كذلك ؟

فى وسع المرء أن يفترض أنه كان يريد أن يقول شيئًا ما ، ولكن من الواضح أنه لم يستطع ذلك .

كان راسكولنيكوف قد اطمأن اطمئناناً تاماً ، وأصبح يشعر برغبة قوية في التفاخر :

\_ وأنت أيضاً ، يا بورفير بتروفتش ، لا تؤاخذني على ما بدر مني منذ قلمل • لقد اندفعت بعض الاندفاع •••

فعاد بورفير بتروفتش يقول بلهجة يكاد يكون فيها فرح:

\_ لا قيمة لهذا ٠٠٠ لا قيمة لهذا ٠٠٠ أنا أيضاً سىء الطبع ٠٠٠ أعترف بذلك ، اعترف بذلك • ولكننا سنلتقى من جديد ، ان شاء الله • سنلتقى أكثر من مرة •

قال راسكولنكوف:

ـ وسنتمارف تعارفاً نهائياً • أليس كذلك ؟

فقال بورفير بتروفتش مؤيِّداً :

ـ نعم ، سنتعارف تعارفاً نهائياً •

قال ذلك وهو ينظر الى راسكولنيكوف فى جد ورصانة ، رغم أنه يغمز بعينه • وأضاف يسأله :

\_ أأنت ذاهب الآن الى عشاء عيد ميلاد ؟

\_ بل الى عشاء جنازة •

\_ نعم نعم ، عشاء جنازة ! راع صحتك • • الصحة أهم شيء ، هه ؟ أجابه واسكولنيكوف وقد أخذ يهبط السلم :

ــ لا أدرى حقاً يا بورفير بتروفتش ما الذي يجب أن أتمناه لك.

ولكنه التفت فجأة ، فأضاف يقول وهو يقابل بورفير وجها لوجه : ـ اننى أتمنى لك نجاحاً كبيراً • ولكن ما أسخف وظيفتك ! وكان بورفير يهم أن ينصرف ، ولكنه ما ان سمع هذا الكلام حتى سأل ناصباً أذنه :

- ـ وظیفتی سخیفة ؟ لماذا ؟
  - \_ دعك ٠٠٠ دعك ١

لا شك في أنك عذاً بت هذا المسكين نيقولا عذاباً شديداً ، عذاباً سيكولوجيا معنى طريقتك ١٠٠٠ الى أن اعترف و لا شك في أنك ظللت تحقنه ليلا نهارا بقولك: «أنت القاتل ، أنت القاتل ، والآن وقد اعترف ستمضى تحقنه بنغمة أخرى قائلا له: «أنت تكذب ولست أنت القياتل و لا يمكن أن تكون أنت القياتل و لقد د فعت الى التظاهر بأنك أنت القياتل ، ولكن و م فكيف لا تكون وظيفت ك سخيفة والحالة هذه ؟

\_ هيء هيء هيء ادن لقد لاحظت منذ قليل ما قلته أنا لنيقولا من أنه « يردرّد ما لنّقن » ؟

\_ كىف لا ألاحظ ذلك ؟

\_ ها • • • • انك لحاضر الذهن حقاً ! انك تلاحظ كل شيء ! ان لك فكراً فكها حاداً ! لقد عرفت كيف تضرب على وتر السخرية • هيه • • • يقال ان جوجول كان ، بين سائر الكتاب ، هو الذي يملك هذه الموهبة الى أقصى درجة ، ألس كذلك ؟

- نعم ، جوجول .
- ـ صحيح ٠ هو جوجول ٠ الى اللقاء!

عاد راسكولنيكوف الى بيته رأساً • وكان قد بلغ من شدة الارهاق والاعياء أنه ما كاد يصل حتى ارتمى على ديوانه ، فمكث عليه ربع ساعة لا لشى الا ليستريح ويستجمع شتات أفكاره • لم يحاول حتى أن يعلل سلوك نيقولا • كان مذهولا مسدوها • كان يرى فى اعتراف نيقولا شيئاً يثير الدهشة ويبعث على الاستغراب ، شيئاً لا يستطيع على كل حال أن يدرك معناه وأن ينفذ الى كنهه • ولكن النتائج لم تلبث أن تبدت له واضحة جلية : ان كذب هذا الاعتراف لا بد أن يظهر ، ولا بد أن يعودوا اليه ويتشبثوا به من جديد • على أنه سيقى حراً الى أن يحين ذلك الحين • فينبغى له حتماً أن يقوم بشى • ما ليضمن سلامته ، لأن الحطر متربص به فلا يمكن تفاديه!

لا یمکن تفادیه ؟ الی أی حد ؟ وأخذ الموقف یتضح • فحین تذکر راسکولنیکوف ، « علی وجه الاجمال » ، المشهد الذی جری بینه وبین بورفیر ، لم یستطع أن لا یرتبجف خوفا • صحیح أنه لا یعرف أهداف بورفیر بعد ، ولا یستطیع أن یدرك جمیع حساباته • ولکنه قد اکتشف جزءاً من لعبته ، وما من أحد یستطیع کما یستطیع راسکولنیکوف أن یفهم مدی الخطر المتربص به من « اللعبة » التی حاولها بورفیر • لقد أوشك راسکولنیکوف أن یفضح نفسه فضحاً تاماً بأن یقدم لبورفیر وقائع ثابتة • کان بورفیر یعرف ما یتصف به راسکولنیکوف من اندفاع مرضی ، وقد نفذ الی حقیقة طبعه منذ أول نظرة ، فکان یسیر بخطی واثقة مطمئنة ، وان یکن قد أسرف فی التعجل بعض الاسراف • صحیح مورفیر ، ولکنه لماً یقد م له وقائع ثابته » • فلیس هناك حتی الآن الا ظنون و تخمینات • ولکنه لما یقد می کان یری الموقف علی حقیقته ؟ ألم یکن مخطئاً البته ؟ ما هی التیجة المعینة المعید دة التی کان بورفیر یسیعی الیها الیوم ؟ هل کان قد دبر

شيئاً لهذا اليوم نفسه ؟ ما عسى يكون هذا الشيء على وجه الدقة ؟ أكان يتوقع شيئاً ما ؟ كيف كانا سيفترقان منذ قليل لولا أن نزلت ، بفضل نيقولا ، تلك النازلة التي لم تكن في الحسبان ؟ كان بورفير قد اكتشف كل لعبته تقريباً • صحيح أنه قد أسرف في التعجل بعض الاسراف ، ولكنه قد اكتشف لعبته على كل حال ( أو ذلك ما كان يعتقد به راسكولنيكوف في أقل تقدير ) • ولو كان يملك معلومات أخرى لما قصر في اظهارها والاستناد اليها • ثم ما هي تلك المفاجأة التي ألم اليها ؟ أكانت هذه مزاحة ؟ وهل لهذه المزاحة من معني أم هي ليست بذات معني ؟ هل في باطنها شيء يشبه أن يكون قرينة قاطعة أو واقعة ابتة ؟ هل يرتبط هذا برجل الأمس ؟ وأين اختفي ذلك الرجل ؟ آين هو اليوم ؟ ذلك أنه اذا صدق أن بورفير يملك شيئاً اثباتياً ، فلا يمكن أن لا يكون هذا الشيء ذا علاقة برجل الأمس •

خلل راسكولنيكوف جالساً على سريره ، ماثلاً الى أمام ، واضعاً كوعيه على ركبتيه ، دافناً وجهه في يديه • وما يزال ارتعاش عصبي يهز جسمه كله • ونهض أخيراً ، فتناول قبعته ، ولبث يحلم خلال لحظة ، ثم اتجه نحو الباب •

ان نوعاً من احساس تنبؤى كان يقول له انه في هذا اليوم على الأقل يستطيع أن يعد نفسه في أمان • وشعر فجأة بشيء من فرح: أراد أن يذهب الى كاترين ايفانوفنا بأقصى سرعة • كان قد فات أوان حضور الدفن طبعاً ، ولكنه يستطيع أن يصل الى المأدبة في حينها ، فيرى هنالك صونا فوراً •

توقف ، وفكتَّر ، وظهرت على شفتيه ابتسامة مزيضة ، وقال يردد بينه وبين نفسه : ـ اليوم! اليوم! في هذا اليوم نفسه يجب ٠٠٠

وفى اللحظة التى هم فيها أن يفتح الباب ، فُتح الباب من تلقاء نفسه فجأة ، ارتعش راسكولنيكوف ، وتراجع الى الوراء بوثبة ، كان الباب ينفتح ببطء ورفق ، وظهر شكل انسانى ، هو شكل الرجل الذى خرج بالأمس « من تحت الأرض » ،

وقف الرجل على العتبة ، ونظر الى راسكولنيكوف صامتاً ، ثم تقدم فى الغرفة خطوة ، هو اليوم كما كان بالأمس حزين الوجه جداً ، وها هو ذا يزفر زفرة كبيرة بعد لحظة قصيرة ، ليس يعوزه الا أن يسند خده على راحة يده ، وأن يميل برأسه الى جانب حتى يشبه امرأة عجوزاً كل الشه ،

سأله راسكولنيكوف كالمجنون :

ــ ماذا ترید ؟

فلزم الرجل الصمت لحظة أخسرى ، ثم انحنى أمامه فجسأة حتى كاد يلامس الأرض ، بل لقد لمس الأرض بيده اليمنى على كل حال .

صاح راسكولنيكوف يسأله :

\_ ماذا تفعل ؟

فقال الرجل بصوت خافت :

\_ أنا مذنب!

\_ ما ذنبك ؟

ــ أننى راودتنى أفكار شريرة خبيثة !

ونظر كل منهما الى الآخر • وتابع الرجل كلامه فقال :

\_ كنت منزعجاً • فلما جثت أنت في ذلك اليوم ، ولعلك كنت

عند تذ في حالة سكر ، فطلبت من البوابين أن يقتادوك الى قسم الشرطة، وألقيت أسئلة عن الدم ، آلمني أن أرى أنهم لم يكتر نوا بالأمر ، وعد وك سكران لا أكثر ، وبلغت من شدة الألم أنني أرقت فلم أستطع الى النوم سبيلاً ، وإذ حفظت عنوانك ، فقد جثت مساء أمس أسألك ، • •

قاطعه راسكولنيكوف قائلاً وقد بدأ يفهم ويدرك:

- \_ من الذي جاء ؟
- \_ أنا ، أنا الذي أسأت اليك .
- ـ أأنت اذن من تلك العمارة ؟

ـ نعم ، ولقد كنت عند الباب الكبير مع الآخــرين ، ألا تتذكر ؟ لى هنالك دكان صغيرة ، منذ زمن طويل ، أنا أعمل فى اصلاح الفراء ، وأقوم بعملى فى بيتى ، والأمر الذى آلمنى خاصة " ...

تذكر راسكولنيكوف تذكراً واضحاً ، على حين فجأة ، كل المشهد الذي جرى أمس تحت الباب الكبير ، فقال لنفسه : حقاً كان هنالك ، عدا البوابين ، أشخاص عدة بينهم نساء ، وتذكر أيضاً أن صوتاً من الأصوات قد اقترح اقتياده الى قسم الشرطة ، انه لم ير وجه الرجل الذي تكلم حينذاك ؟ ولو قد رآه لما كان في وسعه أن يتعرفه على كل حال، ولكن راسكولنيكوف يتذكر أنه التفت نحو الرجل وأجابه ،

هذا هو اذن تفسير ليلة الأمس تلك المروّعة! وأفظع ما في الأمر أنه كاد يضيّع نفسه فعلا بسبب حادثة « تافهة ، الى هذا الحد من التفاهة ، ان هذا الرجل لا يستطيع اذن أن يروى شيئًا آخر غير ذهابه الى الشقة وســؤاله عن الدم ، معنى هذا أن بورفير أيضاً لا يملك أي دليل قاطع ، لا يملك أية واقعة ثابتة ، عدا ذلك « الهذيان ، ، عدا تلك دليل قاطع ، لا يملك أية واقعة ثابتة ، عدا ذلك « الهذيان ، ، عدا تلك « السـيكولوجيا ذات الحـدين ، ، هو لا يتصـور اذن واقعـة أخـرى

( ولا يجب عليه أن يتصور ، لا يجب عليه ، لا يجب عليه ) • • ما الذي كان يسكن أن يربكوه وأن يور طوه في الاعتراف ولو اعتقلوه ؟ وينتج عن هذا اذن أن حادثة ذهابه الى الشقة لم يعلم بها بورفير بتروفتش الا منذ قليل ، وكان قبل ذلك يجهلها •

هتف راسـكولنيكوف يسـأل الرجل فجأة وقد ومضت في ذهنه فكرة ماغتة :

- ـ أأنت بنفسك قلت اليوم لبورفير ٠٠٠ اننى ذهبت الى هناك؟
  - ـ بورنیر ؟
  - ــ نعم ، قاضي التحقيق •
- ــ صحيح قلت له ذلك فلأن البوابين لم يذهبوا اليه في ذلك اليوم ، ذهبت اليه أنا
  - \_ اليوم ؟
- \_ قبلك بدقيقة واحدة وقد سمعت كل شيء ، كل شيء ، سمعت كف كان يعذبك ؟
  - \_ أين ؟ كف ؟ متى ؟
- ــ منذ قليل ، هنــاك ، عنــده ، وراء الحــاجز ، بقيت هنالك طول الوقت .
- \_ كيف ؟ أأنت « المفاجأة الصــغيرة » اذن ؟ ولـكن كيف تم ً هذا ؟ قل !
  - بدأ الرجل يتكلم فقال :
- حين رأيت البوابين لا يريدون أن يطيعوني ، ويرفضون أن

يذهبوا الى قسم الشرطة بحجة أن الوقت متأخر ، وأن قاضي النحقيق سيؤاخذهم على أنهم لم يجيئوا اليه بسرعة أكبر ، تضايفت كثيراً ، وأرقت طول الليل ، وحصلت على معلوماتي . فلما حصلت عليها ، ذهبت الى قسم الشرطة في هذا الصباح • في المرة الأولى لم يكن القاضي هناك ، فرجعت بعد ساعة ، فلم أ'ستقبل . وفي المرة الثالثة قبلوني . رويت للقاضى الأشياء كما وقعت ، فأخذ يركض في الغرفة وهو يلطم صدره بقيضة يده ، ويقول : « ماذا تفعلون معي يا عصابة ً من قطاع الطرق ؟ لو قد عرفت هذا لأرسلت جنـوداً يجشونني به! \* • وبعد ذلك خرج راكضًا ، ونادى أحداً ، فأخذ يكلمه في ركن . ثم عاد نحوى ، وأخذ يلقى على أستُلة ويشتمني • لا منى كثيراً • وقصصت أنا عليه كل شيء، وذكرت له أيضاً أنك بالأمس لم تجيرؤ أن تحسني ، وقلت له انك لم تتعرفني • عندئذ عاد يجري في الغرفة ويلطم صدره • كان يركض ركضًا ، وكان غاضيًا ٠٠٠ ومنذ ذ'كر له أنك أثبت ، قال لي : « أسرع ، اختبىء وراء الحاجز ، وابق هنالك بدون حراك ، مهما تسمع » • وحمل اليُّ بنفسه كرسياً ، وأغلق على َّ الناب قائلاً : « قد استدعمك » • ولكن حين جيء بنيقولا ، صرفني بعد أن صرفك فوراً • وقال لي: « سأستدعمك مرة أخرى لأستحوبك » •

- \_ وهل استجوب نيقولا أمامك ؟
- ـ صرفنی بعد أن صرفك فوراً ، وأخذ يستجوب نيقولا .

توقف الرجل عن الكلام ، وانحنى مرة ً أخرى ، ولامست احدى أصابعه الأرض مرة ً أخرى ، وقال :

- ـ اغفر لى وشايتي والاساءة التي ألحقتها بك
  - فأجابه راسكولنيكوف :

## ـ الله يغفر لك!

وبعد أن نطق الرجل بذلك الكلام انحنى مرة ثالثة ، ولكنه لم ينحن فى هذه المرة حتى الأرض ، بل حتى الحزام فقط ، ثم استدار على عقبيه ببطء وخرج من الغرفة .

قال راسكولنيكوف يحدث نفسه: «كل شيء ذو حدين ، كل شيء هو الآن ذو حدين ، • ثم غادر الغرفة هو أيضاً ، وقد أصبح واثقاً بنفسه أكثر من أي وقت مضي •

قال وهو يهبط السمام ويبتسم ابتسمامة سماخرة: « الآن سنتابع الصراع » • وكانت الابتسامة الساخرة موجهة صد تفسه فى هذه المرة: كان يتذكر عنداند « جبنه » ، بكره واحتقار •

## الفصب لالأول

اليوم المشتوم الذي جرت فيه المناقشة الحادة بين بطرس بتروفتش وبين دونيا وبولسيريا ألكسندروفنا ، استيقظ بطرس بتروفتش من نومه وثاب الى صوابه ، فأدرك ممتعضاً أكبر

الامتعاض ، أنه مضطر الى أن يقبل ، قبولَه لواقع رامن حاسم ، الأمر الذى كان يبدو له بالأمس حادثة تشبه أن تكون خيالية مستحيلة رغم حدوثها فعلا " و ان الأفعى السوداء ، أفعى الأنانية الجريحة المهانة ، قد ظلت تعض قلبه طوال الليل و فما ان نهض عن فرائسه حتى أسرع ينظر الى وجهه فى المرآة و لقد كان يخشى أن يكون قد أصيب أثناء نومه بازدياد فى افراز الصفراء و غير أن كل خطر من هذه الناحية كان ، بازدياد فى افراز الصفراء و غير أن كل خطر من هذه الناحية كان ، الأبيض المتعجن قليلا منذ بعض الوقت ، عزاه وواساه أن يتصور أنه لا بد واجد فى مكان ما خطيبة قد تشوقه أكثر مما شاقته دونيا ولكنه لم يلبث أن رجع عن وهمه ، فبصق بصقة قوية من شدة غضبه ، فأثار لم يلبث أن رجع عن وهمه ، فبصق بصقة قوية من شدة غضبه ، فأثار ميميونوفتش ليزياتنيكوف الذى يسكن معه ولم تغب هذه الابتسامة عن نظر بطرس بتروفتش الذى أسرع يحقد عليه بسببها مزيداً من وسجلها له و وتضاعف غضبه وحنقه حين قد "ر فجأة أنه ما كان ينبغى وسجلها له و وتضاعف غضبه وحنقه حين قد "ر فجأة أنه ما كان ينبغى

له أن يطلع آندره سيميونوفتش على نتائج المقابلة • هذه خطيئة ثانية يرتكبها منذ الأمس بشدة الاندفاع ، وفورة الغضب ، وتسرع البوح • • •

وشاءت المصادفات طوال ذلك الصاح ، كأنما عن قصد وعمد ، أن تنصب عليمه المزعجات تلو المزعجات ، وأن تلاحقه المنعتِّصات بعد المنعتِّصات • فحتى في مجلس الشيوخ كان ينتظره اخفاق في القضية التي كان يعالجها • وقد أحنقه خاصة مالك الشقة التي استأجرها بطرس بتروفتش استعداداً لزواجه المرتقب ، وأصلحها على نفقته هو • فان مالك الشقة هذا ، وهو رجل من رجال الحرف أصاب بعض الغني ، وأصله أَلمَانِي ، قَد رَفْضَ رَفْضًا قَاطَعًا أَن يَفْسَخُ بِنَـداً وَاحْـداً مِن بِنُود عَقَّـد الايجار ، وأصر ً على أن يدفع لــه بطرس بتروفتش كامل الغــــرامة المنصوص عليها في العقد عند فسيخ العقد ، رغم أن بطرس بتروفتش كان سيسلمه الشقة بعد أن جُند من تجديداً شبه تام . وهذا نفسه حدث في متجر الأثاث ، فان صاحب المتجر لم يشأ أن يرد اليه روبلاً واحداً من المبلغ الذي دفعه له عربوناً على شراء الأثاث ، رغم أن قطعة واحدة ً من قطع الأثاث لم تكن قد وصلت الشقة بعد • قال بطرس بتروفتش لنفســـه صارفاً بأسنانه : « لن أتزوج مع ذلك خصيصاً من أجل أثاث ! ، • وفي الوقت نفسه ومضت في ذهنه فكرة يائسة من جديد ، فتساءل : « أمن الممكن حقاً أن يكون كل شيء قد ضاع ، أن يكون كل شيء قد ضاع ضياعاً حاسماً ؟ ألا أستطيع مع ذلك أن أقوم بمحاولة جديدة ؟ . • وتراءت له صورة دونتشكا الفاتنة الأخاذة ، فتمزق قلمه حسرةً ولوعةً من جديد ، وعانبي عذاباً ألماً خلال دقيقة ، فلو كانت الرغبة وحدها في قتل راسكولنكوف كافية القتله ، لرغب تلك الرغبة على الفور •

وقال لنفسه وهو يعود الى غرفة ليبزياتنيكوف كاسف البال مكتئب النفس حزيناً: « من أخطائي أيضاً أنني لم أعطهم مالاً ! شيطان يأخذني !

ما بالى تصرفت تصرف يهودى ؟ ولم يكن هذا مع ذلك عن بخل وشيح ، وانما أنا أردت أن أبقيهم في حالة الحاجة والعوز ، حتى أجعلهم يعدونني منقذا ونحلِّصاً ٠٠٠ آه ٠٠٠ لو أننى أعطيتهم خلال هذه المدة ٠٠٠ آلفــاً وخمسمائة روبل مثلاً ، لاعداد جهاز العرس ٠٠٠ لو أنني قدمت هدايا صغيرة ، لو أنني قدمت أنواعاً من تلك العلب الصغيرة واللوازم الضرورية والمجوهرات والأقمشة وسائر تلك الأشمياء التافهة التي يجدها المرء في متجر كنوب أو في المتجر الانجدزي \* بأثمان بخسة ، لو أنني فعلت ذلك لحِرت الأمور مجـري أوضح ، ولقامت المســألة على أسس أقوى وأوطد • ما كان لدونيا عندئذ أن تفسخ الخطوبة بمثل ذلك الاستخفاف• ذلك شأن هذا النوع من الناس: يعتقدون أنهم مضطرون حتماً عند فسنح الخطوبة الى ردِّ الهدايا والمال جمعاً • فلو كنت قد قدمت اليهم هــدايا ومالاً لعمز عليهم ولشق عليهم أن يردُّوا ٠٠٠ ثم ان ضميرها كان سمعذبها اذا هي فكرت في فسخ الخطوبة : كانت ستقول لنفسها : كيف؟ أأطرد على حين فجأة رجلاً كان كريماً لطيفاً في جميع الأوقات ؟ يهم ْ ٠٠٠ لقد ارتكبت خطأً فاحشاً ٠٥٠ ثم أسرع بطرس بتروفتش ينعت نفسه بأنه غبى وهو يصرف بأسنانه من جديد \_ بينه وبين نفسه طبعاً .

فلما وصل الى هذه النتيجة عاد الى بيت وقد ازداد الشر والحنق في نفسه أضعاف ما كانا عليه عند خروجه منه ، وقد لفتت انتباهه الاستعدادات التي كانت قائمة في غرفة كاترين ايفانوفنا لمأدبة الجنازة ، كان قد سمع عن هذه المأدبة منذ الأمس كلاماً غامضاً ، حتى لقد كان بيخيتل اليه أنه يتذكر أنه دعى الى هذه المأدبة ، ولكنه لاستغراقه في بيخيتل اليه أنه يتنبه الى اى شيء عداها ، وأسرع يستطلع مدام ليفكسل التي كانت أثناء غياب كاترين ايفانوفنا في المقبرة منهمكة حول المائدة ، وكانت تهم أن تنهض ، فعرف أن المأدبة ستكون فخمة وأن جميع المائدة ، وكانت تهم أن تنهض ، فعرف أن المأدبة ستكون فخمة وأن جميع

المستأجرين مدعوون اليها ، حتى الذين لم يعرفوا منهم المتوفى ، بل وحتى آندره سيميونوفتش ليزياتنيكوف ، رغم استجاره حديثاً مع كاترين ايفانوفنا ، وأنه هو نفسه ، بطرس بتروفتش ، ليس مدعوا فحسب ، بل هو الى ذلك ينتظر حضوره بفارغ صبر ، لأنه بين سائر المستأجرين أعلاهم شأناً وأعظمهم قدراً ، وقد د'عيت أيضاً آماليا ايفانوفنا بكثير من الاحترام والاحتفال ، رغم ما وقع بينها وبين كاترين ايفانوفنا فى الماضى من حوادث طارئة مؤسفة ، وهى الآن لهذا السبب سيدة المنزل وربة اليت ، ولا يخلو ذلك من أن ينحدث لها لذة ومسرة ، وهى فوق هذا كله ، رغم ارتدائها ثياب الحداد ، تشختر بثوب من حرير ، جديد أنيق رشيق ، مزدان بزخارف كثيرة ، تبدو فخورة به متباهية معتزة ،

هذه الوقائع كلها وهذه المعلومات كلها أوحت الى بطرس بتروفتش بفكرة ما ، فلما دخل غرفته أو قل غرفة آندره سيميونوفتش ليزياتنيكوف كان مشغول البال بتلك الفكرة ، ذاهلاً بها عمًّا عداها • ذلك أنه قد عرف أن راسكولنيكوف أحد المدعوين •

لسبب من الأسباب قضى آندره سيميونوفتش ذلك الصباح كله فى غرفته و كانت قد قامت بين هذا السيد وبين بطرس بتروفتش علاقات غريبة لكنها طبيعية على كل حال: كان بطرس بتروفتش بحتقر ليزياتنيكوف ويكرهه أشد الكره، تقريباً منذ اليوم الذي أقام فيه عنده؛ ومع ذلك كان يبدو عليه في الوقت نفسه أنه يخشاه بعض الخشية و لقد نزل عند آندره سيميونوفتش منذ وصوله الى بطرسبرج ، لا بسبب البخل الشديد فحسب \_ رغم أن هذا هو الدافع الرئيسي في حقيقة الأمر \_ بل لسبب آخر أيضاً و انه ، وهو في الريف ، قد سمع عن ربيبه اليتيم آندره سيميونوفتش ، أنه شاب تقدمي متطور ، بل وأنه يلعب دوراً هاماً لدى سيميونوفتش ، أنه شاب تقدمي متطور ، بل وأنه يلعب دوراً هاماً لدى بيض الفئات الغريبة التي أصبحت أشبه بالأساطير و فتأثر بطرس بتروفتش بشو وتش

بهذه الصورة التي قامت في ذهنه عن صاحبه • ان هذه الفئات القوية ، العالمة بكل شيء ، التي تحتقر جميع الناس ، وتفضح جميع الناس ، كانت توحى اليه منذ مدة طويلة برهبة خاصة هي رهبة غامضة على كل حال٠ لا شك أنه لاقامته بالأقاليم لم يستطع أن يكوِّن لنفسه فكرة دقيقة ( حتى ولا تقريبية ) عن شيء « من هذا النوع » • كل ما هنالك أنه ســــمع ، كسائر الناس ، أنه يوجد ، في بطرسبرج خاصة ، أناس يسمون تقدمين أو عدميين أو مصلحين \* ، النح ، ولكنه كان ، ككثير من الناس ، يضختم دلالة هذه الألفاظ ومعاها ، حتى ليشو مها تشويهاً عجيباً • وهو منذ بضع سنين انما يخشى « التشهيرات » العامة أكثر مما يخشى أي شيء آخر • نعم ، ذلك هو الأساس الرئيسي الذي تقوم عليه مخاوفه المتصلة المتزايدة ، ولا سيما حين يحلم بنقل مركز نشاطه وأعماله الى بطرسبرج • بهذا المعنى نستطيع أن نقول انه كان « مروَّعاً ، حقاً كما يُـرُوَّع الأطفــال الصغار في بعض الأحيان • انه قبل هذه الآونة بيضع سينين ، قد شهد فى الريف ، وكان ما يزال فى بداية مزاولته مهنتــه ، حالة رجلين من أصبحاب التأثير والنفوذ أصابتهما تلك التشهيرات العامة فنالت منهما بقسوة شديدة • وقد دافع هو عن ذينك الرجلين فكانا يحميانه ويرعبـانه بعد ذلك ، فأما احدى القضيتين فقد انتهت بالرجل الذي ناله التشهير الى الفضيحة والجرسة ، وأما القضية الثانية فكانت لصاحبها مصدر كثير من المتاعب والنكد • ذلكم هو السبب الذي جعل بطرس بتروفتش يحرص منذ وصوله الى بطرسبرج على أن يوضح لنفسه الأشساء ، وأن يفهم الأحوال ، وأن لا تفوته المبادرة اذا اقتضى الأمر ذلك ، في سبيل أن ينال ﴿ الحظوة لدى « أجالنا الشيابة » • وكان يعبولُ في هيذا على آندره سميميونوفتش • وعلى هذا النحو انما استطاع ، مشلاً ، حين التقى براسكولنيكوف ، أن يقول بضع عبارات منمقة جاهزة مستمدة من غيره.

وهو لم يلبت ، بطبيعة الحال ، أن اكتشف في آندره سيميونوفتش شخصاً عادياً تافهاً غراً الى أبعد الحدود ولكن ذلك لم يغير رأيه ، ولبث قلقاً غير مطمئن ، انه على وجه الاجمال لا شان له بهذه الأفكار كلها والتي كان آندره سيميونوفتش يقرع بها أذنيه ، ويصدع بها رأسه )، وانما كانت له غاية معينة وهدف محدد : كان يريد أن يعرف ، بأقصى سرعة ، « ماذا » حدث هنا و « كيف » حدث ؟ هل هؤلاء الناس أقوياء لهم حول وطول ، وسلطان ونفوذ ؟ هل عليه هو أن يخشى شيئاً ما ؟ أتراه يوشى به اذا هو شرع في هذا الأمر أو ذاك ؟ واذا و شي به ، فما هي النقاط التي ستكون محل الوشاية وموضع التنديد والتشهير ؟ بل أكثر من ذلك : ألا يستطيع المرء ، اذا هم كانوا أقوياء ذوى سلطان ، أي يتسلل اليهم بطريقة أو بأخرى وأن يغشهم ويضللهم ؟ أهذا ضرورى حقاً أم لا ؟ أليس في وسع المرء ، بواسطتهم ، أن يهيىء لنفسه نجاحاً في عمله وتقدماً في مهنته مثلا ؟ بايجاز : كانت مثان من الأسئلة تلقى نفسها عله ،

وكان آندره سيميونوفتش هذا ، وهو مستخدم في مكان ما بمثابة موظف ، كان رجلاً هزيلاً بائساً عليلاً ؛ وهو قصير القامة ، أشقر شقرة غريبة ، له على جانبي خديه لحيتان يبدو مزهواً بهما زهواً شديداً ، وهو فوق ذلك يشكو من أوجاع في عينيه دائماً على وجه التقريب ، واذا كان طبعه رخواً فان أحاديثه تدل على غرور يبلغ في بعض الأحيان حد الغطرسة الوقحة ، وذلك يتنافى مع شكله وقامته تنافياً ،

على أنه كان عند آماليا ايغانوفنا يُعدُ من أحسن المستأجرين ، لأنه كان لا يشرب ، ولأنه كان يدفع أجر غرفته في موعده على نظام مطرد لا يتخلف • غير أن آندره سيميونوفتش كان رغم جميع هــذه المزايا



ليبزيا تنيكوف بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

رجلاً غيباً في حقيقة الأمر • ان العاطفة الهوجاء هي التي ربطته بالآراء التقدمية و « أجيالنا الصاعدة » • انه واحد من تلك الفئة الكبيرة من الأغيباء والفاشلين الذين لا يفوتهم أبداً أن يتعلقوا على الفور بالأفكار التي يعرفون أنها رائحة رواج « الموضة » • والذين يفسدون ويشو هون كل ما يستعملونه ، ولو كان تعلقهم به صادقاً مخلصاً •

ثم ان لينزياتنكوف ، رغم أنه مسالم الى أبعد حدود المسالمة ، قد أخذ من جهته يضبق ذرعاً بصاحبه بطرس بتروفتش الذي كان في الماضي وليُّ أمره والوصيُّ علمه ، حتى أصبح لا يطبق احتمال مساكنته فيغرفته. ونشأ بين الرجلين كلمهما نفور" متبادل من تلقاء نفسه • لقد أخذ آندره سيمنونوفتش يلاحظ ، رغم غياله ، أن بطرس بتروفتش يستخر منه ويضحك عليه ويحتقره ، وأنه ليس في حقيقته ما يحب أن يبــدو ٠ وكان آندره سيميونوفتش قد حاول أن يشرح له نظريات فورييــه ودارون ، ولكن بطرس بتروفتش أصبح يحلو له ، ولا سيما في الأيام الأخيرة ، أن يصغي الى كلامه ساخراً مستهزئاً ، حتى لقد أصبح يمضي في ذلك الى حد اهانتــه • وانما نشــأ ذلك عن أن بطرس بتروفتش قد اكتشف بغـريزته أن ليبزياتنيكوف ليس رجـلاً غبياً فحسب ، بل أنه أيضاً رجل متبجح ليس له أية علاقات هامة في بيئتــه ، وأنه لم يســمع ببعض الأفكار الا على نحو غير ماشر ، وأنه فوق ذلك كله لس على شيء من المقدرة في متجال « الدعاية » ، لأنه يضطرب في الكلام ويرتبك في الحديث ، فلا يستطيع كثيراً أن يشبهتِّر بأحد أو بشيء • وفي هذه المناسبة يجب أن نشمير عابرين الى أن بطرس بتروفتش كان خلال تلك الأيام العشرة ( ولا سيما في البداية ) قد استقبل ، برضي وارتباح ، الأماديح التي كان يكيلها له آندره سيميونوفتش ، حتى ولو كانت غريبة جداً ، أو قل على الأقل انه لم يكن يرفضها أو يعترض عليها • كان يصمت مثلاً حين يسب اليه آندره سيميونوفتش أنه ينتوى أن يعاون قريباً ، بل قريباً ، جداً ، في انشاء «كومون » جديدة في مكان ما بشارع ميشتيانسكايا ( شارع البورجوازيين ) أو حين ينسب اليه أنه ينوى أن لا يمنع دونيا من أن تتخذ لها عشيقاً ولو شاء لها هواها أن تفعل ذلك منذ الشهر الأول بعد الزواج ؛ أو حين ينسب اليه أنه لن يعمد الأولاد الذين سيولدون له ، الخ ، كان بطرس بتروفتش ، على عادته ، لا ينكر المزايا التي تنسب اليه أله أماديح من ذلك النوع ، فالى هذا الحد كان يحب أن أيدح ،

ان بطرس بتروفتش الذي بدّل هذا الصباح عدداً من السندات لبعض الأسباب ، جالس الآن الى المنضدة يراجع عداً حيرم الأوراق المالية ، وهذا آندره سيميونوفتش الذي لم يكد يملك مالاً في يوم من الأيام يتجول في الغرفة ويتظاهر بأنه ينظر الى حرزم الأوراق المالية بغير اكتراث ، بل وباحتقيار ، ولكن بطرس بتروفتش لم يكن يستطيع أن يصدر ق أن آندره سيميونوفتش ينظر الى هذه الحزم بغير اكتراث حقاً ، وكان آندره سيميونوفتش من جهته يتصور بكثير من المرارة أن بطرس بتروفتش ربما كانت تدور في رأسه تلك الفكرة ، وربما كان يجد فيها لذة ، وربما كان يريد أيضاً ، بعرض هذه الأوراق المالية ، أن يستخر من صديقه الشاب ، وأن يذكر على هذا النحو بكل تفاهته ، وبكل الفرق بنهما وبكل السافة التي تفصلهما ،

وقد وجده في ذلك اليوم أكثر حدة "، وأقل انتباهاً منه في أي وقت مضى ، رغم أنه هو آندره سيميونوفتش قد اندفع يشرح نظريت المفضئلة في ضرورة اقامة «كومون » جديدة من نوع خاص ، ان الملاحظات القصيرة التي كان يرسلها بطرس بتروفتش مع انشغاله بتنقيل الكرات على أسلاكها في جهاز العدة ، كانت تتسم بسخرية واضحة

وتتصف بقلة الكياسة • ولكن آندره سيميونوفتش ، هذا الداعية من دعاة « الأفكار الانسانية » ، كان ينسب اعتكار مزاج بطرس بتروفتش الى الأثر الذي أحدثه في نفسه فسخ الخطبة ؛ وكان يحترق شوقاً الى التعرض لهذا الموضوع بأقصى سرعة ، لأنه يريد أن يدلى في هذا الصدد ببعض الآراء التقدمية التي قد تواسى صديقه المحترم ، والتي « لا بد » أن تكون نافعة في تطوره المقبل •

قاطع بطرس بتروفتش صاحبه في أهم موضع من حديثه سمائلا على حين فحأة :

ـ ما مأدبة الجنازة هذه التي تُنهيًّا عند تلك ٠٠٠ الأرملة ؟ فأجابه آندره سيمونوفتش باستغراب قائلاً :

ــ كأنك لا تعلم! لقد حدثتك عن أمر هذه المأدبة أمس ، حتى لقد شرحت لك آرائى فى هذا النوع من الاحتفالات • ثم اننى قد سمعت أنها دعتك أنت أيضاً • وقد كلمتها أنت نفسك بالأمس •

\_ ما كنت أتوقع أن تبدد هذه الغبية التي صارت شحاذة ، ما كنت أتوقع أن تبدد في سبيل حفلة عشاء كل المال الذي أخذته من ذلك الغبي الآخر ٠٠٠ أقصد راسكولنيكوف! لقد د'هشت منذ قليـل حين مررت بمسكنها • استعدادات عظيمة! حتى الخمر لا ينقص هذه المأدبة!

وتابع بطرس بتروفتش كلامه يريد أن يجـر ً الحـديث الى غاية لا يعرف المرء ما هي :

د'عى أشخاص كثيرون ٠٠٠ الشيطان وحده يعلم ٠٠٠ ثم أضاف يسأل فجأة وهو يرفع رأسه:

ـ ماذا ؟ تقول انني مدعو أيضاً ؟ متى دعيت ؟ لا أذكر أنني د'عيت!

على أننى لن أحضر • ما عسانى فاعلاً هناك؟ كل ما فى الأمر أننى قلت لها بالأمس ، عابراً ، ان فى وسمعها أن تحصل ، لأنها أرملة موظف معوزة ، على معونة يساوى مقدارها مرتبات سنة • أتراها دعتنى لهذا السبب وحده ؟ هى، هى، اسه.

قال لينزياتنكوف:

ــ أنا أيضاً لا أنوى أن أحضر •

\_ آمل ذلك • فقد ضربتها ضرباً مبرِّحـاً بيديك ، فمن الطبيعى جداً أن يعذبك ضميرك اذا أنت فكرت في الذهاب الى عندها •

سأله لسزياتنكوف بقوة وحرارة وقد احمر وجهه:

\_ من ذا ضربت ضرباً سرحاً ؟ عمن تتكلم ؟

ـ عن كاترين ايفانوفنا طبعاً • لقد ضربت كاترين ايفانوفنا مند شهر ؟ أو هذا ما سمعته أمس على الأقل • انظروا الى رجال المبادى. والعقائد هؤلاء! هذه طريقتهم في حل قضية المرأة! هيء هيء الم

وكأنما خففت هذه الكلمسات عن بطرس بتروفتش ، فعاد ينهمك في حساباته .

وصاح ليزياتنيكوف يقول بلهجة حانقة مغتاظة ، وكان لا يطيق أن يذكّره أحد بتلك القصة :

\_ ما هذه الا حماقات ونمائم • ما هكذا جرت الأمور ، وانما جرت الأمور ، وانما جرت الأمور على نحو آخر تماماً! لم يطلعوك على الواقع كما حدث • هذه أقاويل ، هذه أقاويل لا أكثر! أنا انما دافعت عن نفسي فحسب! فهي التي هجمت على مكشّرة عن أنيابها منشبة مخالبها ، فما زالت بي حتى

نتفت لى لحية بكاملها! أحسب أن من حق كل انسسان أن يدافع عن نفسه • ثم اننى لا أسمح لأى مخلوق أن يعمد فى معاملتى الى العنف ، وذلك ايمانا منى بمبدأ لا أحيد عنه ، لأن العنف استبداد • فماذا كان يحب على أن أفعل ؟ أأبقى أمامها مسوط الذراعين ؟ كل ما فعلته هو أننى دفعتها عنى •

كان لوجين ما يزال يقهقه بوحشية:

\_ هی، هی، هی، ا

ـ أنت تسمعي الى مشاجرتي ، لأنك معتكر المزاج . وهذه حماقات لا شأن لها يقضية المرأة اطلاقاً ، اطلاقاً ، لقد فهمت الأمر مقلوباً ، انتير لأعتقد أنه متى اعترف المرء بأن النساء مساوية للرجال في كل شيء، حتى في باب القوة (كما يؤكُّد هذا منذ الآن) ، فقد وجب الابقاء على المساواة في هذه الحالة أيضاً • طبعاً • • • أنا قلت لنفسى بعد ذلك ان أمثال هذه المسائل ينبغي أن لا تنظرح أصلاً ، لأن المنازعات ما ينبغي أن توجد ، حتى انها ستكون في مجتمع المستقبل أموراً لا يمكن تصورها ، وانه لشيء غريب ، تبعا ً لذلك ، أن ننشد المساواة في مشاجرة • أنا لست غماً الى الحد الذي ٠٠٠ رغم أن الشاجرات ما تزال قائمة ً طبعاً بانتظار ذلك ٠٠٠ أعنى أن المشاجرات ستزول في المستقبل ، لكنها ما تزال الى اليوم موجودة ٠٠٠ هوه! ان المريم ليرتبك حين يكلمك ، وتختلط علمه الأمور ٠٠٠ مهما يكن من أمر فلمس هذا هو السبب في انني لن احضر العشاء • وانما أنا أمتنع عن حضوره تقيداً بالمبدأ ، حتى لا أشارك في هذه العادة السخفة من العادات الاجتماعة ، أعنى مأدبة الجنازة • نعم ، ذلك هو السب • على انني قد أحض المأدية ، ولو لأضحك منها ، واستهزى -بها ٠٠٠ من المؤسف أنه لن يكون هنالك قس ، والا لما فو َّت على نفسي فرصة الحصور •

ـ أى أنك كنت ستجلس الى مائدة النـاس لتبصق بعـد ذلك فى الأطباق ، ولتبصق أيضاً على أولئك الذين دعوك ؟ أليس كذلك ؟

ـ ليس الأمر أمر بصاق بل أمر احتجاج . أنا ان فعلت ذلك فانما أفعله لتحقيق أهداف مفيدة • ففي وسعى بهذا أن أنفع التقدم وأن أنفع الدعاية نفعاً غير مباشر • ان على كل انسان أن يساهم في تنمية الدعاية ، وكلما فعل ذلك على نحو قاطع كان هذا أجدى • ان في امكاني أن ابذر الفكرة ، أن ألقى البذرة . ومن هذه البذرة ستخرج حقيقة . فيم اسيء اليهم اذا أنا فعلت ذلك ؟ قد يشعرون في أول الأمر طبعاً بأن اساءةً لحقتهم ، ولكنهم سيرون بعد ذلك هم أنفسهم أننى كنت نافعاً لهم • انظر الى قضية المرأة تيربييفا عندنا ( المرأة التي تنتمي الآن الى الكومون ) ٠٠٠ لقد تركت أهلها واستسلمت لرجل ، فأخذوا علمها أنها كتب الى أبويها قائلةً انها أصبحت لا تريد أن تعيش في الأوهام الاجتماعية ، وانها تؤثر الزواج الحر • لقد قال الناس عندئذ ان تصرفها ازاء أبويها كان فيه كثير من الغلظة ، وانها كانت تستطيع أن تراعيهما وتداريهما ، وكانت تستطيع على الأقل أن تستعمل في وسالتها أسلوباً أرق • أما أنا فأرى أن هذا الكلام كله سنخف ، وإن على المرء أن لا يستعمل أسلوب الرقة أبداً • بالعكس : لا بد من الاحتجاج ••• وانظر الى المسرأة فارنتس : لقــد عاشت مع زوجها سبع سنين ، ثم تركته وتركت ولديها ؟ وفي الرسالة التي بعثت بها اليه لم تتحرج من سرح رأيها بوضوح تام ، فقالت : « أدركت أننى لن أستطيع أن أكون سـميدة معك في يوم من الأيام • ولن أغفر لك ، ما حييت ، أنك أخفيت عنى أن هناك تنظيماً آخـر للمجتمع على أساس الكومون • لقد عرفت ذلك حديثاً من رجل عظيم استسلمت له وسأنشىء معه كوموناً • أقول لك هذا بصراحة ، لأننى أعتقد أنه ليس من الأمانة ولا من الشرف في شيء أن أكذب علىك وأن أخدعك • دبتُّر

أمورك على النحو الذى يرضيك ، ولا تأمل أن ترانى عائدة اليك ٠٠٠ انك متخلف مسرف فى التخلف • أتمنى لك أن تكون ســـعيداً • » • هكذا انما ينبغى أن تـُكتب أمثال هذه الرسائل •

\_ أليست تيربييفا هذه هي تلك التي قلت لي انها الآن في زواجها الحر الثالث ؟

- لا بل هى فى زواجها الحر الثانى اذا نيحن أحسنا النظر فى الأمور • وهبها فى زواجها الحر الرابع أو الخامس ، فأى ضير فى هذا ؟ لئن أسفت يوماً على موت أبوى "فانما أسفت على ذلك فى هذا اليوم • حتى لقد اتفق لى مراراً أن قلت لنفسى : لو كان أبواى حيين لعرفت كيف أحتج عليهما ! نعم ، لو كانا حيين لفعلت ذلك عامداً ، فأظهر تهما على آرائى ، وأدهشتهما أيما ادهاش ! حقاً اننى أتمنى لو أراهما حيين • • • حقاً انه ليؤسفنى أنهما ماتا !

قاطعه بطرس بتروفتش قائلاً :

ــ لتستطيع أن تدهشهما ؟ هيء هيء ! ٠٠٠ طيب ٠٠٠ افعل ما يتحلو لك ٠٠٠ ولكن قل لى : أنت تعرف بنت المتوفى طبعاً ، تلك الفتاة الصغيرة النحيلة ، فهل صحيح ما يقال عنها ؟

ما قيمة هذا؟ في رأيي ، أعنى في قناعتى الشخصية أن وضعها هو الوضع الطبيعي للمرأة ، لم لا ؟ أقصد ، • • « يجب أن نمييّز ، • • لا شك أن وضعها هذا ليس في المجتمع الحالى وضعاً طبيعياً ، لأنه ناشى، عن اضطرار واكراه ، أما في المجتمع المقبل ، فسيكون وضعاً طبيعياً تماماً ، لأنه سينشأ عن اختيار حر ، ثم ان هذه الفتاة من حقها ، الآن أيضاً ، أن تعيش كما تعيش ، انها تتألم ، وألمها هو رأس مالها ان صح التعبير ، ففي وسعها أن تتصرف فيه على النحو الذي تشاء ، صحيح أن رءوس

الأموال هذه لن يبقى لها فى مجتمع المستقبل علة وجود ، ولكن دور البغي سيتخذ دلالة أخرى ، وسيتم تنظيمه تنظيماً عقلياً • ولنرجع الآن الى شخص صوفيا سيميونوفنا : اتنى أرى أن سلوكها هو فى هذه الأزمنة احتجاج قوى مجسله على نظام المجتمع ؛ وأنا لههذا السبب احترمها احتراماً عميقاً ، بل أكثر من ذلك اننى أغتبط لرؤيتها على هذه الحال •

ــ لكنني سمعت أنك قد طردتها من هذا البيت .

اعترت ليبزياتنيكوف حالة غضب شديد عنيف ، وزأر يقول :

مذه أيضاً نمائم! ان الأمور لم تجرعلى هذا النحو ، لم تجرعلى هذا النحو ال كاترين على هذا النحو قط! حقاً انها لم تجرعلى هذا النحو! ان كاترين ايفانوفنا هي التي اخترعت كل شيء ، لأنها لم تفهم شيئاً ، أنا لم أحاول في يوم من الأيام أن أحظى بصوفيا سيميونوفنا : كنت أكتفى بتثقيفها بعيداً عن كل مصلحة بريئاً من كل غاية ؟ كنت أحاول أن أنهى فيها روح الاحتجاج ، لم أكن في حاجة الا الى احتجاجها وحده ، ثم ان صوفيا سيميونوفنا نفسها قد أدركت حق الادراك أنها أصبحت لا تستطيع أن تقيم هنا في مسكن مفروش ،

## ـ هل كنت تدعوها الى الاشتراك في الكومون ؟

- أنت لا تجيد الا السخرية ، ولكنك تخطىء هنا خطأ فادحا . • اسمح لى أن أقول لك ذلك ! • • • انك لا تفهم من أمر الكومون شيئا • فى الكومون ، لا وجود لهذا الدور • وانما نظمت الكومون من أجل أن لا يكون لهذا الدور وجود • فى الكومون سيتغير هذا الدور تغيراً تاماً ، فما هو غبى هنا سيصبح ذكيا هنالك ، وما يبدو هنا فى الظروف الحالية مخالفا للطبيعة سيصبح هنالك طبيعيا • كل شىء مرهون بالبيئة

التى يعيش فيها الانسان • كل شيء تحدده البيئة ، والانسسان في ذاته لا شأن له • أما صوفيا سيميونوفنا فان علاقاتي بها ما تزال طيبة ، وهذا دليل على أنها لم تعددني في يوم من الأيام عدوا أو مسيئاً • نعم ، انني أحاول الآن أن أجتذبها الى الكومون ، ولكن لأسباب أخرى تماماً • لماذا تضحك ؟ اننا نريد أن ننشيء كوموناً خاصة بنا ، ولكننا نريد أن ننشيء هذه الكومون على أسس أوسع من الأسس السابقة • لقد مضينا في اعتقاداتنا الى مدى أبعد ، وأنكرنا أشياء أكثر ، فلو خرج دوبروليوبوف من قبره لتساجرت معه حتماً ، ثق بذلك ! أما بيلنسكي فلو خرج من قبره طبية حسنة ، حسنة جداً !

- هيًّا! انك تستفيد من هذه الطبيعة الطبية الحسنة! هيء هيء!..
  - \_ أنا ؟ لا ، لا ! بالعكس ٠٠٠
  - ــ بالعكس ؟ أأنت تقول هذا الكلام ؟
- ـ فى وسعك مع ذلك أن تصدقنى ما هى الأسباب التى يمكن أن تدفعنى الى اخفاء الحقيقة عنك ؟ هلا أجبتنى من فضلك ؟ نعم ، هناك ظاهرة غريبة : لكأنها معى متحرجة ، وجلة ، بل وخجلة !
- ــ وأنت أثناء ذلك مستمر في تنشئتها ! هيء ! • تبرهن لها على أن أنواع الحياء هذه كلها ما هي الا غباوات وبلاهات ! • •
- لا ، لا ، ١٠٠٠ آه ٠٠٠ ما أغلظ وما أغبى تأويلك هـذا لكلمـة «التنشئة » ، اعذرني ! ألا انك اذن لا تفهم شيئًا على الاطلاق ! آه ٠٠٠ يا رب ! ٠٠٠ ما أشد تخلفك حتى الآن ! ٠٠٠ نحن نشد حرية المرأة ، وانت ليس في رأسك الا ٠٠٠ اذا تركنا جانبًا مسألة العفة بوجه عام ، وهي شيء لا جـدوى منه في ذاته ، بل هي شيء سخيف أيضـاً ، فانني

أقبل تحفظها معى كل القبول: فما دامت هذه ارادتها فمن حقها أن ٠٠ طبعاً ، اذا قالت لى فى ذات يوم: « أنا أريدك » ، فسأعد ذلك حظاً سعيداً ، لأن هذه الفتاة تعجبنى كثيراً • أما الآن ، الآن على الأقل ، فربما كان لا يوجد أحد يعاملها بمثل ما أعاملها أنا به من لطف ومداراة ومراعاة • اننى انتظر وآمل ، هذا كل شى • •

ــ الأفضل أن تقدم اليها هدية صغيرة • أراهن أن هذه الفكرة لم تخطر ببالك ، أليس كذلك ؟

ــ أنت لا تفهم شيئًا ، سبق أن قلت لك ذلك ! صحيح أنها مومس، ولكن المسملة ليست هنا ، ليست هنا الشهة! أنت تحتقرها ، لا أكثر ولا أقل • انك بالاستناد الى واقعة مخلة بالشرف في رايك ، تابي على كائن انساني أن ينظر اليها نظرة فيها روح انسانية • الا انك تجهل حتى طبيعتها! أن هناك شيئًا وأحداً آسف له ، هي أنهيا منذ زمن قد انقطعت عن القــراءة انقـطاعاً تاماً ، وأصبحت لا تســتعير منى أى كتـــاب • كانت قبل ذلك تستعير منى كتباً • ومما يبعث على الأسف أيضاً أنها رغم كل ما تملكه من طاقـة كبيرة ، ورغم كل ما تتصف به من عــزم على الاحتجاج ــ لقد ســبق أن برهنت على ذلك مرة ً ــ لا يبــدو فيها قدر كاف من الاستقلال ، قدر كاف من ٠٠٠ من السلبية ، قدر كاف من التَّاهب للتحرر نهائمًا من أوهامها الاجتماعية ٠٠٠ وسخافاتها • ومع ذلك فهي تفهم بعض المسائل فهماً رائعاً • لقد أدركت أكمل الادراك مسألة تقييل اليد ، مثلاً • لقد أدركت أحسن الادراك أن الرجل حين يقبل يد المرأة انما يعدها أدنى منه منزلة وأقل قدراً • لقد ناقشنا هذه المسألة عندنا ، فسم عان ما ناقشتها معها • وقد أصغت اليَّ بانتساء شــديد أيضاً حين كلمتها عن النقابات العمالية في فرنسا • وأنا الآن بسبيل أن أشرح لها مسمئلة حرية دخول الغرف على نحو ما ستُطرح هذه المسألة في المستقبل •

\_ ما هذه المسألة أيضاً ؟

\_ لقد أثيرت فى الآونة الأخيرة هذه المسألة : هل من حق عضو فى الكومون ، رجلاً كان أو امرأة ، أن يدخل غرفة عضو آخر ، رجلاً كان أو امرأة ، فى أية ساعة من الساعات ٠٠٠ وقد تقرر أن له هذا الحق ٠

ــ غريب ! ماذا لو كان العضو ، الرجل أو المرأة ، مشغولاً في تلك الساعة بتلية حاجة طبيعية ؟ هيء هيء ! • • •

غضب آندره سيميونوفتش ، وصاح يقول مبغضاً :

\_ آه • • • • هأنت ذا تعود الى هذه السألة! ان الأمر الهام فى نظرك انما هو هذه « الحاجات » اللعينة! ألا اننى لأحقد على نفسى لأننى تكلمت أمامك عن هذه الحاجات اللعينة! شيطان يأخذك! هذه عثرتك وعثرة جميع أشباهك • وأنكى ما فى الأمر أنهم يلقون بهذا على رأسك قبل أن يعرفوا ما هى المسألة • كأن ذلك من حقهم! وكأن فى ذلك ما يدعو الى الفخر والاعتزاز! آ • • • لقد سبق أن قلت غير مرة ان هذه المسألة ما ينبغى أن تنعرض أمام أغرار مبتدئين الا بعد أن يتم اكتسابهم وضمهم الى المذهب • بتعبير آخر: ما ينبغى أن يعالج هذه المسألة الا انسان تطور تطوراً كافياً وتحققت له تنسئة مناسبة • ثم قل لى : ما الذى تراه فى المراحيض من شىء منخجل الى هذا الحد محتقر الى هذه الدرجة ؟ اننى مستعد لأن أنظف ما تشاء من مراحيض • وصد قنى اذا قلت لك ان هذا لا ينطوى على أى تضعية من جهتى • ذلك عمل كغيره من الاعمال ، بل هو أنه أكثر نغماً من عمل رجل مثل رافائيل أو بوشكين ، لسبب بسيط هو أنه أكثر نغماً • •

## \_ وأكثر نبلاً ، أكثر نبلاً ، هيء هيء !٠٠٠

\_ ما معنى كلمة « النبل » هذه ؟ اننى لا أفهم أمثال هذه التعبيرات حين يكون الأمر أمر وصف نشاط انسانى • « أكثر نبلا ! » • هذه ترهة ، هذه ستخافة ، هذا وهم اجتماعى بال أرفضه وأحتقره • الشيء النبيل هو الشيء « النافع » للانسانية • ذلك هو الشيء النبيل حقا • أنا لا أفهم الا كلمة واحدة ، وهذه الكلمة هي : « النافع » • اضحك ما شاء لك هواك أن تضحك ، فذلك هو اعتقادى !

كان بطرس بتروفتش يتمطى • لقد انتهى من حساباته وأخــذ يرتّب ماله • ولكنه أبقى جزءاً من هذا المال على المائدة ، لا يدرى أحد لماذا •

ان مسألة المراحيض هذه كانت ، رغم تفاهتها ، سبباً لمساجرات عدة بين بطرس بتروفتش وصديقه الشاب ، والغباء في الأمر أن آندره سيميونوفتش كان يغضب فعلاً ، أما لوجين فما كان يرى في هذا الا فرصة للتسلية والاسترخاء ، وكان في تلك اللحظة خاصة يشتهي أن ينغيظ ليبزياتنيكوف ،

\_ بسبب اخفاقك مساءً أمس انما أنت معتكر المزاج الى هذا الحد اليوم •

بهذا الكلام أفلت أخيراً لسان ليبزياتنيكوف الذي كان رغم كل « استقلاله » ورغم كل روح « الاحتجاج » لديه ، لا يبجرؤ في العادة ان يعارض بطرس بتروفتش معارضة صريحة ، وكان على وجه العموم يلتزم في معاملته ما ألف أن يلتزمه في معاملته منذ شهبابه من كياسة وأدب واحترام •

وقد قاطعه بطرس بتروفتش قائلاً بتعال وامتعاض :

\_ قل لى : هل تستطيع أو هل أنت على قدر كاف من حسن الصلة وعمق المودة مع الفتاة المذكورة بحيث يمكنك أن ترجوها أن تأتى الى هنا حالاً ؟ أظن أنهم لا بد أن يكونوا قد عادوا الآن جميعاً من المقبرة • لقد سمعت وقع أقدام ، و ••• أود لو أرى هذه الفتاة •

سأله ليزياتنكوف مدهوشاً:

ـ ولكن لماذا ؟

فأجابه :

ــ هكذا ٠٠٠ يجب أن أكلمها ٠ اننى مســافر بين يوم ويوم ، وأحب أن أنقل اليها ٠٠٠ فى وسعك أن تحضر حديثنا على كل حال ، بل ذلك أفضل ، والا فقد تتخلل ما لا يعلمه الا الله إ٠٠٠

\_ لن أتخيل شيئًا البتة • وانما أنا ألقيت ســـؤالى هكذا ••• فاذا كنت فى حاجة الى أن تراها فلا أسهل من احضارها • أنا ذاهب لأجيثك بها • وثق اننى لن أزعجك •

وعاد ليبزياتنيكوف مع صونيا فعلاً بعد خمس دقائق • دخلت صونيا مدهوشة أشد الدهشية ، خجلة وجلة الى أقصى حد ، على عادتها • انها خجلة وجلة دائماً في مثل هذه الأحوال • كانت منيذ طفولنها تنخشى التعرف الى أناس جدد ، وتنخاف من الوجوه الجديدة ، وقد تفاقم هذا الميل عندها مزيداً من التفاقم الآن •

استقبلها بطرس بتروفتش استقبالاً « لطيفاً مهذَّ باً » ، ولكنه أضاف الى هذا الاستقبال ، والحق يقال ، نوعاً من المرح والألفة يليقان ، فى رأيه، برجل يبلغ ما يبلغه هو من جد ووقاد واحترام ، حين يعامل مخلوقة شابة الى هذا الحد ، « شائقة ، الى هذه الدرجة ، بمعنى من المعانى .

وأسرع بطرس بتروفتش «يطمئن» صونيا سيميونوفنا ، وينجلسها أمام المائدة قبالته. جلست صونيا وألقت نظرة حولها ـ على ليزياننيكوف، وعلى المال الموضوع على المائدة ، ثم على بطرس بتروفتش فجأة من جديد ، ومنذ تلك اللحظة لم تحيول بصرها عنه ، كأن شيئاً ما كان يسدها اليه ،

اتجه ليبزياتنيكوف نحو الباب ، فنهض بطرس بتروفتش ، وأمسك ليبزياتنيكوف وهو يدعو صونيا باشارة من يده الى أن تبقى جالسة ، وقال يسأل صاحمه همساً:

ــ هل راسكولنكوف ذاك هناك؟ هل جاء؟

فأجابه ليبزياتنيكوف:

... راسکولنیکوف ؟ نعم ، هو هناك • فماذا ؟ نعم ، هو هناك • وصل منذ قلمل ، رأیته • فماذا ؟

ــ أطلب منك ملحاً أن تبقى معنا ، أن لا تتركنى فى خلوة مع هذه مده الفتاة ، هذه قضية لا قيمــة لها ، ولا يعلم الا الله ما عسى يُستنتج منها اذا ، ، ، لا أريد أن يمضى راسكولنيكوف يتقول « هناك » ، ، ، هل تفهم الى ماذا أشير ؟

أجاب ليبزياتنيكوف وقد أدرك الأمر:

\_ أفهم ، أفهم • نعم ، أنت على حق • فى قناعتى الشخصية أنك تضخيم الأخطار تضخيماً كبيراً ••• ولكنك مع ذلك على حق • طيب• سأبقى • سأمكث هنا ، قرب النافذة ، حتى لا أضايقك ••• فى رايى أنك على حق ••

عاد بطرس بتروفتش نحو الأريكة ، وجلس قبالة صونيا ، ونظر

اليها بانتباه ، ثم لم يلبث أن اصطنع هيئة فيها كثير من الوقار والجد حتى لتكاد تكون نظرة قاسية ، وهو يقول لها بينه وبين نفسه « لا تخطرن ببالك الحواطر يا جميلة ! »

اضطربت صونيا وفقدت كل سيطرة لها على نفسها • وبدأ بطرس كلامه فقال بلهجة فيها كثير من الجد ، ولكنها لهجة متوددة في الوقت نفسه :

ــ أرجوك أولاً أن تتكرمى يا صـونيا سيميونوفنا ، فتعتذرى عنى لأمك المحترمة ٠٠٠ أليست كاترين ايفانوفنا بمثابة الأم لك ؟ أليس هذا صحيحاً ؟

كان يبدو على بطرس بتروفتش أنه يضمر أحسن نيات الصداقة • فأسرعت صونيا تجيبه مرواًعة مذعورة :

\_ نعم ، حقاً ، هي لي بمثابة الأم .

\_ فاعتذرى لها عن أننى لا أستطيع ، بسبب ظروف مستقلة عن ارادتي ، أن أجيء الى عندكم فآكل المعجنات ٠٠٠ أقصد أن أشارك فى مأدبة الجنازة ، رغم الدعوة اللطيفة التى وجهتها الى ٠

ــ سأقول لها هذا ، فوراً ٠٠٠

قالت صونيا ذلك ونهضت مسرعة ٠

فقال بطرس بتروفتش وهو يمنعها من القيام ، ويبتسم لســـذاجة الفتاة ولجهلها بالمواضعات الاجتماعية :

\_ ليس هذا كل شيء « بعد » • انك لتجهلينني اذن ، يا صونيا سيميونوفنا اللطيفة جداً ، اذا كنت تتصورين انني لسبب يبلغ هذا المبلغ

من التفاهة ولا يتعلق الا بي أنا ، يمكن أن أسمع لنفسى بأن أزعبج شخصاً مثلك . ان لى هدفا آخر تماما .

عادت صونيا تجلس بسرعة شديدة وأخذت الأوراق المالية وأنواع العملة الباقية على المائدة تتراقص أمام عينيها من جديد ، فسرعان ما اشاحت وجهها عنها بقوة ، ونظرت الى بطرس بتروفتش ، لقد لاح لها فجأة أنه عار رهيب عليها أن تنظر الى مال ليس مالها ، لا سيما « وهى ما هى » ، تلبث بصرها فى أول الأمر على النظارة ذات الاطار الذهبي ، التى كان بطرس بتروفتش يمسكها بيده اليسرى ، وتلبيّث فى الوقت نفسه على الخاتم الجميل جدا ، الضخم جدا ، المؤدان بحجر أصفر ، الساطع فى الأصبع الوسطى من تلك اليد نفسها ، ولكنها حوالت بصرها فجأة ، واذ لم تعرف الى أين توجه عينيها ، حداً قت بهما الى عينى بطرس بتروفتش لا تحركهما يمنة ولا يسرة ،

وبعد فترة من صمت تابع بطرس بتروفتش كلامه بلهجة فيها مزيد من الحد أيضاً :

\_ أتيحت لى أمس فرصة تبادل بضع كلمات مع المسكينة كاترين ايفانوفنا ؟ فأدركت من تلك الكلمات القليلة وحدها أن كاترين ايفانوفنا تعيش في حالة منافية للطبيعة ، ان صبح التعبير .

فقالت صوتيا مؤيدة :

- \_ نعم ٠٠٠ في حالة منافية للطبيعة ٠
- ــ أو فى حالة مرضية اذا أردنا الكلام بلغة أبسط وأوضح •
- ــ ، نعم ، اذا أردنا الكلام بلغة أبسط وأوضح ٠٠٠ نعم ٠٠٠ هي مريضة ٠

ـ هذه هى المسألة ٠٠٠ وقد هزتنى مشاعر انسانية ومشاعر عطف ان صبح التعبير ، فوددت لو أنفعها فى شىء ما ، لأننى أتنبأ بالمصير الشقى البائس الذى سنتول اليه لا محالة ، يُخيَّل الى ان الأسرة التعبسة كلها قد أصبحت تعتمد عليك وحدك ،

سألته صونيا فحأة :

- اسمح لى أن أسألك ٠٠٠ هل صحيح أنك كلمتها أمس عن امكان الحصول على معاش تقاعد ؟ ٠٠٠٠ لقد قالت لى أمس انك مستعد لأن تتولى القيام بالمساعى اللازمة من أجل أن تحصل لها على هذا المعاش فهل هذا صحيح ؟

ـ نعم ٠٠٠ هي ٠٠ معاش ٠٠ لأنها سريعة التصديق ٠٠ وطيبة٠٠ وهي لأنها طيبة ٢٠ تظن أن ٠٠٠ وتصـد ق ٠٠٠ ثم ان فكرها قد خلق هكذا ٠ نعم ٠٠ معذرة ٠٠

كذلك قالت صونيا مشوشة وهي تنهض من جديد لتنصرف • قال بطرس بتروفتش :

\_ اسمحى لى ! • • • انك لم تسمعى بعد كل شيء •

فجمجمت صوليا تقول:

ــ نعم ، لم أسمع بعد كل شيء .

وعمادت صونيا تجلس مرة الشمة وقد بلغت ذروة الارتباك والاضطراب •

وتابع بطرس بتروفتش كلامه فقال :

- اننى ، وقد رأيت الحالة التى هى فيها مع ولدين بائسين ، رغبت، كما سبق أن قلت لك ذلك ، فى أن أكون نافعاً لها بمقدار ما تتيحه لى وسائلى ، نعم بمقدار ما تتيحه لى وسائلى لا أكثر من ذلك ، فمن الممكن مثلاً أن ننظم اكتتاب تبرعات ، أو حتى أن ننظم سحب يانصيب ، أو أى شى، آخر من هذا القبيل ، • كما يحدث هذا فى حالة كهذه الحالة بين الأقارب أو حتى بين أجانب يريدون أن يهبوا الى مساعدة أناس نزلت بهم مصائب الدهر ، فمن هذا المشروع انما أردت أن أحدثك ، انه مشروع ممكن التحقيق ،

ثأثأت صونيا تقول متحدقة الى بطرس بتروفتش في عناد واصرار:

ـ نعم ، ذلك شيء حسن جداً ٠٠٠ جزاك الله خيراً ٠٠٠

\_ الأمر ممسكن ، ولكن ٠٠٠ سنتكلم عن هذا فيما بعد ٠٠٠ بل عكننا أن نبدأ منذ اليوم • على كل حال سنلتقى فى هذا المساء ، وسنتفق • سنرسى الأسس ، كما يقال • تعالى الى عنا فى نحو الساعة السابعة ٠٠٠ وسيحضر آندره حديثنا فيما آمل ٠٠٠ غير أن هناك أمراً يجب أن نبرزه ابرازاً خاصاً منذ الآن ومن أجل هذا الأمر ياصونيا سيميونوفنا انحا أبحت لنفسى أن أزعجك باستدعائك الى هنا • فى رأيى أن المال الذى سنجمعه يجب أن لا نضعه بين يدى كاترين ايفانوفنا نفسها ، حتى ان فى ذلك يجب أن لا نضعه بين يدى كاترين ايفانوفنا نفسها ، حتى ان فى ذلك

خطراً • ومأدبة هذا المساء دليل واضح على ذلك: ان كاترين ايفانوفنا وهي لا تملك لقمة تضعها تحت ضرسها غداً ، ولا تملك حذاءين تنتعلهما فتقى نفسها السير حافية ، لا تحجم اليوم عن شراء خمرة الروم الجامايكي بل والنبيذ الماديري والقهوة ، اذا لم يخطىء ظنى • لقد رأيت هذا كله عابراً • وغداً يقع كل شيء على عاتقك أنت ، ويكون عليك أن تقدمي لهم حتى خبزهم اليومي ، وذلك أمر لا يُعقل ! لههذا أرى أن ينظم اكتتاب التبرعات بحيث لا تتمكن الأرملة المسكينة من أن ترى حتى لون المال ان صح التعبير ، وبحيث لا يطلع على الأمر أحد غيرك أنت • ألست على حق ؟

ـ لا أدرى ! • • • في هذا اليوم وحده انما هي • • ذلك لا يحدث الا مرة واحدة في الحياة • • • انها شديدة الرغبة في أن تكرم ذكرى الراحل • • • وهي ذكية جدا • على كل حال ، افعل ما تراه مناسبا • • وسأكون • • • وسيجزيك الله عن ذلك خير الجزاء • • • والتامي • •

لم تكمل صونيا جملتها ، وأجهشت باكية •

قال بطرس بتروفتش :

\_ فكشرى جيداً فيما قلته لك • والآن أرجو بانتظار ذلك أن تقبلى عن أمك هـذا المبلخ مشـاركة منى فى اكتتاب التبرعات • وانى لآمل خاصة أن لا يُسذكر اسمى فى هذه المناسبة • يؤسفنى أن أعبائى الكثيرة لا تسمح لى بالتبرع بأكثر من هذا المبلغ •••

قال بطرس بتروفتش ذلك ومدً الى صونيا ورقة مالية بعشرة روبلات عُنى بطيّها طياً دقيقاً • فتناولت صونيا الورقة المالية محمسَّرة الوجه خجلاً ، ثم نهضت بوثبة واحدة ، ودمدمت ببضع كلمات ، واستأذنت بالانصراف مسرعة اسراعاً شديداً و فشيتها بطرس بتروفتش حتى الباب بأبهة وجلال و وخرجت آخر الأمر من الغرفة متعجلة عصيبة مرهقة على حال من الاضطراب الشديد وعادت الى كاترين ايفانوفنا وهي على حال من الاضطراب الشديد و

طوال المدة التي استغرقها هذا المسهد كان آندره سيميونوفتش ، الذي لم يشأ أن يقطع عليهما الحديث ، كان يبقى ساكناً قرب النافذة تارة ، أو يسير في الغرفة تارة أخرى ، فلما خرجت صونيا اقترب من بطرس بتروفتش فجأة ، ومد اليه يده يصافحه برصانة ووقار ، قائلاً له:

سلميونوفتش على كلمة « رأيت » هذه الحاحاً خاصاً ) • هذا عمل نبيل » السميونوفتش على كلمة « رأيت » هذه الحاحاً خاصاً ) • هذا عمل نبيل » أقصد هذا عمل انساني ! لقد أردت أن تتحاشى كل تعبير عن الشكر والامتنان ، لاحظت أنا ذلك • صحيح أنني من ناحية المبدأ أعارض كل احسان أو بر ، لأن الاحسان أو البر لا يستأصل الشر بل يبقيه ويغذيه » ولكنني لا أملك مع ذلك الا أن اعتسرف بأنني تأملت عملك بشيء من الرضى والمسر ق واللذة • نعم نعم ، أعجبني عملك •

جمحِم بطرس بتروفتش يقـول متـأثراً بعض التـــأثر ، متـأملاً لـبزياتنكوف في شيء من الحذر والريب :

ـ هذه كلها أمور تافهة!

ـ لا ، ليست أموراً تافهة ! ان رجـلاً جُرح جـرحاً حاداً كما جـرحت أنت باساءة الأمس ، ثم هو قادر في الوقت نفسه على أن يفكر في شقاء الآخرين وبؤسهم ، ان رجلاً كهذا الرجل ـ رغم أنه بتصرفه على هذا النحو يرتكب خطأ من الناحية الاجتمـاعية ـ جدير بالتقـدير

خليق بالاحترام • الحق أننى لم أكن أتوقع هذا منك يا بطرس بتروفتش ، لا سيما وأن آراءك • • • آه • • • ما أشد الحرج الذي ماتزال تسبيه لك هذه الآراء! ما أشد تأثرك مثلاً بقضية الأمس تلك! (بهذا هتف آندره سيمونوفتش الطيب ، وقد شعر نحو بطرس بتروفتش بجودة ومحبة على حين فجأة ) ولكن لماذا ، لماذا حرصت هذا الحرص كله على ذلك الزواج « الشرعي » ، يا بطرس بتروفتش ، النبيل جدا ، اللطيف جدا ، ما حاجتك الى هذه « الشرعية » في الزواج ؟ اضربني ان شئت ، ولكني أشعر بسعادة حين أتذكر أن هذا الزواج لم يتم ، وأنك حر ، وأنك لم تمت بعد موتا تاماً بالنسبة الى الانسانية • نعم ، أشعر بسعادة حين أتذكر ذلك • هأنت ذا ترى أنني أصارحك بما في قلبي •

أجاب لوجين من أجل أن يقول شيئًا ما :

- اذا كنت أحسرص على الزواج ، فلأننى لا أريد أن ينبت لى قرنان ، وأن أربى أولاد الآخرين ، كما يحدث فى الزواج الحر الذى تدعون اليه .

ضرب آندره سيميونوفتش الأرض بقدمه كحصان المعركة سمع صوت البوق ، وسأل صاحبه متحمساً :

\_ الأولاد ؟ قلت الأولاد ؟ اننى أسلّم بأن الأولاد يثيرون مشكلة اجتماعية هامة جدا ، ولكن مسألة الأولاد ستنجل بطريقة أخرى تماماً ، ان بعضهم يمضى الى حد انكار الأولاد انكاراً تاماً ، كما ينكر كل اشارة الى الأسرة على كل حال ، وسنتحدث عن مشكلة الأولاد فيما بعد ، أما الآن فلنقف على مسألة القرنين هذه ، لأننى أحبها حباً خاصاً ، ألا فاعلم ان هذا التعبير السيء المستعد من لغة الفرسان ، المستعار من كلام رجال مثل بوشكين ، سوف ينبذ من معاجم المستقبل نبذاً تاماً ، ما هذه القرون

التي تتحدثون عنها ؟ هه ! لماذا تتحدثون عن قرون ؟ نعم ، هناك قرون. ولكن الزواج الحر هو الذي لن يكون فـــه قرون ! لست انقرون الا نشجة طبيعية للزواج الشرعي • إنها الاقتصاص منه أن صبح التعبير • انها الاحتجاج عليه • وبهذا المعنى يمكن أن نصفها بأنها لس فيها حتى شيءٌ من مذلة • فلو اضطررت' يوماً أن أتزوج زواجاً شرعاً \_ وهذا افتراض مستحمل ــ لكان يسرنى ويسعدنى أن ينبت لى قرنان من تلك القرون التي تتحدثون عنها • سوف أقول عندئذ لزوجتي : « ياصديقتي، أنا حتى هذه اللحظة لم أزد على أن أحببتك ، أما الآن فانني أضيف الى الحب احتراماً ، لأنك عرفت كف ترفعين احتجاجاً » • أتضحك ؟ أنت تضحك لأنك لا تملك من القوة ما يمكنك من التحرر من الأوهام الاجتماعية • أنا أفهم أن يمتعض الزوج من خــانة زوجته في الزواج الشرعي ، ولكن هذا بعينه انما هو النتيجة البائسة لواقعة هي أيضاً بائسة، بالنسبة الى الطرفين كلمهما • أما حين يحمل الرجل قرنين صراحة ، كما هي الحال في الزواج الحر ، فإن القرنين ينعدم عندئذ وجودهما إن صح التعبير ، ويصبح من غير الممكن تصورهما ، ويفقدان حتى اسم القرنين ؟ بل ان في وسمعي أن أقول ان امرأتك تسرهن لك بذلك على مدى احترامها لك ، لأنها حكمت علىك بأنك لا تستطع أن تحول بنها وبين سعادتها ، وبأنك متطور متقدم الى الحد الذي يمنعك من الانتقام منها بسب أنها اتخذت لها خليلاً جديداً • يمنا انه ليخطر بالي أحيانا انبي اذا تزوجت ــ زواجاً حراً أو زواجاً شرعاً ، ســـان ــ فلربما أجيء لامرأتي بعثسق متى تأخرت عن اتخاذ عشيق من تلقاء نفسها • ولأقولنَّ لها عندئذ: « يا صديقتي ، أنا أحلك ، ولكنني أريد بالاضافة الى ذلك أن تحترميني • انني أحرص على هذا • اليك عشيقاً ! ، • ألست على حق ؟ ألست على حق ؟ كان بطرس بتروفتش يصغى اليه ضاحكاً ، ولكن دون أن يبدى كثيراً من الاهتمام ، حتى انه لم ينتبه الى الكلام الا قليلاً ، لأنه كان يفكر فى شىء آخر تماماً ، وقد لاحظ ليبزياتنيكوف ذلك آخر الأمر .

لقد كان بطرس بتروفتش يعانى اضطراباً شــديداً ، فكان يفرك يديه ويمعن في التفكير .

ذلك كله تذكره آندره سيميونوفتش فيما بعد ، وفهمه .

## الفصل الث ني

علينا أن نحد د ، على وجه الدقة ، الأسباب التي أنبت في دماغ كاترين ايفانوفنا المختل فكرة مأدبة الجنازة هذه • لا بد أنها أنفقت على هذه المأدبة قرابة عشرة روبلات من العشرين روبلا



التى أخذتها من راسكولنيكوف لانفاقها على احتفالات الدفن و لعلى كاترين ايفانوفنا كانت تعتبر نفسها مضطرة الى تكريم ذكرى الراحل تكريماً «لائقاً» عتى يعلم جميع المستأجرين ولا سيما آماليا ايفانوفنا ، أن « الراحل لم يكن أدنى قيمة " منهم ، بل ربما كان أعلى كثيراً » و أنه ما من أحد منهم يحق له بعد اليوم أن « يُدل " بنفسه ، حين يفكّر فيه ولعلها كانت تنقاد خاصة " « لزهو الفقراء » ذاك الذى يدفع كثيراً من البؤساء بمناسبة بعض الاحتفالات التى لا يستطيعون التملص منها بسبب عاداتنا المتأصلة ، الى أن يبذلوا آخر ما يملكون من قوى وآخر ما يملكون من مال ، حتى لا يكونوا « دون الآخرين » وحتى لا « يحكم عليهم » الآخرون و ومن الجائز جداً كذلك أن تكون كاترين ايفانوفنا فى ذلك الظرف بعينه ، أى فى اللحظة التى بدا فيها أن الجميع هجروها ، قد أرادت أن تبرهن لجميع أولئك « المعوزين » الذين هم المستأجرون ، أنها امرأة تعرف كيف تعيش وكيف تستقبل ، وأنها نشأت لتحيا طرازاً من المياء مختلفاً عن هذا الطراز كل الاختلاف ، وأنها تربت فى « منزل ارستقراطى ، منزل كولونيل » ، وانها اذن لم تُخلق لتتولى نبيل ، منزل ارستقراطى ، منزل كولونيل » ، وانها اذن لم تُخلق لتتولى نبيل ، منزل ارستقراطى ، منزل كولونيل » ، وانها اذن لم تُخلق لتتولى نبيل ، منزل ارستقراطى ، منزل كولونيل » ، وانها اذن لم تُخلق لتتولى نبيل ، منزل ارستقراطى ، منزل كولونيل » ، وانها اذن لم تُخلق لتتولى

بنفسها كنس الأرض وغسل أسسمال الأولاد في الليل ، ان الدفاعات الزهو والصلف والغرور هذه تستبد أحياناً بأشد الناس فقرآ ، وتستبد بأناس مهجورين ليس لهم أحد ، ولا يندر أن نرى هذه الاندفاعات تستحيل في بعض اللحظات الى حاجات حقيقية ، حاجات ماسة قوية ، ثم ان كاترين ايفانوفنا ليست من تلك النساء اللواتي ينجندلن بسهولة : فمهما تكن الظروف رهيبة ، فلا شيء يمكن أن « يجهز » على عزيمتها وأن يهد م ارادتها ، ثم ان صونيا كانت على حق حين قالت ان دماغ أمها قد أخذ يختل قليلا قليلا ، الواقع أن الأمر لم يتضح بعد ، ولكن لا شك أن كاترين ايفانوفنا قد تحم لم من المحن منذ بعض الوقت ، ولا سيما في السنة الأخيرة ، ما لا بد أن يكون له أثر في عقلها ، ثم ان مرض السل يهيىء المصاب به لاضطراب الملكات العقلية متى بلغ مرحلة مينة ،

لم تكن « الخمور » كتيرة جدا ولا متنوعة جداً ، ولم يكن هناك خمرة ماديرية ، فتلك مبالغة ، ومع ذلك كان ثمة خمسرة : نبيبذ وفودكا وروم وبورتو ، وكان هذا كله من أنواع رديئة طبعاً ، ولكن مقاديره كانت كافية ، وقد هيأوا ، بالاضافة الى حلوى الأرز التقليدية ، صنفين أو ثلاثة أصبناف من الطعام ( منها فطائر ) أعدت في مطبخ آماليا ايفانوفنا ، وحنضر سماوران لمن يريدون أن يشربوا الشاى أو يحتسوا « البنش » بعد الوجبة ، ان كاترين ايفانوفنا هي التي توليّت بنفسها شراء الأشياء ، يساعدها في ذلك أحد المستأجرين وهو بولندى رث شراء الأشياء ، يساعدها في ذلك أحد المستأجرين وهو بولندى رث لا يكف عن السعى هنا وهناك ماداً لسانه ( كأنه كان يحاول أن يلفت الانتباء خاصة الى هذا الأمر ) ؛ وهو في كل لحظة ، بأى مناسبة وبغير مناسبة ، يخف الى كاترين ايفانوفنا ، ويلاحقها الى السوق ، ويغدق مناسبة ، يخف الى كاترين ايفانوفنا ، ويلاحقها الى السوق ، ويغدق

علمها لقب « السمدة اللوتنانة \* بغير حساب ، الى أن ضاقت به ونفد صبرها عليه ، مع أنها كانت قد أعلنت في أول الأمر أنها لولا هذا الرجل لضاعت • لقد كان من طبع كاترين ايفانوفنا أن تضفى أجمل الألوان على على أول شخص تلقاه ، وأن تغرقه بالمدح الى أن يشعر بحرج وخجل ، وأن تنسب اليه مزايا لا وجود لها في الواقع ــ ولكنها تعتقد هي بوجودها صادقة غير مراثبة \_ ثم اذا « بأوهامها تشدد » ، واذا هي تخاشنه وتغلظ له القول ، وإذا هي آخر الأمر تطرد ذلك الشيخص نفسيه الذي كانت تقدسه تقديساً منذ ساعات قللة • ان لها طبعاً مرحاً مالاً الى التسامح ، ولكنها بسبب أنواع المصائب وصنوف الاخفاق التي تلاحقت علىها أخذت « تطالب » في كثير من الحدة والمرارة أن يعش جميع الناس حياة هدوء و فرح ، وأن لا يحرر أحد أن يعش على غير هذا النحو ؟ فاذا حدث أيسر نشاز أو أقل فشمل خرجت عن طورها • فهي بعد أن تكون قد هدهدت نفسها بأقوى الآمال وأجمل الأماني وأسطع الأخيلة وأبهى الأوهام تأخذ ، في لحظة واحــدة ، تلعن الأقدار وتشتم الدهر ، وترغى وتزبد ، وتعصف وترعــد ، وتخــرب كل ما يقع تحت يدها ، وتضرب ير أسها الحدران •

وقد اكتسبت آماليا ايفانوفنا ، هي أيضاً ، على حين فجأة ، قيمة عظيمة وشأناً كبيراً في نظر كاترين ايفانوفنا ، لا يدري أحد لماذا ٠٠٠ فأصبحت كاترين تقدر آماليا قدراً عظيماً وتحترمها احتراماً هائلاً ٠٠٠ ولكن لعل مرد ذلك الى المأدبة التي تريد كاترين أن تقيمها ، والى أن آماليا قد عرضت من تلقاء نفسها أن تشارك في اعداد هذه المأدبة : لقد تعهدت آماليا بنصب المائدة ، وتقديم المفرش ، وتأمين الصحون ، النح ، وتعهدت باعداد الطعام في مطبخها ، حتى ان كاترين ايفانوفنا نفسها ،

حين ذهبت الى المقبرة ، قد خولتهما كل السملطات ، وفو َّضتها في كل أمر ؟ والحق أن كل شيء قد أُعدًّ على أحسن وجه ، وهشت المائدة تهسَّة لا مأخذ عليها • صحيح أن الصحون والشوكات والسكاكين والكثوس الكبيرة والصغيرة ، والفناجين ، كانت مختلفة غير متحانسة ، من مصادر شتى وأنواع متباينة ، لأنها استعيرت من مستأجرين مختلفين ، ولكن كل شيء كان في الساعة المحددة قد و'ضع في مكانه ، حتى ان آماليا ايفانوفنا التي كانت تشمر بأنها قامت بواجبها ونهضت بمهمتها على خير وجه ، والتي كانت تتحلى بثوبها الأسود وتضع على رأسها قبعة تزينها أشرطة صغيرة جديدة ، قد أخذت تستقبل المدعوين ، عند عبودتهم من المقبرة ، بشيء من الافتخار والاعتزاز • وهــذا الاعتزاز ، رغم أنه مشروع ، قد ســاء كاترين ايفانوفنا، لايدري المرء لماذا! فكانت كاترين تقول لنفسها: «لكأننا لم نكن لنستطيع أن نعد المائدة بدون آماليا ايفانوفنا ! » • وكذلك ساءتها القبعة ذات الأشرطة الحديدة • فكانت تقول لنفسها: « تُرى ألن تتاهي هذه الألمانية بأنها مالكة البت ، وبأنها تفضلت وتنازلت فساعدت سكان بيتها المساكين من باب السر والاحسان ؟ ان المائدة ، في منزل والد كاترين ايفانوفنا الذي كان كولونبلاً وكان شــه حاكم ، كانت تُعدُ أحـــاناً لأربعين ضيفاً ، وما كان لامرأة مثـل آمالــا ايفـانوفنا أو قولوا آمالـــا لودفيجوفنا أن تُنقبل هنالك في المطبخ ! ٥ • واشتد أزر كاترين ايفانوفنا بهذه الحاطرة ، فاكتفت مؤقتاً بأن تظهر لآماليا ايفانوفنا شـيئاً من الفتــور والبرود • وهناك ظرف مزعج آخر ساهم بعض المساهمة في احساق كاترين ايفانوفنا : وهو أن المستأجرين الذين د'عوا الى الجنازة لم يكد يشترك أحد منهم في الموكب ، عدا البولندي الذي شيتَع جثمان المتوفي الى المقبرة • أما المأدبة أو قل وجبة الطعام الحفيفة فان الفقراء والتافهين وحدهم هم الذين حضروها ، حتى ان بعضهم قد جاء اليها بثياب هى خرق رئة وأسمال بالية : أى أن الاحتفال لم يكن فيه على وجه الاجمال شىء من أبهة • لكأن المتقدمين فى السن وأهل الجد والوقار من المستأجرين قد تعاهدوا فيما بينهم على أن يمتنعوا عن الحضور • من ذلك مثلاً أن بطرس بتروفتش لوجين ، وهو الذى يمكن أن يقال انه أعلاهم قدراً وأرفعهم شأناً ، لم يحضر المأدبة ، مع أن كاترين ايفانوفنا قد أعلنت جهاراً منذ العسية للجميع ( لآماليا ايفانوفنا وبوليتسكا وصونيا والبولندى ) أن بطرس بتروفتش رجل من أنبل الناس وأكرمهم ، وأنه ذو صلات عالية ، وأنه غنى جداً ، وأنه كان صديقاً لزوجها الأول، وانه قد سبق أن استنقبل في منزل أبيها ، وأنه لذلك قد وعد ببذل جميع المساعى من أجل أن تحصل على معاش تقاعدى كبير •

يجب أن نذكر هنا أن كاترين ايفانوفنا اذا اتفق لها أن أطرت شيئاً من الأشياء ، كعلاقات عالية أو ثروة طائلة ، فانها تفعل ذلك دائماً مبرأة من المصلحة منزهة عن المنفعة ، لا يدفعها اليه أى حساب شخصى، وانما هى تفعله بنوع من كرم فياض وحماسة دافقة ، لا ترجو الا لذة مدح أحد الناس واضفاء قيمة كبيرة عليه .

وكما امتنع لوجين عن حضور المأدبة ، امتنع كذلك عن حضورها مربما من باب « الاقتداء به » مد ذلك الوغد المشتوم ليبزياتنيكوف ، « ماذا يظن نفسه ؟ نحن ما دعوناه الا شفقة عليه وبراً به ، نحن ما دعوناه الا لأنه يسكن فيها بطرس بتروفتش الذي هو من معارفنا وأصحابنا ، فكان من المحرج لنا أن لا ندعوه ، • • وهناك سيدة وابنتها ( والابنة متقدمة قليلاً في السن ) لم تلبيا الدعوة أيضاً • ان هاتين المرأتين ، رغم أنهما لا تسكنان عند آماليا ايفانوفنا الا منذ أسبوعين ، قد شكتا عدة مرات من الضحة والصرخات الآتية من

غيرفة أسرة مارميلادوف ، ولا سيما حين كان المتوفى يعبود الى البيت سكران ، وهذا أمر قد وصل الى مسامع كاترين ايفانوفنا طبعاً عن طريق آمالنا ايفاتوفنا ، وذلك حين هددتها هذه ، أثنياء تشياجرها معها ، بأنها ستطردها من البيت هي وأسرتها ، صارخة " بأعلى صوتها أنهم « يزعجون ايفانوفنــا ، عامــدة ، أن تدعو هــاتين المرأتين اللتين « لا ترقى هى الى مستوى نعلمهما ! » ، وكانت تعجير ص على دعوتهما حرصاً خاصــاً لأنها كانت اذا اتفق أن التقت باحــدى هاتين المرأتين تراها تشبيح عنها وجهها باحتقار • قالت كاترين إيفانو فنا لنفسها : « بهذا تعر فان أننا نمضي بالنبل الى حدٌّ نسبان الاساءات والاهانات ، وسيكون في وسعهما بهذه المناسبة نفسها أن تدركا أن كاترين ايفانوفنا لم تألف أبداً أن تعيش في ظروف كهذه الظروف • • • وكانت تنــوى أن تشرح لهما هذه الحقيقــة على المائدة ، وأن تحمد ثهما كذلك عن منصب « الحاكم ، الذي كان يحتله المرحوم أبوها ، وربما استطاعت كذلك أن تُسمعهما بطريقة غير ماشرة أنه لا داعي لأن تشبيحا بوجهبهما حين تلقانها ، وأن هذه الحركة حركة غبة •

وقد غاب عن المأدبة أيضاً رجل صخم الجسم يقولون انه ليوتنان كولونيل ( وهو في حقيقته كابتن محال على التقاعد ) ؟ ولكن عالم أنه « طريح الفراش » من فرط السكر منذ الليلة البارحة •

الخلاصة أنه لم يحضر المأدبة الا هؤلاء: البولندى ؛ وموظف هزيل قمىء يرتدى فراكاً وسخاً وينشر رائحة كريهة ؛ ورجل آخــر عجوز قصير أصم يكاد يكون أعمى ، كان فى الماضى يشغل وظيفة فى ادارة البريد لا يدرى أحد ما هى ، وهناك مجهول يدفع عنه أجرة غرفته عند آماليا ايفانوفنا منذ مدة طويلة لا يدرى أحــد لماذا ؛ وقد جاء الى المأدبة

ليوتنان متقاعد سكران لم يكن في حقيقة أمره الا موظفاً في ادارة التموين ، وهو ينفجر ضاحكاً ضحكاً سفيهاً في كل لحظة ، ولا يرتدي حديرة فتصوروا قلة الحياء وفرط الوقاحة ، يا للعار! وقد جاء رجل أخر فجلس الى المائدة رأساً حتى دون أن يحيى كاترين ايفانوفنا ، وجاءت في النهاية « شخصية ، أخرى تلبس ثوب المنزل لأنها لا تملك غيره رداء ، ولكن ذلك قد بلغ من الخروج عن حدود اللياقة أنه آمكن اخراج الرجل بجهود متضافرة قامت بها آماليا ايفانوفنا والبولندي ، ثم النولندي قد اصطحب رجلين بولنديين آخرين لا يذكر أحد أنهما سكنا عند آماليا ايفانوفنا في يوم من الأيام ، ولا لقيهما أحد في هذا المنزل يوماً على الأقل ،

ذلك كله أزعج كاترين ايفانوفنا ازعاجاً شديداً فتساءلت تقول : « أمن أجل « هؤلاء ، اذن قمنا بهذه الاستعدادات كلها ؟ ، •

ومن أجسل أن يتسمع المكان كانوا قد اضطروا الى العدول عن اجلاس الأولاد الى المائدة ، فلقد كان الأولاد يكادون يشغلون وحدهم كل الغرفة ، لذلك أقيمت لهم مائدة خاصة فى ركن بآخر الغرفة على صندوق، وأنجلس الولدان الأصغران على دكة ، وعنهد الى بوليتشكا ، بصفتها الكبرى ، أن تراقبهما وأن تطعمهما وأن تمخطهما ، «كما ينفعل بأولاد أسر راقة » ،

الحلاصة أن كاترين ايفانوفنا قد اضطرت ، راضية أو كارهة ، أن تستقبل جميع هؤلاء الناس ، فاستقبلتهم بمزيد من الوقار والرصانة ، بل وبشيء من التعالى والعجسرفة ، حتى لقد ألقت على بعضهم نظرة فيها قسوة خاصة ، ثم دعتهم أن ينتقلوا الى المائدة وقد ظهرت في هيئتها معانى الاحتقار والازدراء ، وقد اعتقدت ، لسبب أو لآخر ، أن آماليا ايفانوفنا

هى المسئولة عن غياب المدعوين المرموقين ، فكانت تخاطبها بلهجة بلغت من الوقاحة أن آماليا ايفانوفنا سرعان ما لاحظت ذلك ، فاستاءت أشد الاستياء ، وأضمرت أكبر الضغن و ان بداية كهذه البداية لا تبشر بخير. وجلس الجميع أخيراً الى المائدة .

كان راسكولنيكوف قد وصل فى لحظة العودة من المقبرة تقريباً • فسعدت كاترين ايفانوفنا أقصى السعادة ، أولا لأنه بين سائر المدعوين « الرجل المثقف الوحيد » الذى سيحتل بعد سنتين ، كما يعرف الجميع، كرسى استاذ جامعتنا ؛ وثانياً لأنه ما ان وصل حتى بادر يعتذر لها بكثير من الاحترام عن أنه لم يستطع أن يشارك فى الجنازة رغم رغبته الشديدة وحرصه الكبير •

ومنذ تلك اللحظة لم تتركه كاترين ايفانوفنا ؟ فقد أجلسته الى يسارها (وكانت آماليا ايفانوفنا قد جلست الى اليمين) ، ورغم مشاغلها المتصلة من حيث هى ربة البيت ، ورغم السعال الرهيب الذي كان يقطع كلامها و يختقها فى كل لحظة ، والذي كان يبدو أنه تفاقم مزيداً من التفاقم منذ يومين ، فانها لم تنقطع عن التحدث الى راسكولنيكوف ، وعن أن تفضى اليه همساً بكل ما كان يعتلج فى قلبها ، ولا سيما باستيائها الشديد من اخفاق المأدبة ، على أن ضحكاً مجلجلاً كان يعقب ذلك الاستياء فى كثير من الأحيان ، ضحكاً لا تستطيع أن تكظمه ، وهو ضحك على المدعوين وعلى صاحبة البيت خاصة ،

ـ ذلك كله انما سببه هـذه المـرأة الشريرة! (كانت كاترين ايفانوفنا تقول ذلك وتومىء لراسكولنيكوف بحركة من رأسها الىصاحبة البيت آماليا ايفانوفنا) • انظر اليها! انها تحملق بعينيها؟ هى تعلم أننا نتكلم عنها، ولكنها لا تستطيع أن تفهم ، ان عينيها تخرجان من رأسها!

هؤ ٠٠٠ هؤ إ٠٠٠ بومة حقاً! هأ هأ أ عيء هيء هيء ا وما الذي تريد أن تررهن لنا علمه بقبعتها هذه ؟ هيء هيء هيء! هل لاحظت أنها تريد أن تظهرني أمام الملأ جمعاً بمظهر محمتها ، وأن تسَّين أنها انما تشم تُفني اذ تحضر هذا العشاء ؟ لقد طلت منها ، لاعتقادي بأنها انسمانة لائقة ، أن تدعو أناساً محترمين ، وأن تدعو خاصة ً أولئك الذين عرفوا زوجي الراحل • فانظر بمن جاءتني : لقد جاءتني بمهر تجين وصعاليك قذرين! انظر الى ذاك الرجل الذي لم ينسل وجهه! حقاً انهم لقطيع حياوانات تمشى على قدمين ! وما قولك بهاؤلاء البولنديين الصاغار ؟ هأ هأ هأ ! هيء هيء هيء ! ما من أحد سبق أن رآهم هنا ، لا ولا رأيتهم أنا هنا ، في يوم من الأيام! فلماذا اذن جاءوا ؟ هل تستطيع أن تقول لي لماذا جاءوا ؟ ما أعظم هدوءهم في جلوسهم واحمداً الى جانب واحمد! ما أظرفهم! هيه ، يا « سيد »! (كذلك نادت أحدهم فجأة ناطقة كلمة « سبد » باللغة البولندية ) هل أخذت فطائر ؟ خذ مزيداً ، واشر ب برة، اشرب بيرة! واشرب فودكا! ألا تريد أن تشرب فودكا؟ ــ انظر الله، لقد نهض بوثبة واحدة ، وها هو ذا يحيى منحنياً انحناء صديداً ٠٠٠ انظر ٠٠٠ انظر ! مساكين ٠٠٠ لا بد أنهم جائعـون جـداً ! لا بأس ! فليأكلوا ! هم لا يحسدثون ضجة على الأقل ٠٠ ولكن ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ لا أكتمك أنني أخشى أن يأخذوا ملاعق الفضة وهي لصاحبة البيت • يا آماليا ايفانوفنا (كذلك نادت صاحبة البيت فجأةً بصوت عال تقريباً) ٠٠٠ انني أنبهك منذ الآن الى أنني غير مسئولة اذا هم سرقوا ملاعقك ! وسُمرت كاترين ايفانوفنا من قولتها هذه ، فأخذت تضحك ضحكاً جنونياً ، ثم عادت توميء برأسها الى صاحبة الست قائلة لراسكولنبكوف : ــ انها لم تفهم! في هذه المرة أيضاً لم تفهم! ما تزال فاغرة الفم، محملقة العينين ، جو َّالة الطرف! انظر البها ، انظر! هي بومة حقاً ، بومة ٠٠٠ قلت لك انها بومة ٠٠٠ ولكن بأشرطة جديدة! هأ هأ هأ ١٠٠

وهنا استحال ضحكها الى سنعال لا يطاق ، استمر خمس دقائق، تلطخ منديلها بالدم ، وظهر العرق على جبينها كحبات اللؤلؤ ؟ أرت راسكولنيكوف بقعة الدم في صمت ، وما ان استردت أنفاسها حتى دمدمت تقول له وقد تخضبت وجنتها بحمرة قانية وبلغت أقصى الاضطراب :

- انظر مثلاً: لقد عهدت اللها بمهمة دقيقة جداً هي أن تدعو تلك السيدة وابنتها • هل تعرف من أعنى ؟ فكان عليها في مثل هذه الحالة أن تتصرف بكثير من الكاسة والفن والحذق ، ولكنها لم تحسن التصرف ، فاذا بتلك الحمقاء الأخرى ، اذا بتلك المخلوقة القروية ٠٠٠ ذلك أنها لست في الواقع الا أرملة منحر جاءت الى هنا تسعى الى الحصول على معاش تقاعدى ، فهي تنتظر في حجرات الدخول متنقلة متسكعة هنا وهناك ، متبرجة مثقلة الوجه بالمساحيق والأصباغ رغم أنها في الخمسين من عمر ها ( هذا معروف ) ••• اذا بتلك المخلوقة لا تتنازل أن تحيء ، بل ولا ترسل كلمة اعتــذار ، كما يليق بالمـر، أن يفعل في مثــل هذه الأحوال اذا كان على شيء من الأدب والتهذيب! وبطرس بتروفتش ، انني لا أستطيع أن أفهم لماذا لم يجيء هو أيضاً! ولكن أين صونيا؟ أين ذهبت؟ آ ٠٠٠ ها هي ذي أخيراً! أين كنت يا صونها؟ غريب منك أن تكوني قليلة التقيد بالمواعيد حتى في يوم جنازة أبيك • افسح لهــا مكاناً الى جانبك يا روديون رومانوفتش • هذا مكانك يا صونيتشكا ! اغرفي لك طعاماً! خذى سمكاً بالبالوظة ، فهذا أحسن الطعام • سنجبتك بفطائر فوراً • والأولاد ، هل غُرف لهم طعام ؟ هل أصتم من كل شيء يا بوليتشكا ؟ هيء هيء الطيب ، عظيم ! كوني هادئة عاقلة يا لينيا ! وأنت يا كوليا لا تهزز ساقيك هكذا! ابق جالساً كما يجب أن يجلس ولد من أسرة محترمة • ماذا تقولين يا صونيتشكا؟

کانت صونیا تعلم أن هذا قد یهدئی. کاترین ایفانوفنا ، ویدغدغ غرورها ، ویرضی کبریاءها خاصة .

وجلست الى جانب راسكولنيكوف بعد أن حيثة بسرعة ، ونظرت اليه نظرة مستطلعة ، على أنها طوال ما بقى من وقت كان يلوح عليها انها تتحاشى أن تنظر اليه وأن تكلمه ، كانت تبدو ذاهلة ، رغم أنها لم تحولً عينها عن كاترين ايفانوفنا وأنها كانت تحاول أن تتنبأ برغباتها ، ولم تكن صونيا ولا كاترين ايفانوفنا تلبسان ثياب الحداد ، لأنهما لا تملكان ثياب حداد : كانت صونيا ترتدى ثوباً كستناوياً قاتماً ، وكانت كاترين ايفانوفنا ترتدى ثوباً كستناوياً قاتماً ، وكانت كاترين ايفانوفنا ترتدى ذي خطوط داكنة ، وهو الثوب الوحد الذي تملكه ،

وقد أحدثت اعتذارات بطرس بتروفتش أحسن الأثر • فبعد أن أصغت كاترين ايفانوفنا الى كلام صونيا برصانة ووقار ، سألت عن صحة بطرس بتروفتش بلهجة فيها تلك الرصانة نفسها وذلك الوقار نفسه • ثم لم تبطى ، وأسرعت « توشوش » راسكولنيكوف قائلة بصوت قوى ان

رجلاً يبلغ من جلال القدر ما يبلغ بطرس بتروفتش لا يليق أن يقع بين أفراد قطيع كهذا « القطيع العجيب من الناس ، ، مهما يكن اخلاصه للأسرة ، ومهما تكن روابط الصداقة التي كانت تربطه بالمرحوم أبيها .

ثم أضافت تقول بصوت يكاد يكون عالياً:

من أجل ذلك ترانى ، يا روديون رومانوفتش ، أشكر لك شكراً خاصاً أنك لم تحتقر دعوتى ولم ترفض حضور مأدبتى رغم هذه البيئة وهذا الجوم وانى لأعتقد على كل حال أن صداقتك القوية للمرحوم زوجى هى التى حملتك وحدها على أن تفى بالوعد .

وهنا شملت المدعوين مرة أخرى بنظرة فيها كبرياء ووقار ، ثم رفعت صوتها فعجأة تسأل الشيخ الأصم الجالس الى الطرف الآخسر من المائدة « هل يريد مزيدا من الشواء وهل سكبوا له شيئاً من خمسرة البورتو ، • فلم يجب الشيخ ولبث مدة من الزمن لا يفهم ما كان ينسأل عنه رغم أن جميرانه حاولوا أن يشرحوم له ضاحكين • كان فاغر الغم ينظر حواليه في كل جهة ، فكان ذلك يثير مزيداً من الضحك والمرح •

\_ يا للغسى الأبله! انظر! ولماذا جيء به الى هنا؟

وتابعت كاترين ايفانوفنا كلامها تخاطب راسكولنيكوف :

أما بطوس بتروفتش فقد كنت دائماً أمحضه ثقة كاملة •
 والتفتت فعجأة نحو آماليا ايفانوفنا فألقت عليها نظرة قاسية مروعة ،
 وأردفت تقول صارخة :

مو لا يشبه طبعاً هاتيك النساء السافلات اللواتي ما كن ليُقبلن عند أبي حتى خادمات في المطبخ ، واللواتي اذا ارتضى زوجي الراحل أن يشر فهن باستقبالهن فانه ما كان ليفعل ذلك الا من فرط طبة قلبه .

صاح موظف التموين قائلاً وهو يفرغ في جوفه كأس الفودكا الثاني عشر:

\_ نعم ، كان يحب أن يشرب ٠٠٠ هـذا صحيح ٠٠٠ كان يحب محالسة الزجاجة حماً كثيراً !٠٠٠

أجابت كاترين ايفانوفنا باندفاع شديد :

- نعم ، كان لزوجى هذا الضعف ، ولكنه كان رجلاً طيباً نبيلاً ، يحب أسرته ويحترمها ، ان عيه الوحيد هو أن هذه الطيبة نفسها كانت تدفعه الى أن ينق بأناس فاسدين وأن يركن اليهم ، ٠٠٠ الله يعلم مع من كان يعاقر الخمرة ، ٠٠٠ مع رجال لا يساوون نعلى حــذاءيه! تصـور يا روديون رومانوفتش أننا وجدنا في جيبه ديكا صغيراً من حلوى! كان لا ينسى أولاده حتى حين يأخذ منه السكر كل مأخذ!

صرخ موظف التموين السابق يسأل:

ـ دیکا صغیراً ؟ هل قلت ِ دیکا صغیراً ؟

'أبت كاترين ايفانوفنا أن تتنازل فتجيبه ، وها هي ذي تغــرق في نوع منأحلام اليقظة، وتتنهد • ثم استأنفت كلامها مخاطبة راسكولنيكوف:

\_ لعلك تظن ، كما يغلن جميع الناس ، أننى أسرفت فى القسوة عليه ، ولكن هذا غير صحيح ، لقد كان يعتبرنى ، كان يعتبرنى كثيراً ، كثيراً ، ما كان أنبل روحه وأطيب نفسه ! ولكم كنت أشفق عليه ، فى بعض الأحيان ! كان يتفق له أن يجلس فى ركن من الأركان ، ويأخذ ينظر الى من ركنه ذاك ، فأبلغ من الشفقة عليه عند لذ أنتى أود لو ألاعبه ، ولكنى كنت أقول لنفسى : « لو دلاً لمته فسوف يسكر من

جديد ، • لم يكن يمكن صدار عن الشراب وردعه عنه الا باظهار شيء من القسوة •

زأر موظف التموين السابق يقول وهو يصب لنفسه كأساً جديداً من الفودكا :

تعم ، كان يُشدُ له شعره ! حدث هذا مراراً !

أجابت كاترين ايفانوفنا تقول بلهيجة قاطعة ، وهي تنجه الى موظف التموين :

ــ ان أمثال هؤلاء البلهاء لا يستحقون أن يُشهد ً لهم شهرهم فحسب ، بل يستحقون أيضاً أن يُستقبلوا بضربات مقشة ! ولست أتكلم الآن عن الراحل ٠٠٠

والتهبت البقع الحمر في وجنتيها مزيداً من الالتهاب ، وارتفع صدرها ، ولم يبق الا دقيقة واحدة حتى يمكن أن تثير كاترين ايفانوفنا شجاراً فاضحاً • وكان كثيرون يضحكون مقهقهين ، كان كثيرون يجدون في ذلك لذة ومتعة • أخذوا يستثيرون الموظف ويحرضونه ، هامسين له بأشياء في أذنه • كان واضحاً أنهم يريدون أن يصبوا على النار زيتاً •

بدأ الموظف كلامه فسألها:

- اسمحى لى أن أسـألك عمـَّن كنت تتكلمين اذن ٠٠٠ على كل حال ، لا بأس ٠٠٠ فما هذه كلها الا ترهات! أرملة ، أرملة مسكينة! أنا أغفر وأعفو وأصفح! دعونا ٠٠٠

قال ذلك وجرع كأساً أخرى من الفودكا •

ظل راسكولنيكوف جالساً يصغى بصمت واشمئزاز . لم يكد

يلمس الطعام الذي كانت كاترين ايفانوفنا لا تنقطع عن ملء صحنه به ، بل انه لم يتظاهر بأنه يأكل الا من أجل أن لا يزعجها • وكان يحدُّق الى صونياً ولا يحوَّل عنها بصره • ولكن صونيا كانت تزداد قلقاً وهماً. الاهتياج المتزايد عند كاترين ايفانوفنا ، خائفة وجلة . وكانت تعلم ، فيما تعلم ، أنها ، هي صونيا ، السب الرئسي للاحتقار الذي حمل المرأتين الجديدتين على أن ترفضا دعوة كاترين ايفانوفنا • لقد علمت من آمالًا ايفانوفنا نفسها أن أم الفتاة مضت الى حد الاستباء من توجيه الدعوة المهما ، وتساءلت : « كف يمكنني أن أ 'جلس ابنتي الى جانب تلك «الآنسة» ؟ وكانت صونيا تقدِّر أن كاترين ايفانوفنا قد وصل الى مسامعها شيء من هذا الكلام ؟ وإن أهانة يلمحقها أحد بصونيا لهيي أشد وقعاً في نفس كاترين ايفانوفنا من اهانة تُلحَق بها هي أو بأولادها أو بأبيها ، فهذه اهانة قاتلة ، وصونا تعلم أن كاترين ايفانوفنا لن يهـدأ لها بال قبل أن « تبرهن لهانين المرأتين التافهتين على أنهما كلتمهما ، ، النح النح! وشاءت المصادفات ، بما يشبه العمد ، أن ينقل أحدهم الى صبونيا صحنا فيمه قلبان من لبِّ خبر أسود يخترقهما سهم • فاحمسرت كاترين ايفانوفنا غضاً ، وأسرعت تقول بصوت عال ان المستول عن ارسال هذا الصحن لس الا « حماراً سكران » ، لا أكثر ولا أقل .

وكانت آماليا ايفانوفنا ، من جهتها ، توجس أن نازلة ستقع ، وتشعر عدا ذلك بأن موقف كاترين ايفانوفنا يهينها الى أعماق قلبها ، فمن أجل أن تعقير الجو السيء الذي يسود الحف ، ومن أجل أن ترفع قدر نفسها في نظر الناس في الوقت ذاته ، أخذت على حين فجاة تروى أن شخصاً من معارفها اسمه « كارل ، وهو مساعد صيدلاني ، ، قد استاجر عربة في الليل ، فأراد الحوذي أن « يقتله ، فأخذ كارل يتوسل اليه أن

لا يفعل ، وضم ً يديه باكياً ، وبلغ من الرعب أن قلبه كاد يثب من مكانه ، وكان في نطق آماليا لكنة ألمانية واضحة ، فقالت لها كاترين ايفانوفنا ، وهي تبتسم ، ان عليها أن لا تروى نوادر روسية ، فازداد استياء آماليا ايفانوفنا ، فرد ًت عليها تقول بلغية تخالطها ألفاظ ألمانية ، استياء آماليا المنانوفنا ، فرد ت عليها تقول بلغية تخالطها ألفاظ ألمانية ، وتسودها لكنة ألمانية ، ان أباها البرليني كان « رجلاً خطير الشأن جداً ، وانه كان يتجول واضعاً يديه في جيب دائماً ، ، ، ولم تطق كاترين ايفانوفنا الساخرة صبراً ، فانطلقت تضحك ضحكاً صاخباً مجنوناً ، فكان على آماليا التي نفد صبرها أن تبذل جهوداً كبيرة من أجل أن لا تنفجر ، وعادت كاترين ايفانوفنا توشوش راسكولنيكوف بما يشبه المرح وعادت كاترين ايفانوفنا توشوش راسكولنيكوف بما يشبه المرح قائلة :

\_ يا للعجوز الأنيقة! أرادت أن تقول ان أباها كان يتجول واضعاً يديه في جيبه ، فاذا سمع المرء كلامها أمكن أن يظن أنها تريد أن تقول ان أباها كان ينبش جيوبه دائماً! هيء هيء هيء! هل لاحظت يا روديون رومانوفتش أن جميع هؤلاء الأجانب في بطرسبرج ، ولا سيما الألمان ، الذين يتقاطرون علينا من كل حدب وصوب ، هم جميعاً أغبي منا • انظر بنفسك: هل يمكن أن يروى أحد أن «كارل ، مساعد الصيدلاني ، كاد يشب قلبه من مكانه » ، وأن هذا الأبله قد «ضم يديه باكياً » ، بدلا من أن يوثق الحوذي ؟ آه! يا للغية الحمقاء! هي تتخيل أن قصتها مؤثرة جدا • انها لا تدرك مدى ما في هذه القصة من سخافة وبلاهة! في رأيي أن هذا الموظف السكتير أذكي منها كثيراً! ان المرء يرى على الأقل أنه ترك كل عقله في قاع كأسه ، أما الآخرون فهم جاد ون جداً ؟ يبلغ غاية الاضحاك! • • • • انظر كيف تنجيل عينها وتدير هما! انها غاضة ، انها غاضة ، انها غاضة ! ها ها ها هيء هيء هيء !

واذ انشرحت كاترين ايفانوفنا هذا الانشراح ، أسرعت تندفع

في سرد طائفة من التفاصل ، فأعلنت أنها بفضل معاش التقاعد الذي ستحصل عله ، سوف تفتح مدرسة داخلة للنبات النبلات في مدينة «ت ٠٠٠ » التي و'لدت فيها • ولم تكن كاترين ايفانوفنــا قد أطلعت راسكولنكوف على مشروعها هذا • لذلك أخذت تشرح هذا النبأ شرحاً مستفيضاً ، وأخذت تصف الحياة الرائعة التي ستعيشها وصفاً مسهباً • ولا يدري أحد كيف و بحدت بين يديها ، على حين فحأة ، «شهادة المديم» تلك التيسبق أن تحدث عنها المرحوم مارميلادوف الى راسكولنيكوف حين ذكر له في أول لقاء بالخمارة أن زوجته كاترين ايفانوفنا قد رقصت ، في يوم تخرجها من المدرسة الداخلية ، رقصة الشال ، « أمام الحاكم وشيخصات أخرى » • كان واضحاً أن الغرض من ابراز هذه الشهادة هو أن تثبت ان كاترين ايفانوفنا من حقها أن تفتح مدرسة داخلية ؟ ولكن كان الغرض من ابرازها أيضاً وخاصة هو أن تُخرس تنك المرأتين الفاسدتين اذا هما قىلتا الدعوة وأن تبرهن لهما برهاناً قاطعاً على أن كاترين إيفانوفنا تنتمي الى أسرة نسلة ، بل يمكن القول انها تنتمي الى أسرة ارستقر اطبة ، فهي ابنة كولونىل ، وهي أفضل كثيراً من « أولئك النسوة المغامرات اللواتي ازداد عددهن ازدياداً كبيراً في الآونة الأخبيرة ، • وسم عان ما دارت الشهادة بين أيدي المدعوين السكاري ، وذلك أمر حاذرت كاترين ايفانوفنا أن تعترض علمه أي اعتراض ، لأن الشهادة كانت « تنص نصاً صريحاً » على أن كاترين ايفانوفنا هي فعلاً بنت مستشار قضائي ، أي بنت كولونىل تقريباً • وقد تحمست كاترين ايفانوفنا فأفاضت في الكلام على جمع تفاصل الحاة الجملة الهادئة التي تنتظرها في مدينة «ت...» > وتكلمت عن الأساتذة الذين ستدعوهم الى التدريس في مدرستها ، وتكلمت عن نسخ محترم هو السيد مانجو الذي علَّمها اللغة الفرنسسية حين كانت تلمذة في المدرسة الداخلة ، والذي ينهي الآن أيامه فيمدينة

«ت.٠٠٠» ولا شك أنه سيقبل أن يدر س في مدرستها بأجور معقولة. وجاءت أخيراً على ذكر صونيا ، فقالت ان « صونيا سنذهب هي أيضاً الى مدينة ت ٠٠٠ وانها ستنفعها هنالك في أمور كثيرة » و ولكن حين قالت كاترين ايفانوفنا هذا الكلام ، خنق أحدهم ضحكة عند الطرف الآخر من المائدة ، فتظاهرت كاترين بأنها لم تسمع الضحكة ، ورفعت صونها لتعدد المزايا الأكيدة التي تتحلي بها صيوفيا سيميونوفنا ، وأضافت أن صونيا سيميونوفنا « جديرة بأن تساعدها ، لما تمتاز به من رقة وعذوبة ، وصبر ودأب ، وتضحية وبذل ، ونبل نفس وحسن تربية » ، ثم ربت على خدي صونيا ، ونهضت تقبلها بحرارة مرة أولى فمرة ثانية ،

واحمر وجه صونيا احمرارا شديدة • ثم ما لبثت كاترين ايفانوفنا أن أجهشت باكية على حين فجأة وهي تقول « انها ليست مخلوقة بلها بائسة محطمة الأعصاب ، وانها قد نفد صبرها وبارحتها قواها ••• وان المدية قد انتهت فليسكب الشاي ! » •

وكانت آماليا ايفانوفنا قد أضناها وأهلكها أنها لم تستطع أن تشارك في الحديث ، حتى ان احداً لم يستمع لها ولم يصغ الى كلامها ، فقامت في تلك اللحظة بمحاولة أخيرة استجمعت شجاعتها ووجهت الى كاترين ايفانوفنا ، وغم ما توجسه في قرارة نفسها من قلق وخشية ، ملاحظة هي من أعمق الملاحظات وأشدها جرأة ، اذ قالت لها انه سيكون عليها في المدرسة الداخلية أن تعنى عناية خاصة بغسيل البنات (قالت كلمة الغسيل بالألمانية ) ، و « أن تستخدم لهذا الغرض سيدة محترمة ، ، وان عليها كذلك أن لا « تدع لأية فتاة أن تقرأ روايات في الليل سراً ، و وكانت كاترين ايفانوفنا المرة الأعصاب مهدودة القوى ، اهيك عن ازعاجات المأدبة ، فسرعان ما انفجرت تتهجم على آماليا ايفانوفنا قائلة لها انها المأدبة ، فسرعان ما انفجرت تتهجم على آماليا ايفانوفنا قائلة لها انها تقول « سخافات وحماقات ، وانها لا تفهم شيئاً من شيء : فالاهتمام

بالغسيل هو في مدرسة من المدارس الداخلية النبيلة لا يقع على عاتق المديرة بل هو من اختصاص المحاسبة • أما قراءة الروايات فان الاشارة اليها هي في حد ذاتها أمر غير لائق ، لذلك يحسن بآماليا ايفانوفنا أن تصمت فلا تقول شيئاً •

اصطبغ وجه أماليا أيفانوفنا بحمرة شديدة من فرط الاستياء ، فقالت غاضبة أن « نياتها حسسنة » وأنها لا تريد لها الا « خيراً كثيراً » رغم أنها منذ مدة طويلة لم تقبض منها أي مال (قالتها بالألمانية ) من اجرة المسكن . فسرعان ما رد تها كاترين ايفانوفنا الى مكانها ، اذ قالت لها انها تكذب في ادعائها أنها « تريد لها الخير » ، لأنها في اللبلة البارحة نفسها ، بنما كان المتوفى ما يزال راقداً على المائدة ، جاءت تعذبها بمسألة أجرة المسكن هذه • وحالف التوفيق آماليا ايفانوفنا في الردُّ فقالت لها أنهـــا « دعت السيدات ، ولكن تلك السيدات لم يجئن ، لأن تلك السيدات سيدات محترمات لا يمكن أن يليين دعوة سيدة غير محترمة » • فأسرعت كاترين ايفانوفنـا تلحُ فوراً على أن آمالـا ايفانوفنـا لست مؤهلة لأن تفصل فيما هو محترم وفيما هو ليس بمحترم ، لأنها هي نفسها غير محترمة • ولم تحتمل آماليا ايفانوفنا هذه الشتيمة ، فسرعان ما أعلنت أن « أباها البرلنبي » ( قالتها بالألمانية ) كان رجلاً خطير الشــأن جـداً ، جداً ، وانه کان یمشی واضعاً یدیه فی جبیه ، وانه کان دائمیاً یزفر هـكذا : بوف ٠٠٠ بوف ١٠٠١ ومن أجـل أن تعطى عن أبيها صـورة محسموسة أكتر من ذلك ، نهضت عن مكانهما ودسَّت يديها في جبيها ونفخت خديها وأخذت تخرج من فمها أصواتاً مبهمة لكنها تشبه « بوف ، بوف » ، فكان جميع المستأجرين يضجون بضحك صاخب ، وكان يحلو لهم ، وقد أحسوا بأن معـركة سـتقع بين المرأتين ، أن يبحرضوا آماليــا ايفانوفنا باستحسانهم مزيداً من التحريض ٠ طفح الكيل بالنسبة الى كاترين ايفانوفنا ، فسرعان ما أعلنت بصوت قوى يسمعه الجميع « أن آماليا ايفانوفنا قد لا يكون لها « أب » أصلا ، وأنها ليست الا سكيرة فنلندية من بطرسبرج ، وأنها لا بد أن تكون قد عملت طباخة أو ما هو أسوأ من ذلك أيضاً .

احمرت آمالیا ایفانوفنا احمراراً شدیداً وصاتت تقول: « ان کاترین ایفانوفنا هی التی قد لا یکون لها أب ، أما أبوها هی فقد کان یمیش ببرلین ، و کان یرتدی ردنیجوتاً طویلاً ، و کان ینفنح دائماً: « بوف ، بوف »

قالت كاترين ايفانوفنا باحتقار «ان أصلها هي يعسرفه الجميع وأن الشهادة التي قرأها الحضور منذ لحظة تذكر هي نفسها بكلام مطبوع ان أباها كان كولونيلاً • أما أبو آماليا ايفانوفنا ( اذا صبح أن لها أباً ) فلا بد أنه فنلندي من بطرسبرج كان بائع حليب ، ولكن أغلب الظن أنها لم يكن لها أب أصلاً ، والدليل على ذلك أننا لا ندري حتى الآن هل الاسم الذي ينسبها الى أبيها هو ايفانوفنا أو لودفيجوفنا » •

هنا بلغ حنق آماليا ايف انوفنا دروته ، فضربت المائدة بقبضة بدها وأعولت تقول : « ان اسمها هو آماليا ايفانوفنا وليس آماليا لودفيجوفنا ، وان أباها كان اسمه يوحنا ، وانه كان عمدة مدينة ، وذلك منصب لم يشغله أبو كاترين ايفانوفنا في يوم من الأيام » •

اصفر وجه كاترين ايفانوفنا اصفراراً شديداً ، واهتز صدرها اهتزازاً عميقاً ، ونهضت عن مكانها وقالت بصوت قاس ظاهره الهدو. : اذا تجرأت آماليا ايفانوفنا ولو مرة واحدة أخسرى « فقارنت بين أبيها التافه الذي لا قيمة له ، وبين أبيها هي ، فلتنزعن عنها قبعتها ولتدوسنها بقدميها ، • فلما سمعت آماليا ايفانوفنا هذه الكلمات أخذت تركض في

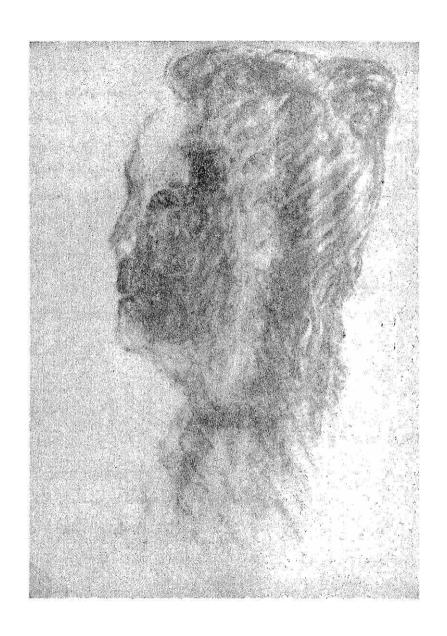

آماليا ايفائوفنا بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

.

الغرفة طولاً وعرضاً ، وهي تصرخ بكل ما أوتيت من قوة أنها صاحبة البيت ، وأن على كاترين ايفانوفنا أن « تخلى المسكن فوراً » • ثم أسرعت تحمع ملاعقها الفضية من على المائدة • وأعقبت ذلك جلبة لا توصف ، فالأصوات تنفجر من هنا ومن هناك ، والأولاد أخذوا يبكون ؟ واندفعت صونيا تريد أن تصد كاترين ايفانوفنا ولكن آماليا ايفانوفنا أشارت الى البطاقة الصفراء ، فما كان من كاترين ايفانوفنا الا أن دفعت عنها صونيا وهجمت على آماليا ايفانوفنا لانفاذ التهديد الذي أعلنته بصدد القبعة •

وفى تلك اللحظة فُتح الباب ، وظهر فى العتب بطرس بتروفتش لوجين فجأة ً .

توقف لوجين لحظة ، وألقى على الحضـــور جميعهم نظرة قاســية فاحصة ، فهرعت كاترين ايفانوفنا نحوه .

## الفصل للت الث

كاترين ايفانوفنا تقول :





كريمة أخنى عليها الدهر ، وأن هناك محاكم لهذا الأمر ٠٠٠ سوف أشتكى الى الحاكم العام بشخصه ٠٠٠ يجب أن تنسأل هذه المخلوقة عما فعلت الحاكم العام لذكرى الاستقبال الذي استقبلك به أبى ٠٠٠ كن حاماً للبتامي ٠٠٠

قال بطرس بتروفتش مردداً مكرراً وهو يبعد كاترين ايفانوفنا بحركة من يده:

- اسمحی لی یا سیدتی ، اسمحی لی ، اسمحی لی یا سیدتی ، أنا لم أشرف بمعرفة أبیك فی یوم من الأیام ، وأنت تعلمین هذا حق العلم ، و مسمحی لی یا سیدتی ! (أخذ أحدهم یضحك ضحكاً صاخباً) ، ولست أنوی أن أشارك فی مشاجراتك المتصلة مع آمالیا ایفانوفنا ۱۰۰ انا انما جثت لامر ۱۰۰ شخصی ، أنا انما جثت أطلب علی الفور ایضاحاً من ابنة زوجك صوفیا ایفانوفنا ۱۰۰ هذا هو اسمها ، ألیس كذلك ؟ فاسمحی لی أن أمر ۱۰۰

قال بطرس بتروفتش ذلك وترك كاترين ايفانوفنـــا واتجــه الى الركن المقابل من الغرفة ، حيث كانت صونيا .

تجمدت كاترين ايفانوفنا كأنما نزلت عليها صاعقة • لم تستطع أن تفهم كيف أمكن أن ينكر بطرس بتروفتش أن أباها قد آكرم ضيافته • انها وقد تخيلت تلك الضيافة أصبحت تصدقها وتؤمن بها هي نفسها • وهذه اللهجة التي تكلم بها بطرس بتروفتش ، هذه اللهجة الخشنة ، الرسمية ، التي فيها احتقار وتهديد ، قد أدهشتها أيضاً • على أن الجميع قد صمتوا منذ دخل بطرس بتروفتش • ان « رجل الأعمال الجاد » هذا يفوق سائر الحضور شأنا ، ولقد كان واضحاً عدا ذلك أنه انما جاء لأمر خطير ، فلا بد أن يكون هناك سبب خارق دفعه الى أن يغشي هذه البيئة ، ولا بد اذن أن يقع حادث ما بعد قليل • وكان راسكوليكوف الى جانب صونيا فتنحي حتى يدع له أن يمر • وبدا على بطرس بتروفتش أنه لم يلاحظه • وبعد دقيقة ظهر ليبزياتنيكوف في عتبة الباب هو أيضاً لم يدخل الغرفة ، غير أنه وقف مستطلعاً كذلك ، حتى ليكاد يكون مدهوشاً • وقد أصاخ بسمعه مصغياً ، لكنه ظل مدة طويلة يبدو عليه مدهوشاً • وقد أصاخ بسمعه مصغياً ، لكنه ظل مدة طويلة يبدو عليه مدهوشاً • وقد أصاخ بسمعه مصغياً ، لكنه ظل مدة طويلة يبدو عليه مدهوشاً • وقد أصاخ بسمعه مصغياً ، لكنه ظل مدة طويلة يبدو عليه انه لا يفهم الأمر الذي يدور عليه الكلام •

قال بطوس بتروفتش يخاطب الجمع :

- اغفروا لى ازعاجكم ، غير أن القضية هامة خطيرة ؛ بل اننى يهمنى أن تنجلى الأمور على رءوس الأشهاد ، يا آماليا ايفانوفنا ، أرجوك وألح فى الرجاء أن تستمعى الى الحديث الذى سأجريه مع صوفيا ايفانوفنا ، بصفتك صاحبة البيت ،

وتابع كلامه يقول مخاطباً صونيا التي كانت مذهولة وكانت مروَّعة مذعورة سلفاً : \_ يا صوفيا ايفانوفنا ، بعد زيارتك فوراً افتقدت ورقة نقدية قيمتها مائة روبل كانت موجودة على المائدة عند صديقى آندره سيميونوفتش ليزياتنيكوف ، فاذا كنت تعرفين بطريقة أو بأخسرى أين توجد هذه الورقة المالية الآن ، فقلت لنا أين توجد ، فان لك على عهد الشرف وهؤلا، جميعاً شهود على ما أقول \_ أن تقف القضية عند هذا الحد ؛ والا كنت مضطراً أن ألجاً الى اجسراءات أخطر ، وليس لك عندئذ أن تلومي الا نفسك ! و و و

خيتم على الغرفة صمت مطلق • حتى الأطفال الذين كانوا يبكون سكتوا • وكانت صونيا واقفة ، شاحبة كأنها ميتة ، تنظر الى لوجين ولا تحد كلاماً تحييه به • كان يبدو عليها أنها لا تفهم • وانقضت بضع ثوان •

سألها لوجين وهو يبحدق اليها :

ـ هيه ؟ ما قولك ؟

فقالت صونيا أخيراً بصوت واهن:

\_ لا أعلم ···

\_ حقاً ؟ لا تعلمين ؟ لا تعلمين شيئاً ؟

تَذَلَكُ سَأَلُهَا لُوجِينَ مَكَرَراً ، وَلَزَمُ الصَّمَتَ بَضَعَ ثُوانَ أَخْرَى ، ثُمُ اسْتَانِفُ كَلامَهُ فَقَالَ بَجَفَاء وخشونة :

\_ فكرى يا آنســة ، فكتّرى فى الأمـر ، أحب أن أمهلك بعض الوقت لتفكرى ، اسمعى : لولا اننى واثق بما أقول ، موقن منه ، فاننى بحكم تجربتى ما كنت لأجازف فأوجه اليه اتهاماً مباشراً الى هذا الحد ، لأننى سأن حاسب أنا نفسى عن توجيه مثل هذا الاتهام المباشر على رءوس

الأنسيهاد اذا طهر أنه خطأ فحسب • ذلك أمر أعرفه • انني في هذا العساح قد بعت ، لقضاء حاجات شخصه ، بضمة سندات ذات ريع ، قىمتها الاسمية ثلاته آلاف روبل • ذلك هو الرفم المسجل في دفتري • فلما عدت الى مسكني \_ وان آندره سيميونوفتش شياهد على ذلك \_ أَخْمَدُتُ أَعْمَدُ لِللَّالِ مِنْ بَابِ التَّنبِّتِ وَالتَّحَقِّقُ ، حتى اذا عَمَدُتُ أَلْفُمِينَ وثلاثمائة روبل ، رتسها في محفظتي ووضعت المحفظة في الحب الداخل من ريدنجوتني • وبقي على المائدة نحو خمسمائة روبل أوراقاً نقدية ، منها ثلاثُ قيمـة الواحـدة مائة روبل • وفي تلك اللحظة دخلت أنت ( تلبية ً لدعوتي ) ، وطوال المدة التي قضيتها عندي ، كان يبدو عليك اضطراب شدید ، حتی انك قد نهضت أثناء الحدیث ثلاث مرات . كنت تريدين أن تخرجي ـ لا أدري لماذا ! ـ رغم أن محادثتي معك لم تكن قد انتهت . أن أندره سبمونوفتش يستطيع أن يؤكد هذا كله . وأغلب الظن أنك لن ترفضي أنت نفسك ، يا آنســة ، أن تعترفي بأنني أرسلت آندره سيميونوفتش في طلبك الهدف واحد هو أن أتكلم معك في الوضع المحزن الذي آلت اليه قريبتك كاترين ايفانوفنا ( التي لم أستطع أن أشارك في مأدبتها ) ، وفي و سائل مساعدتها بتنظيم اكتتاب تبرعات أو اقامة بانصب أو شيء من هذا القبيل • وقد شكرتني ، حتى ان الدموع ترقرقت من عنبك ( انني أروى الأشباء كما وقعت ، أولاً لأذكِّرك بها ، وثانيًا لأبيِّن لك أنه ما من تفصيل من التفاصيل قد امحتَّى من ذاكرتمي ) • ثم تناولت من على المائدة ورقة بعشرة روبلات وأعطيتك اياها ، دليلاً على اهتمامي بقريبتك ، ومشاركة " أولى مني في مساعدتها . وهذا أيضاً قد رآه سيميونوفتش • وخلوت بعد ذلك الى آندره سيميونوفتش • وتحدث معه قرابة عشر دقائق • حتى اذا خرج عدت الى المائدة أنوى أن أرتب،

على حدة ، المال الذي كان موضوعاً عليها ، وذلك بعد أن أعداً مرة أَخْرِي (كنت قد فررت ذلك من قبل) • فما كان أشد دهشتي حين وجدت أن ورقة مالية بمائة روبل قد فُقدت • افصلي في الأمر بنفسك : لا يمكنني بأيه حال من الأحوال أن أشك في آندره سمو توفتش، حتى ان هذه الفكرة وحدها تُشعرني بالحجل والعار • لا ولا يمكن أن أكون فد أخطأت في حساباتي ، لأنني قبل وصولك بدقيقة واحدة كنت قد تنت من صحة المحموع • لذلك ، ونظراً لاضطرابك الشديد أثناء المقابلة، ونظراً لاستعجالك الخروج ، ونظراً لكونك قد ظللت واضعة ً يديك على المائدة بضع لحظات ، ونظراً لوضعك الاجتماعي وما يخلقه من عادات ، فقد « أ كرهت » ان صمح التعبير ، أ كرهت مرتاعاً مشمئزاً على أن أتوقف عند شبهة لا نبك أنها فاسبة لكنها في محلِّها ولها ما يسوِّغها • اضف وأكرر أنني رغم يقيني « البديهي » الكامل أدرك أن القاء هذه التهمة لا يخلو من مخاطر أتعرض لها • ولكنني لم أتردد دقيقة واحدة ، كما ترين ، بل ثارت نائرتي واستعر َ حنقي ، وسأقول لك الآن لماذا ثارت ثائرتي واستعر حنقي : ان سب ذلك هو عقوقك الأسود يا آنسة ؟ كف؟ أأدعوك الى مسكني ، وأهتم بقريبتك السكنة ، وأعطبك عشرة روبلات مساهمة مني في مساعدتها ، فتكافئني هذه المكافأة في تلك الدقيقة نفسها ؟ لا ، حقاً ليس هذا حسناً ! ولا بد من أن تُلقُّني درساً ! فكِّرى في الأمر! ثم انني أطلب منك ذلك كصديق مخلص (ولس يمكن أن يكون لك في هذه اللحظة صديق خير مني ): تذكري هذا ، والا أصحت ' بغير رحمة أو شفقة • هل تعترفين بأنك •••

دمدمت صونيا تقول مذعورة :

\_ أنا لم أسلبك شيئًا · أنت أعطيتني عشرة روبلات · ها هي ذي · انني أردها اليك · واستلت صونيا من جيبها منديلاً ، واهتدت الى العقدة التى عقدتها فيه ففضتها وسحبت منها ورقة العشرة روبلات ومدتها الى لوجين .

قال لوجين ملحاً ، بلهجة اللوم والتقريع ، دون أن يتناول الورقة المالية :

ــ ألا تعترفين اذن بالمائة روبل ؟

أجالت صونيا بصرها فيما حولها • كان الجميع ينظرون اليها بعيون قاسية ، ساخرة ، مبغضة !٠٠٠ وألقت نظرة على راسكولنيكوف •

كان راسكولنيكوف واقفاً ، مسنداً ظهره الى الجدار ، عاقداً ذراعيه على صدره ، يحدِّق اليها بعينين ملتمعتين .

وأفلتت من صونما هذه الاستغاثة :

- يا رب!

قال لوجين في رفق ، بل بصوت عذب :

ـ یا آمالیا ایفانوفنا ، سـیکون علینا أن نبلغ الشرطة ، فأرجـوك بانتظار ذلك أن ترسلی أحداً ینادی البواب ۰۰۰

قالت آماليا ايفانوفنا وهي تضرب كفاً بكف:

ـ يا اله الرحمة \*! كنت أعرف أنها لصة!

قال لوجين :

\_ ها ٠٠٠ كنت تعرفين ذلك ؟ لا بد أن يكون هنالك اذن سبب دعاك الى استخلاص هذه النتيجة ، واستخراج هذا الرأى فى الماضى ! فأرجوك يا آماليا ايفانوفنا ، المحترمة جداً ، أن تتذكرى هذه الكلمات التى قلتها الآن ، وقد قلتها أمام شهود على كل حال .

أخذ الحضور يتكلمون بأصوات قوية في كل جهة من الجهات ، وشمل الحفل كلَّه اضطراب من كبير .

صاحت كاترين ايفانوفنا تقول فحأةً وقد ثابت الى رشدها :

\_ كيف ؟

واندفعت مسرعة كنحو لوجين مرددة :

ـ كيف ؟ أتتهمها بالسرقة ؟ أتتهمها هي ؟ هي ، صونيا ؟ آه ٠٠٠ يا للمحقيرين ! يا للمحقيرين !

وارتمت على صـونيا ، فاحتضنتها بذراعيهـا المعـروقتين الهزيلتين ككُلاَّبة • وتابعت كلامها تقول :

ـ صونيا! كيف تجرأت أن تقبلي عشرة روبلات من هذا الرجل؟ يا لك من حمقاء! يا لك من حمقاء! ردِّيها اليه حالاً ، رديها اليه حالاً ، روبلاته العشرة! خذ ٠٠٠

انتزعت كاترين ايفانوفنا الورقة النقدية من يد صونيا ، فدعكتها بيديها ، ورمتها في وجه لوجين ، فأصابت كرتها عينه ثم تدحرجت على أرض الغرفة ، فأسرعت آماليا ايفانوفنا تشميلها ، وغضب بطرس بتروفتش ، وصرخ قائلاً :

- أمسكوا هذه المحنونة!

وفى تلك الدقيقة ظهر عدة أشخاص آخرين يمكن أن نرى بينهم، عدا لبزياتنيكوف، السيدتين القادمتين من الأقاليم، اللتين تسكنان هنا منذ مدة قصيرة .

صاتت كاترين ايفانوفنا تقول :

ــ كيف؟ المجنسونة؟ أأنا المجنونة؟ يا للأبله! يا للوغد الشسقى! يا للرجل الدنيء! صونيا، صونيا، صونيا، سارقة؟ ولكنها قادرة على أن تعطبك مالاً يا أبله!

قالت كاترين ايفانوفنا ذلك وانفجرت تضحك ضحكة هسترية ، وهتفت تقول وهى تركض الى اليمين والى اليسار مشيرة لجميع الناس الى لوجين :

ــ أرأيتم الى هذا الأبله ؟

ولمحت صاحبة الست فحاَّة فقالت :

\_ كيف ؟ أَفَانت أيضاً تدَّعين أنها سارقة ؟ يا للدجاجة الألمانية ! انظروا أيها الناس ، انظروا !

وعادت تخاطب بطرس بتروفتش فقالت :

- آه ۱۰۰ أنت ۱۰۰ أبت ۱۰۰ أجهلت أنها لم تترك هذه الغرفة لخلة واحدة أيها النذل ، فما ان خرجت من عندك حتى جاءت تجلس الى جانبى ؟ لقد رآها الجميع ٠ جلست هذا ، الى جانب روديون رومانوفتش ! فتشها اذن ! فما دامت لم تذهب الى أى مكان ، فلا بد أن يكون المال معها ١ ابحث اذن ! ابحث ! ابحث ! ولكن اذا لم تعجد شيئاً يا عيزيزى فلتحاسين على افترائك ! الى الامبراطور سأشكوك ، الى الامبراطور ، الى القيصر الرحيم ! لأرتمين على قدميه على منا اليوم نفسه ! أنا يتيمة ! سيسمحون لى بالدخول ! ماذا ؟ أتفان أنهم لن يسمحوا لى بالدخول ؟ أنت اذن مخطى السوف أصل اليه ؛ آ ١٠٠ كنت تعول على خجلها وحيائها ، على اليه ، السوف أصل اليه ؛ آ ١٠٠ كنت تعول على خجلها وحيائها ، على الله ، السوف أصل اليه ؛ آ ١٠٠ كنت تعول على خجلها وحيائها ، على الله ، السوف أصل اليه ؛ آ ١٠٠ كنت تعول على خجلها وحيائها ، على

رقتها وخفرها ، أليس كذلك ؟ على هذا انما كنت تبنى أملك ! ولكننى ، أنا ، لا أستحى يا عزيزى ! أنا عيناي ماء ! هيًّا فتش !

قالت كاترين ايفانوفنا ذلك خارجة عن طورها وقد أخـــذت تهز لوجين بكل قواها وتنجره نحو صونيا ٠

## قال لوجين :

ما أنا مستعد ١٠٠ أنا مستعد لأن أحاسب ١٠٠ ولكن هدنى روعك يا سيدتى ، هدئى روعك إلى الله للاحظ حقاً أنك لا تستحين ١٠٠ ( هنا أصبح كلام لواجين دمدمة ) ١٠٠ أمام الشرطة انما يحسن فى الواقع ان المعنا شهوداً يكفى عددهم ويزيد ١٠٠ أنا مستعد ١٠٠ ولكن هذه مهمة محرجة بالنسبة الى رجل ١٠٠ وذلك بسبب ١٠٠ بسبب الجنس طبعاً ١٠٠ ليتنى أستطيع أن أطلب الى آماليا ايفانوفنا أن تساعدنى ١٠٠ رغم أن الطريقة الواجبة ليست هذه الطريقة ١٠٠ ليست هذه الطريقة ما العمل ؟

## صرخت كاثرين ايفانوفنا تقول :

\_ اختر من تشاء! فليفتشها من يريد أن يفتشها! صونيا! اقلبي جيوبك أمامهم! انظر ، انظر أيها الشيطان! هأنت ذا ترى أن جيبها خال • أرأيت؟ واقلبي الجيب الآخسر الآن! انظر! انظر! أرأيت؟ أرأيت؟

ولم تكتف كاترين ايفانوفنا بقلب جيبى صونيا ، بل شدتهما شداً عنيفاً لتظهرهما اظهاراً أوضح ، فاذا بورقة صغيرة تثب عندئذ من الجيب الثانى ، وهو الجيب الأيمن ، فترسم فى الهواء قوس دائرة ثم تسقط عند قدمى لوجين ،

جميع الحضور رأوا الورقة ، وكيرون منهم أطلقوا صرخات ، ومال بطرس بتروفتش على الأرض ، فتناول الورقة باصبعين ، وفضيًها على مرأى من الشهود كافة ، انها ورقة مائة روبل قد طُويت ممانى طيّات ، أجال بطرس بتروفتش يده فى جميع الاتحاهات حتى يتمكن الحضور جميعاً من رؤية الورقة رؤية واضحة ،

أعولت آماليا ايفانوفنا تقول:

\_ سارقة ! لصة ! اخرجى من هنا ! نادوا الشرطة ، نادوا الشرطة ! يجب ارسالهم الى سبيرياً ! اخرجوا من هنا !

وارتفعت صيحات من كل صوب و كان راسكولنيكوف صامتاً لا يحو ل بصره عن صونيا ، مع القائه نظرة سريعة على لوجين من حين الى حين و وما تزال صونيا واقفة في مكانها كأنها أصيبت بخبال ، حتى انها لا تبدو عليها دهشة و وفجأة احمر خداها احمراراً شديداً ، وأطلقت صرخة خفيفة ، وأخفت وجهها في يديها و ثم صرخت بصوت ممز ق يقطعه نشيج البكاء ، وهي تهرع نحو كاترين ايفانوفنا ، صرخت تقول:

\_ لا ، لست أنا ! • • • أنا لم آخذها ! • لا أعلم !

فاحتضنتها كاترين ايفانوفنا بذراعيها ، وضمتها اليها بقوة كأنها تريد أن تجعل من صدرها متراساً يحميها ٠

وصرخت كاترين ايفانوفنا تقول على خلاف الدليل القاطع ، وهى تهدهدها في ذراعيها كما يُهدهد طفل صغير ، وتقبِّلها طائشة العقل ، وتمسك يديها فتغرقهما لثماً:

- صونيا! صونيا! لست أصدق! هأنت ذي ترين أنني لا أصدق! أأنت تسرقين؟ أهم أغياء حتى يصدقوا أنك تسرقين؟ يا رب ا

ثم صرخت تخاطبهم جميعاً :

ـ أنتم بلهاء! أنتم بلهاء! أنتم اذن لا تعرفون حتى الآن مدى ما تنمتع به من طيب القلب وببل النفس! أنتم اذن لا تعرفون أية فتاة هى! أهى تسرق ؟ هى ؟ ألا انها لمستعدة أن تهب للناس آخسر قميص تملكه ، ألا أنها لمستعدة أن تسير حافية القدمين لتبيع آخر قميص تملكه ، ألا انها لمستعدة أن تهب لكم أنتم آخسر قميص تملكه اذا كنتم في حاجة اليه! نعم ، هذه هى طبيعتها! ولئن تطوعت فأصبحت ذات بطاقة ، فلأن أولادى كانوا يتضورون جوعا! لقد باعت نفسها في سبيلنا! اه ٠٠٠ يا زوجى الراحل ٠٠٠ يا زوجى المسكين الراحل ، هل ترى هذا؟ هل ترى ؟ انظر الى مأدبة الجنازة هذه التي تقام لك! رباه! ولكن ما بالكم ترى ؟ انظر الى مأدبة الجنازة هذه التي تقام لك! رباه! ولكن ما بالكم عنها أنتم! ما بالكم تبقون جامدين كالمومياوات؟ لماذا لا تدافع عنها أنت يا روديون رومانوفتش ؟ أتصدق أنت أيضاً أنها حقاً ٠٠٠؟ عنها أخيراً ؟ رباه! هلا قاميماً ، جميعاً ، جميعاً ، عميعاً ! هلا دافعتم عنها أخيراً ؟ رباه ! ٠٠٠

كان لشهقات كاترين ايفانوفنا المسكينة ، المصدورة ، التي هجرها جميع الناس أثر قوى في الحضور ، ان هذا الوجه الحيزين المخرّب الضاوى من وجوه المصابين بداء السل ؛ وان هاتين الشيفتين اليابستين المدماتين ؛ وأن هذا الصوت الأجش الصافر ؛ وان هذا النشيج المتشنج الذي يشبه نشيج الأطفال ؛ وان هذه المضراعة التي فيها ثقة كثقة الأطفال رغم ما فيها من يأس ؛ ان ذلك كله كان يبلغ من اثارة الشيفة وايلام النفس أن الجميع أصبحوا كمن يرثى لحال المرأة الشيفية من أعماق نفسه ، وسرعان ما « رئى لحالها » بطرس بتروفتش على كل حال ، قال بهتف بصوت يعبر عن الحماية والرعاية :

\_ سيدتي ، سيدتي ! ان هذا الحادث لا يتناولك في شيء البتة ؟ مامن

أحد يعخطر بباله أن يتهمك بسوء النية أو المشاركة والتواطؤ ، لا سيما وأنك توليت بنفسك قلب جيوبها ، فهذا دليل على أنك لم تراودك أيه شبهة ، اتنى مستعد أتم الاستعداد ، نعم ، أتم الاستعداد ، لأن أتسامح اذا كان البؤس هو الذى دفع صونيا سيميونوفنا ان صح التعبير ، ولكن لماذا لم تشائى أن تعترفى يا آنسة ؟ لعلك كنت تخشين العار ؟ لعل تلك الحطوة كانت خطوتك الأولى فى هذا الطريق ؟ لعلك كنت قد فقدت صوابك ؟ ذلك أمر يُفهم تماماً ، ولكن لماذا ، لماذا وضعت نفسك فى موقف كهذا الموقف ؟

وأردف بطرس بتروفتش يُشهد الحضور قائلاً:

- أيها السيدات والسادة ، اننى ، من باب الشفقة أو قولوا من باب الرأفة والرحمة ، ما أزال مستعداً لأن أغفر وأصفح ، رغم الشتائم الشخصة التي و ُجَيِّهت الى ً !

والتفت الى صونيا ، فقال لها :

- نعم يا آنسة ، ليكن الخزى الذى أصابك الآن درسياً يفيدك فى المستقبل ، لن أتابع هذه القضية ، أريد أن تقف الأمور عند هذا الحد، يكفى هذا .

وبطرف العين أراد بطرس بتروفتش أن يلاحظ راسكولنيكوف ، فالتقت نظرتاهما • كانت نظرة راسكولنيكوف المستعلة الملتهبة تهم أن تسحق لوجين سحقاً •

ولم يبد على كاترين ايفانوفنا أنها سمعت شيئًا • كانت تعانق صونيا وتقبِّلها كمحنونة • وكان الأطفال أيضًا يضمون صونيا بأذرعهم الصغيرة؛ وقد أجهشت بوليتشكا باكية ، ( رغم أنها لم تفهم الأمر الذي يدور عليه

الشهد فهماً واضحاً ) ، وألقت وجهها الجميل المنتفخ على كتف صونيا ، مهتزة الجسم من النشيج .

\_ ما أنذل هذا!

كذلك قال صوت وصين على حين فجأة قرب الباب .

التفت بطرس بتروفتش • فكرر ليبزياتنيكوف قوله محمدقا اليمه متفرساً فه :

\_ يا للندالة!

أصاب بطرس بتروفتش شيء يشبه أن يكون رعشة • لقد لاحظ الجميع هذه الرعشة ( وتذكروها فيما بعد ) • تقدم ليبزياتنيكوف بضع خطوات • وقال مخاطباً بطرس بتروفتش وهو يقترب منه :

\_ وتجرؤ أن تُشهدني أيضاً ؟

\_ ما معنى هذا ٠٠٠ يا آندره سيميونوفتش ؟ عم م ٠٠٠ تتكلم ؟ كذلك دمدم لوجين متعشر اللسان ٠

أجابه ليبزياتنيكوف بعنف ، وهو ما يزال يحديث اليه تحديقاً قاساً بعينين تشبهان أن تكونا عمياوين :

\_ معناه أنك كاذب مفتر ٠٠٠ نعم ٠٠٠ هذا ما يعنيه كلامي !

كان ليبزياتنيكوف فى حالة غضب رهيب. ونظر اليه راسكولنيكوف هو أيضاً ، كأنما ليتلقف كلماته ويزنها وهى طائرة . وساد صمت جديد . كان بطرس بتروفتش قد فقد سيطرته على نفسه تقريباً ، ولا سيما فى الوهلة الأولى .

وبدأ يتكلم فقال متلعثما :

\_ اذا كنت تخاطبني أنا ٠٠٠ ولكن ماذا دهاك؟ أأنت في تمام عقلك ؟

- نعم ١٠٠ أنا في تمام عقلي ١٠٠ ولكنك أنت ١٠٠ نذل! آه ١٠٠ ما أنذل هذا! لقد سمعت كل شيء ، وتعمدت أن أتنظر لأفهم كل شيء ، ذلك أننى حتى هذه الساعة ١٠٠٠ كانت تبدو لي الأمور منطقية جداً ، اعترف بذلك إ٠٠٠ نعم ، لماذا فعلت هذا ١٠٠٠ اننى لا أفهم!

\_ ولكن ما الذي فعلتُه ؟ هلا كففت عن الكلام بألغاز غبية ؟ لعلك سكران ؟ لعلك شربت ؟

ـ بل لعلك أنت الذى شربت ، لا أنا ، أيها الرجل الدنى النها انته النه انتها الرجل الدنى النه انتها لا أشرب فودكا أيضاً ، لأن هذا يخالف مبادئى ، هل تتصورون أنه هو نفسه ، هو الذى أعطى صوفيا سيميونوفنا ، بيديه ، ورقة المائة روبل هذه ؟ لقد رأيته بعينى رأسى ، أنا شاهد ، وفى وسعى أن أحلف على ذلك بأغلظ الأيمان !

وردَّد ليبزياتنيكوف يقول متجها الى الجميع والى كل واحد :

ــ هو! هو! هو!

أعول لوجين يقول :

\_ أأنت مجنون أيها الغر ؟ لقد أقرت هي نفسها ، هي الواقفة هناك ، بقربك ، أقرت أمام جميع الناس أنها لم تأخذ مني الا عشرة روبلات ، وكيف كان يمكني أن أعطمها تلك الورقة بعد ذلك ؟

ردَّد ليبزياتنيكوف يقول صارخاً:

رأيت ما فعلتَه ! رأيت ما فعلته ! وأنا مستعد ، رغم أن ذلك يخالف مبادئي ، مستعد لأن أحلف اليمين أمام المحاكم ... لأنني

رأيتك تدس لها هذه الورقة خلسة ٬ ولكننى ، لغبسائى ، اعتقدت أنك تفعل ذلك من باب البر والاحسان ، قرب الباب ، لحظة كانت تودعك ، حين التفت ومددت لها يدك اليمنى ، دسست ورقة المائة روبل باليد اليسرى فى جيبها خلسة ٬ وأيت ذلك ! رأيت ذلك !

شحب لون اوجين • وصرخ يقول بوقاحة :

ـ ما هذه السخافات التي تقبولها ؟ كيف كنت تستطيع ، وأنت واتف قرب النافذة ، أن تتعرف هذه الورقة ؟ ما هذا الا وهم ! ٠٠٠ ما هذا الا وهم خلقته عناك الضيقتان الحسيرتان ! أنت تهذى !

ـ لا ، لس هذا وهماً ! ورغم أنني وقفت بعيداً ، والحق يقال ، فقد رأيت كل شيء ، رأيت كل شيء! صحبح أن من الصعب على المرء أن يمسِّز ورقة من بعـــد وهو واقف قرب النــافذة • ولكنني بفضــل ظرف خاص جداً كنت أعلم أن تلك الورقة انما كانت ورقة مالة بمائة روبل ، اذ في اللحظة التي أعطت فيها صوفيا سيميونوفنا عشرة روبلات، رأيتك تتناول من على المائدة ورقة مائة روبل ( وقد رأيت هذا لأنني كنت عندئذ بالقرب منك ) ؟ ولأن فكرة ما قد ومضت في ذهني حسٰذاك ، فاتني لم أنس أن هذه الورقة كانت بسدك • لقد طويتها واحتفظت بها في يدك طول الوقت • ثم لم أفكر أنا بعد ذلك في هذا الأمر التفصيلي ، ولكنك حين نهضت نقلت الورقة من يدك السمني الى يدك السيرى ؟ وحين فعلت َ ذلك كدت َ تُسقطها على الأرض • فتذكرت ذلك الأمر التفصيلي من جديد ، لأن تلك الفكرة نفسها قد ومضت في ذهني مرة أخرى : وهي أنك تريد أن تمن على صوفيا سيميونوفنا دون أن أعلم أنا ذلك ٠ لهذا أخذت أراقيك وأرصد حركاتك ، فرأيت أنك أفلحت في أن تدس تلك الورقة في جبها! رأيت ذلك! رأيت ذلك! واني مستعد لأن أحلف يمنناً!

كان ليبزياتنيكوف كمن يختنق • وأخذت الصيحات تنهمر من كل صوب ، وكان أكثرها يدل على الدهشة والاستغراب • غير أن بينها صيحات كان فيها شيء من تهديد أيضاً • واقترب الجميع من بطرس بتروفتش ، واندفعت كاترين ايفانوفنا نحو ليبزياتنيكوف •

- آندره سيميونوفتش! لقد أخطأت الظن فيك! دافع عنها! آنت الوحيد الذي يدافع عنها! هذه يتيمة! ان الله هو الذي أرسلك لتسماعدنا! آندره سميميونوفتش ، يا عزيزى الطيب الشمهم آندره سيميونوفتش!

قالت كاترين ايفانوفنا ذلك ، وارتمت تركع أمامه ، وهي لا تكاد تدرك ماذا تصنع!

زأر لوجين يقول وقد بلغ ذروة الغضب:

ــ سخافات ! هذا كل ما تستطيع أن تمضغه من كلام : « نسيت ، تذكرت ، تذكرت ، تذكرت ، نسيت ! » • ما معنى هــذا ؟ فى زعمــك اذن اننى دسست لها الورقة عمداً • • • ولكن لماذا ؟ ما عسى يكون هدفى من ذلك ؟ أى شى يجمع بينى وبين هذه ال • • •

\_ لماذا ؟ ذلك بعينه هو ما لا أفهمه أنا نفسى ، ولكن هذا لا ينفى أتنى أقول الحقيقة ! اننى لم أخطى، فى شىء أيها الحقير النذل ؟ اننى أتذكر أن فكرة قد راودتنى فى تلك المناسبة ، حين كنت أشكرك مصافحاً ولقد قلت لنفسى عندئذ: « لماذا دس لها هذه الورقة خلسة ؟ أيمكن أن لا يكون غرضه من ذلك الا أن يبخفى عنى عمله ، لعلمه بأن مبادئى تتعارض مع فكرة الاحسان الفردى ، الاحسان الذى لن يخفف عن أحد تخفيفاً جذريا فى يوم من الأيام ؟ » و ثم خطر ببالى أنك ربما كنت تشعر بحرج من اهداء مثل هذا المبلغ الكبير بحضورى ؟ ثم اعتقدت

أنك انما أردت أن تحدث لها دهشة ً حين ستعثر في جبيها على ورقة مالية بمالة روبل ( أنا أعلم أن بعض المحسنين يحون أن يتصرفوا على هذا النحو ) • ولكني قلت لنفسي بعد ذلك أيضاً اللَّ تريد أن تبختبر ها وأن تمتحنها ، أي أن تعلم هل تنجيء اللك شاكرة بعد أن تنحد الورقة • وبعد ذلك أيضاً تخلت أنك انما أردت أن تتحنب كل تعبير عن الشكر والامتنان ، عملاً بالمبدأ القائل ان اليد اليمني يجب أن تجهل ٠٠ النج٠٠ آه ٠٠٠ ما أكتر الأفكار التي راودت ذهني حينداك !٠٠٠ وقد قررت أن أفكر في هذه المسألة على مهل ، ورأيت أن من غير اللائق أن أظهر لك منذ ذلك الحين انني عارف بسر ُّك • وقد راودتني عندئذ فكرة أخسري• تساءلت : « ماذا لو أضاعت صوفا سيميونوفنا هذا المال قبل أن تلاحظ وجوده ؛ » وذلك هو السبب الذي دفعني أن أجيء الى هنا فأذكِّر ها أو أعلمهـا أنك وضعت مائة روبل في جمها • ولكنني ، أثنـاء الطريق ، دخلت على السمدتين كوبلماتنكوف ، لأعطمهما كتاب « العمرض العمام للمنهج الوضعي » \* ، ولأوصبهما خاصة" بقراءة مقالة ببدريت ( ومقالة فاجنر أيضاً )؟ ثم جنت الى هنا ، فانظر ْ في وسط أية قصة وقعت ! هل كان يمكن أن تعخطر بالى تلك الأفكار كلها ، وهل كان يمكن أن أجرى تلك الاستدلالات جمعها ، لولا أنني وأيتك تدس المائة روبل في جب صوفا سميونوفنا فعلاً ؟

حين أنهى آندره سيميونوفتش أقواله المفحمة وختمها بهذه النتيجة المنطقية شعر بتعب رهيب ، فكان العرق يقطر من جبينه ، انه لا يجيد التعبير باللغة الروسية وا أسفاه ( وان كان لا يعرف أية لغة أخرى ) ، لذلك بدا عليه بعد مغامرته الخطابية ارهاق شديد ، حتى لكأنه أصيب بنحول وهزال ، لكن حديثه أثير تأثيراً خارقاً ، لقد تكلم بدون تصنع

أو افتعال ، وكان كلامه مقنعاً مفحماً ، فصدقه الجميع · وشعر بطرس بتروفتش أن الأمور لا تجرى على ما يحب · فهتف يقول :

- أنا لا تهمنى المسائل السخيفة التى خطرت ببالك فى قليل ولا كثير! ليس هذا ببرهان • من الجائز جداً أن تكون قد رايت ذلك كله فى حلم • وأنا أقبول لك انك تكذب يا سيد! أنت تكذب ، وانت تفترى على أن يدفعك الى ذلك حقد شخصى ، فأنت تضمر لى الضغينة لأتنى لا أشاركك آراءك الاشتراكية الملحدة • ذلك كل شيء!

ولكن هذه الحركة الدائرة لم تعد على بطرس بتروفتش بأى نفع. بالعكس : ارتفعت الدمدمات من كل جهة .

## وصاح ليزياتنيكوف يقول :

ا • • هذا ما تريد أن تصل اليه! أنت تكذب! استدع الشرطة،
 وسأحلف اليمين • ليس هناك الا شىء واحـــد لا أســـتطيع أن أفهمه:
 ما الذى دفعه الى أن يتصرف هذا التصرف الدنىء؟ يا للحقير! يا للنذل!

قال راسكولنيكوف بصوت قاس وهو يتقدم الى أمها :

- أنا أستطيع أن أشرح السبب الذي دفعه الى التورط في مثل هذا الفعل • وانبي لمستعد أن أحلف اليمين أنا أيضاً اذا لزم ذلك •

كان راسكولنيكوف يبدو حازماً • وأدرك الجميع من نظرة واحدة القوها عليه أنه يعرف القضية كلها فعلاً ، وأن الحاتمة قد اقتربت •

وتابع راسكولنيكوف كلامه فقـال متجهاً بالكلام الى ليبزياتنيكوف رأساً :

- الآن فهمت كل شيء ! لقد أحسست منذ بداية هذه الحكايه ان في الأمر مكيدة قذرة ما ، أحسست ذلك بسبب ظروف خاصة لا بعرفها

أحد غيري وسأكشف عنها لكم الآن ، لأنها أصل كل شيء • وأنت الذي أضأت لى الحقيقة نهائيًا بشهادتك الثمينة يا أندره سيميونوفتش • أرجوكم جمعاً ، جمعاً ، أن تصغوا الى من السيد ( قال راسكولنكوف ذلك مشيراً إلى لوجين ) قد خطب في الآونة الأخيرة فتاة ٢٠٠ فتاة ٢٠٠ هي أختى آفدوتنا رومانوفنــا راســـكولنكوفا • لكنه منذ وصــوله الى بطرسبرج أمس الأول قد حدث بيني وبنه شجار أثناء أول لقاء ببننا فطردته من مسكني ، وذلك بحضور شاهدين اثنين . ان هذا الرجل شرير جداً ٠٠٠ لم أكن أعرف أمس الأول أنه يسكن في غرفة مفروشة عندك يا آندره سيمبونوفتش ، ولم أكن أعرف اذن أنه في يوم تشاجرنا نفسه ، أي أمس الأول بعينه ، قد رأى أنني بصفتي صديقاً للمرحبوم السبد مارمىلادوف قد أعطبت زوجته كاترين إيفانوفنــا مالاً تنفقه على الاحتفال بالحنازة • ولكنه قد رأى ذلك فسم عان ما كتب الى أمي رسالة يىلنها فيها أنني قد وهبت كل ما أملك من مال ، لا لكاترين ايفانوفنا بل لصوفيا سيميونوفنا ، واصفاً هذه الفتاة بأحط النعوت ٠٠٠ أقصيد ٠٠٠ واصفاً طبعة علاقاتي بها بأحط النعوت • وهو يهدف من ذلك طبعاً الى أن يحدث شقاقًا بيني وبين أمي وأختى ، عن طريق اقناعهما بأنني أتلف في وجوه غير شريفة آخر مال يحسرمان نفسهما منه في سسبيل سندِّ حاجاتي ٠ وفي مساء أمس ، أثناء مقابلة تمت بني وبين أمي وأختي ، وقد حضر هذه المقابلة ، أظهرت الحقيقة مبرهناً على أنني انما أعطيت المال لكاترين ايفانوفنا ، لانفاقه على الاحتفال بالجنازة ، ولم أعطه لصوفيا سميونوفنا ، التي كنت منذ ثلاثة أيام لا أعرفها على كل حال ٠٠ ولكنني أضفت الى ذلك أنه ، هو بطرس بتروفتش ، بكل مزاياه ، لا يساوى خنصر صوفيا سيميونوفنا التي يقبول في حقها ذلك الكلام الدنيء! ثم سألني هل أنا مستعد لأن أ'جلس صوفيا سيمونوفنا الى جانب أختى ،

فأجبته بأننى قد فعلت هذا فى ذلك اليوم نفسه و أغضبه أشد الغضب أن يلاحظ أن أمى و أختى لا تريدان أن تتشاجرا معى تصديقاً لنمائمه وافتراءاته ، فسرعان ما أخذ يتفوه بوقاحات لا تنعتفر و وتشأت عن ذلك قطيعة حاسمة بينه وبين اختى ، وطرد شر طردة و ذلك كله حدث أمس والآن انتبهوا : لو قد أفلح فى أن يبرهن اليوم على أن صوفيا سيميونوفنا سارقة ، لاستطاع أن يظهر لأمى و أختى أولا أنه كان على حق حين اشتبه فى أمرها ، و النيا أنه كان على حق حين غضب اذ علم أننى ساويت بينها وبين أختى ، خطيته و جملة القول أنه بفضل ذلك كان يستطيع أن يظل يأمل فى أن يحدث شقاقاً بينى وبين أسرتى وفى أن يسترد حظوته لديها و ناهيكم عن أنه بذلك ينتقم منى شخصياً ، لأن من حقه أن يفترض أن شرف وسعادة صوفيا سيميونوفنا يهمانى كثيراً و ذلكم هو حسابه كله ! هكذا أفهم أنا القضية ! هذا هو دافعه ولا دافع سواه !

بهذه الكلمات ، أو بهذه الكلمات تقريباً ، ختم راسكولنيكوف كلامه الذي كثيراً ما كانت تقطعه صيحات التعجب من المستمعين ، الذين تابعوا كلامه بكثير من الانتباه ، ولكن راسكولنيكوف ، رغم المقاطعات ، تكلم بلهجة حازمة هادئة ثابتة ، وبوضوح كامل ودقة لا يشوشها شيء ، وكان لصوته المختلج ونبرته المقنعة وهيئته القاسية أثر شديد في جميع الناس ،

قال ليبزياتنيكوف مؤيداً بحماسة :

\_ هذا هو الأمر! هـذا هو الأمر! هـذا هو الأمر يقيناً ، لأنه سألنى ، منذ دخلت صوفيا سيميونوفنا الغرفة ، هل « أنت موجود ، وهل رأيتُك في عداد الذين دعتهم كاترين ايفانوفنا » • لقد جذبني الى شق

النافذة ليلقى على مذا السؤال همساً • معنى ذلك أنه كان يحسرص حرصاً مطلقاً على أن تكون موجوداً! هذا هو الأمر تماماً!

كان لوجين صامتاً يبتسم باحتقار • لكنه كان شديد الشحوب • كأنه يفكر في الوسلة التي يبخرج بها من المأزق • لعله كان يتمنى لو يدع كل شيء ويبخرج به كن ذلك لم يكن بالأمر الممكن كثيراً في تلك اللحظة : فلو خرج لكان معنى خروجه صراحة أنه يعترف بصحة الاتهامات الموتجهة اليه ، وأنه قد افترى على صوفيا سيميونوفنا فعلا \* • ثم ان الحضور ، وقد سكروا ، أخذوا يتحمسون • وهذا موظف التموين يصرخ صراخاً أعلى من صراخ سائر النامى ، رغم أنه لم يفهم كل شيء مقترحاً اتبخاذ اجراءات تسيء الى لوجين كثيراً • هذا الى أن هناك أشخاصاً لم يكونوا سكارى : لقد هرع أناس من جميع الغرف • البولنديون لم يكونوا سكارى : لقد هرع أناس من جميع الغرف • البولنديون الثلاثة الصغار اهتاجوا اهتياجاً رهيباً فهم لا ينفكون يصرخون قائلين بالبولندية : « سيد حقير » ، ويجمعمون مرددين تهديدات بلغتهم أيضاً • بالبولندية : « سيد حقير » ، ويجمعمون مرددين تهديدات بلغتهم أيضاً •

كانت صونيا تصغى فى جهد ، ولكن كان لا يبدو عليها أنها تفهم شيئاً هى الأخرى ، لكأنها خارجة من غيبوبة ، كانت لا تحويّل عينيها عن راسكولنيكوف ، شاعرة أنه سندها الوحيد ، وكانت كاترين ايفانوفنا تتنفس فى مشقة ، وكانت حنجرتها تصدر أصواتا جشاء ، وكانت تبدو مرهقة الى أبعد حدود الارهاق ، الا أن وضع آماليا ايفانوفنا كان أغبى الأوضاع ، فهى فاغرة الفهم يبدو عليها أنها لا تفهم شيئاً البتة ، كل ما هنالك أنها كانت تحس أن بطرم بتروفتش فى مأزق ، وأراد راسكولنيكوف مرة أخرى أن يتكلم ، ولكنهم لم يدعوا له أن يفعل ، والحضور جميعاً يصرخون فى آن واحد ويحتشدون حول لوجين ، واذ الشيئام والتهديدات ، ومع ذلك لم يفت هذا فى عضد لوجين ، واذ

رأى أن حملته على صوفيا سيميونوفنا خاسرة ، لجأ الى الوقاحة عامداً • قال وهو يشق لنفسه طريقاً بين الجمهور :

- اسمحوا لى أيها السادة ، اسمحوا لى ! أرجوكم أن لا تهددونى! أزكد لكم أن هذا لا يجدى ، وأنكم لن تبلغوا بهذه الطريقة شيئاً! لست بالصبى الغر ٠٠٠ بالعكس : أنتم الذين ستحاسبون أمام العدالة عن أنكم استعملتم العنف لتغطية جرم ، لقد انفضحت السارقة ، وسأشكوها الى القضاء ، والقضاة ليسوا عمياً ، ولا هم سكارى ! ٠٠٠ القضاة لن يثقوا بأقوال ملحدين زنديقين يعاديان النظام ولا يؤمنان بالدين ، ويتهمانى حقداً وانتقاماً ، وذلك ما اعترفا به بلسانهما لغبائهما ! نعم ، اسمحوا لى ! قال آندره سمونوفتش :

\_ ألا فليختف كل أثر لوجودك عندى على الفور ! هيًّا غادر غرفتى حالاً ، ولينته كل شيء بيننا ٠٠٠ آه ٠٠٠ حين أتذكر كم أرهقت نفسى طوال خسسة عشر يوماً في أن أشرح له ٠٠٠

\_ ولكننى قلت لك أنا نفسى منذ قليل ، بينما كنت تلح أنت على بقائى عندك ، اننى مبارح غرفتك حتماً ، هناك شىء واحد أضيفه الآن : هو أنك غبى أبله ! أتمنى لك أن يشمل عقلك وأن يتحسن بصرك الحسير ، اسمحوا لى يا سادة !

واستطاع أن يشق لنفسه ممراً • لكن موظف التموين لم يكن يسمعه بهذه الأذن ، ولم يشأ أن يخلى سبيله بهذه السهولة ، فتناول كأساً عن المائدة فلو ّح بها ثم قذفها الى جهة بطرس بتروفتش بكل ما أوتى من قوة • غير أن الكأس طارت نحو آماليا ايفانوفنا رأساً ، فأطلقت هذه صرخات حادة ، بينما أخذ موظف التموين يتدحرج تحت المائدة بعد أن أققدته هذه الحركة توازنه •

انسحب بظرس بتروفتش الى غرفته ، وما انقضى على ذلك نصف ساعة حتى كان قد غادر المنزل .

كانت صونا ، الوجلة بطبعتها ، لا تحهل أن من السهل على اي انسان أن يستّب ضاعها وهلاكها • وكانت تعرف كذلك أن أي انسان يستطع أن يهينها وأن يؤذيها دون أن تصيبه من ذلك أية اساءة تقريبًا. ولكنها كانت ما تزال تعتقد حتى ذلك الحين أن في وسمعها ، بطريقة أو بأخرى ، أن تتجنب نماثم كبيرة وافتراءات ضخمة اذا هي عاملت جمع الناس وكلَّ انسان بالتأني والحذر ، والتواضع والمذلة ، والرقة واللطف. فخاب الآن ظنها ، وكانت خيبة الظن هذه قاسية الوقع في نفسها ٠ صحبح أنها كانت تستطيع ، مذعنة مستسلمة ، ودون دمدمة تقريب ، أن تحتمل كل شيء ، وأن تحتمل حتى هذا • غير أن « هذا » قد بلغ من شدة الوطأة على نفسها ، في الوهلة الأولى ، درجة ً لا تطاق + فهي ، رغم انتصارها وتمرئتها ، ما ان زال رعمها الأول وما ان أفاقت من ذهولها وأصبحت قادرة على أن تدرك الأمور ادراكاً صحبحاً ، حتى كان شعورها بأنها مهجورة واحساسها بالاهانة التي أُ'لحقت بها يقيضان صدرها قبضًا أَلِيماً ﴾ فاذا هي تصاب بنوبة عصبية + ثم اذا هي تفقد صبرها فتو َّلي هاربة ً من الغرفة راكضة ً الى مسكنها • حدث ذلك فور انصراف لوجين تقريباً • وآمالنا ايفانوفنا التي أصابتها الكأس لم تحتمل كذلك ضحكات الحضور، فاستعر غضبها، وأخذت تطلق صرخات مجنونة، ثم انجهت نحو كاترين ايفانوفنا تحمُّلها تبعة كل شيء ، وتقول لها :

ــ ارحلي من بيتي ! اخرجي حالاً ! الى الأمام ، سر !

كانت آماليا ايفانوفنــا تقــول ذلك وهي تقبض على كل ما يقع بين يديها من أمتعة كاترين ايفانوفنا فتلقيه على الأرض •

وكانت كاترين ايفانوفنا قد تهالكت على السرير مهدودة القوى مهدَّمة ، محطَّمة ، ، فلما رأت صاحبة البيت تفعل ذلك بأمتعتها وثبت عن السرير وهجمت عليها • ولكن الصراع لم يكن فيه أى تكافؤ ، فكانت الألمانية تهز كاترين وترجيِّحها كأنها ريشة طائر •

\_ ماذا ؟ ألم يكف هذه المخلوقة أنها افترت على صونيا افتراءات شيطانية ، فهى تهجم على أنا أيضاً ؟ كيف ؟ هل أ'رمى الى الشارع فى يوم وفاة زوجى ؟ أبعد أن تُـقبل ضيافتى أُلقى الى الشارع مع اليتامى؟ فالى أين يمكننى أن أذهب ؟

بهذا كانت تعول كاترين ايفانوفنا مختنقة ً من خـلال النشيج • وصرخت تقول على حين فجأة وقد اشتعلت عيناها :

- هل يمكن أن لا يكون هناك عدالة يا اله السماء ؟ عمن عساك تدافع ومن عساك تحمى اذا لم تدافع عنا نحن اليتامى ، واذا لم تحمنا نحن اليتامى ؟ طيب ٠٠٠ لسوف نرى ! ان على الأرض قضاء ومحاكم ! مناك قضاء ومحاكم ! سأتجه الى المحاكم ، سأجد المحاكم ! حالا ! فورا ! انتظرى قليلا أيتها المخلوقة الدنيئة ! يا بوليتشكا ، ابقى مع الأولاد ! سأعود ! انتظرى في الشارع اذا لزم الأمر ! سوف نرى هل في هذا العالم حقيقة !

وألقيت كاترين ايفانوفنا على رأسها ذلك الشال المصنوع منجوخ السيدات ، الذى تحدث عنه المرحوم مارميلادوف ، وشقت لنفسها طريقاً بين جمهرة السكان السكادى المعشرين فوضى ، الذين كانوا لا يزالون

محتشدين في الغرفة • واندفعت في الشارع باكية ناشيجة ، وهي تنوى على نحو غامض أن تمضى باحثة عن العدالة فوراً مهما كلف الأمر •

واستولى الرعب على بوليا ، فلطت فى ركن من الأركان قرب الصندوق ، مع الصغار المرتجفين المرتعدين ، وقد أحاطتهم بذراعيها منتظرة عودة أمها .

وكانت آماليا ايفانوفنا تضطرب في الغرفة ، وتطلق الصراخ بعد الصراخ ، وترعد ، وتلقى على الأرض كل ما تجده ثم تدوسه ، وكان المستأجرون يصرخون كل من جهته ، فبعضهم يعلقون على الأحداث بطريقتهم ، وبعضهم يتشاجرون ويتشاتمون ، وبعضهم يغنون ،

وقال راسكولنيكوف يحدث نفسه : « والآن حان حينى أنا أيضًا • سوف نرى يا صوفيا سيميونوفنا ما قد تقولينه الآن ! »

واتجه نحو مسكن صونيا •

## الفصل السرابع

راسكولنيكوف عن صونيا دفاعاً متحمساً قوياً ضد ً لوجين رغم أن نفسه كانت تفيض هولاً شديداً وعذاباً أليماً • ولكنه شعر بعد تباريح الصياح برضى صادق وارتياح حقيقي لتغير

مشاعره التى كان قد أصبح لا يطيق احتمالها ، بصرف النظر عن العاطفة التى دفعته الى التدخل مدافعاً عن صونيا ، ثم انه لم ينس أنه على موعد وشيك مع الفتاة ، وهو موعد كانت فكرته تحدث له فى بعض الأحيان أشد أنواع القلق ، كان «عليه» أن يبلغها أنه قتل اليزابت ، وكان يحس منذ الآن أنه سيشعر بعذاب شديد وألم ممض ، وبحركة من يده ، أبعد هذه الفكرة عن ذهنه ، لذلك فانه حين هتف يقول لحظة خروجه من عند كاترين ايفانوفنا : « سوف نرى يا صوفيا سيميونوفنا ما قد تقولينه الآن » كان ما يزال خاضعا للأثر الذي أحدثه فيه انتصاره منذ هنيهة على لوجين ، غير أن شيئاً غريباً قد حدث حينذاك : فانه حين وصل الى مسكن كابر ناؤموف شعر بقواه تبارحه على حين فجأة ، وشعر بعخوف يستولى عليه ، فاحتار واضطرب ، ووقف أمام الباب وألقى على نفسه هذا السؤال عليه ، فاحتار واضطرب ، ووقف أمام الباب وألقى على نفسه هذا السؤال عجيباً لأن راسكولنيكوف كان يشعر في الوقت نفسه أنه العجيباً لأن راسكولنيكوف كان يشعر في الوقت نفسه أنه

عاجز عن كتمان هذا الأمر بل يشعر أيضا أنه يستحيل عليه أن يؤخر اعترافه هذا أى تأخير • كان لا يعرف ، بعد ، لماذا يستحيل عليه ذلك وانما هو « يحس » تلك الاستحالة احساسا فحسب ، وكان هذا الاحساس الموجع الأليم بعجزه يثقل على نفسه ويرهقه من أمره حتى ليسحقه سحقاً • ومن أجل أن يضع حداً لخواطره وتأملاته ، وهمة وقلقه ، فتح الباب بغتة ولاحظ صونا من مكانه في العتة •

كانت صونيا جالسة ، واضعة كوعيها على مائدتها الصغيرة ، دافنة وجهها في يديها • فلما رأت راسكولنيكوف نهضت بسرعة شديدة وهبَّت الى لقائه كأنها كانت تنتظره •

اقترب راسكولنيكوف من المائدة وجلس على الكرسى الذي تركته صونيا • كانت صونيا واقفة على بعد خطوتين منه ، كالبارحة تماماً •

قال راسكولنيكوف وهو يشعر فحأة بأن صوته برتجف:

ـ هيه صـونيا! أرأيت؟ ان أسـاس الأمر كله انمـا « وضعك الاجتماعي والعادات التي يخلقها » • هل فهمت؟

ارتسم الألم على وجه صونيا • وقاطعته تقول :

ــ لا تكلمنى خاصة كما كلمتنى أمس • أرجوك ، لا تفعل مافعلته أمس • كفي تعذيباً !

وأسرعت تبتسم ، مخافة أن يسوءه هذا اللوم .

وأردفت تقول :

\_ كانت حماقة منى أن انصرفت • فما الذى يجرى الآن هناك ؟ لقد أردت أن أعود ، لكننى كنت أقد ّر طوال الوقت أنك • • قد تجيء •

روى لها راسكولنيكوف أن آماليا ايفانوفنــا قد طردتهم من البيت وأن كاترين ايفانوفنا مضت « تبحث عن الحقيقة » في مكان ما •

هتفت صونيا تقول:

\_ آه ! رباه ! هيًّا بنا حالاً ، فوراً !

و تناولت خمارها ٠

صاح راسكولنيكوف يقول بلهجة حانقة :

\_ ما زلت كما كنت ! لا تفكرين الا فيهم ! هلا ً بقيت معى قليلاً !

ـ لكن ٠٠٠ وكاترين ايفانوفنا ؟

ــ كاترين ايفانوفنا سنعرف كيف تهتدى اليك .

قال راسكولنيكوف ذلك ، ثم أضاف يقول بحزن:

\_ ستجيئك بنفسها ما دامت قد خرجت • فان لم تجدك هنا كنت أنت المذنبة •

جلست صونيا وهي فريسـة تردد أليم • وصمت راسـكولنيكوف مطرقاً الى الأرض يجتر فكرة ثابتة •

ثم بدأ ينكلم فقال دون أن ينظر الى صونيا:

للسلم بأن لوجين لم يشأ أن يتابع الأمر ٠٠٠ ولكن لو شاء ذلك ، لو كان ذلك داخلاً في حساباته ، لاستطاع أن يرسلك الىالسجن لولا وجودي ووجود لبيزياتنيكوف ، أليس كذلك ؟

أجابت صونيا تقول بصوت ضعيف :

\_ نعم !

ثم كررت تقول قلقة ً وكأنها غائبة عن نفسها :

ے تعم ا

قال راسكولنيكوف :

ــ ولكن كان من الجــائز جــداً أن لا أكون أنا موجوداً هنــاك • أما ليبزباتنيكوف فانه لم يكن قد رجع الا مصادفة ً •

صمت صونیا ولم تنجب بشیء .

واستأنف راسكولنيكوف كلامه فقال:

ـ فماذا لو أودعت فى السجن ؟ ما عسى يحــدث حينــذاك ؟ هل تتذكرين ما قلته لك أمس ؟

ظلت صونيا صامتة • وانتظر راسكولنيكوف لحظة ثم قال وهو يعجمل نفسه على الابتسام :

ــ كنت أتصور أنك سوف تصرخين قائلة ً مرة أخرى : « أه •••• لا تقل هذا الكلام ! اسكت ! » •

ولم تجب صونيا أيضاً ، فسألها راسكولنيكوف بعد دقيقة :

ميه! أتعودين الى الصمت؟ ولكن لا بد أن نتحدث عن شيء ما على كل حمال! اننى ليهمنى كثيراً أن أعرف كيف يمكن أن تحلى «سمالة » من المسمائل ٠٠٠ على حمد تعبير ليبزياتنيكوف (لكان راسكولنيكوف كان يوشك أن يرتبك، وتابع كلامه ٠٠٠) • لا ، لا ، انا لا أتكلم جاداً • تخيئى يا صونيا أنك كنت تعلمين سملفاً جميع نيات لوجين، وأنك كنت تعرفين معرفة اليقين الكامل أن كاترين ايفانوفنا سوف تضيع بسبب هذه النيات ضياعاً تاماً ، هى والأولاد أيضاً ، وانك

ستعرضين أنت نفسك للانحسدار ( رغم أن هذا الأمر لا يهمك ) ، وكذلك بوليا ٠٠٠ من جهة أخرى ٠٠٠ لأن هذا الطريق هو الطريق الذي ينفتح أمامها فعلا ً • تخيلًى هذا كله ثم تخيلًى أنه يتوقف عليك أنت أن يبقى على قيد الحياة اما هذا واما أولئك ، أى اما لوجين مع كل الدناءات التي يرتكبها واما كاترين ايفانوفنا ، فماذا تقررين ؟ أتختارين موته أم تختارين موتها ؟ اننى ألقى عليك هذا السؤال •

نظرت اليه صونيا في قلق • انها تحزر وراء هذه الكلمات الملتبسة فكرة مخبأة تذكر من المنسوء ما •

قالت وهي تثبت عليه نظرة فاحصة :

\_ كنت أوجس أنك ستلقى على مؤالاً من هذا النوع •

قال راسكولنكوف:

ــ لىكن ذلك • فماذا تىختارىن ؟

سألته صونما بنفور :

ـ لماذا تسألني عن شيء لا يمكن أن يحدث ؟

\_ الأفضل اذن أن يبقى رجل مشل لوجين حياً وأن يستمر فى ارتكاب حقاراته • هذا مع ذلك رأى لا تجسرين أيضاً أن توتثيه •

\_ ليس يهخصنى أنا أن أنف ذالى أغراض « العناية الالهية » ••• ولماذا تسأل عماً لا نملك حق السوال عنه ؟ ما جدوى هذه الأسئلة الباطلة ؟ كيف يمكن أن يتوقف أمر كهذا الأمر على قرارى أنا ؟ من الذى نصبنى قاضياً فأعلم من ذا يجب أن يحيا ومن ذا يجب أن لا يحيا؟

جمحم راسكولنيكوف يقول بلهجة كثيبة:

ــ متى تدخلت « العناية الالهية » في الأمر ، لم يبق ما نقوله ! فهتفت صونيا تقول في ألم :

ــ الأو ْلَى أَن تقول لى ما تريد أَن تقــوله ، بغير لف ولا دوران ! انك ما تزال تجتر شــيئاً ما • هل من الممــكن أن لا تكون قد جثت الا لتعذبنى ؟

ولم تطق صونيا صبراً ، فأخذت تبكى بكاءً مراً · فكان ينظر اليها مكفهر الوجه حزيناً · وانقضت على ذلك خمس دقائق ·

وتكلم أخيراً فقال بصوت رفيق عذب:

ـ نعم ، أنت على حق ٠

لقد تبدَّل راسكولنيكوف فعجاة • ان لهجتـه التي كان فيها وقاحه مقصـودة وتبحد متعمَّد قد اختفت • حتى لقـد ضعف صـوته • وتابع كلامه فقال :

ــ لقد قلت لك أمس اننى لن أجيئك اليوم مستغفراً ، ومع ذلك فاننى بدأت كلامى بالاستغفار تقريباً • فحين تكلمت عن لوجين وعن العناية الالهية كنت لا أتكلم الا عن نفسى ، وكنت استغفر يا صونيا •

وأراد راسكولنيكوف أن يبتسم ، لكن تعبيراً عن العجز والتعب تجلى في تلك الابتسامة الصفراء • وخفض رأسه وغطى وجهه بيديه •

وفجأة ، اجتاح قلبه احساس غريب غير متوقع ، احساس بكره عنيف نحو صونيا ، فاستغرب راسكولنيكوف هذا الاكتشاف بل روعه هذا الاكتشاف ، فرفع رأسه بغتة ونظر اليها محد قاً ، ولكن نظرته لم تلتق الا بنظرة الفتاة التي كانت نظرة قلقة زاخرة بضراعة ألمة ، لقد

كان في تلك النظرة حب • وتبدد من نفس راسكولنيكوف كل احساس بالكره ، كما يتبدد حلم • لا ، لم يكن الأمر كما تصور ، لقد أخطأ في فهم طبيعة العاطفة التي شعر بها • ذلك يعني أن اللحظة الحاسمة قد وافت •

ومرة آخرى دفن وجهه فى يديه ، وخفض رأسه ، واصفر وجهه على حين بغتة ، ونهض عن كرسيه ونظر الى صونيا ؟ ثم مضى يجلس على السرير بخطى آلية ، دون أن يقول كلمة واحدة ،

كانت هذه الدقيقة تشبه كثيراً ، من ناحية الاحساس الذى شعر به ، تشبه كثيراً تلك الدقيقة التي كان فيها واقفاً وراء العجوز ، بعد أن أخرج الساطور من الابزيم ، وأحس أنه « لم يبق نمة لحظة يضيعها » • سألته صونا مروعة :

\_ ماذا بك ؟

فلم يستطع أن يقول كلمة واحدة • انه لم يكن يقد ّر أنه على هذا النحو « سينبتها » بالأمر • ولم يتمكن راسكولنيكوف من أن يفهم ما يتحدث في نفسه في تلك اللحظة •

اقتربت صونیا منه برفق ، وجلست علی السریر بقربه ، وانتظرت دون أن تحو ًل عینیها عنه ، وكان قلب صونیا یاخفق خفقاناً قویاً حتی لیكاد ینفجر ،

أصبح الموقف لا 'يحتمل • أدار راسكولنيكوف نحوها وجهه المصطبغ بصفرة كصفرة الموت • وتقبضت شفتاه فلم يستطع أن ينطق أية كلمة • استولى الرعب على صونيا • فقالت مرد دة وهي تبتعد عنه قليلاً: \_\_ ماذا بك ؟

فدمدم يقول كانسان استولى عيله الهذيان وأصبح لا يدرى ماذا يقول:

ــ لا شيء يا صونيا • لا تخافى • حقـاً ، متى فكتّر المرء فى هــذه الأمور أدرك أنها سفاسف وترهات وحماقات !

وأضاف يقول فجأة وهو ينظر اليها :

ــ لماذا جنت أعذبك أنت ؟ حقاً ، لماذا ؟ اننى لا أنفك ألقى على نفسى هذا السؤال يا صونيا •

لعله كان قد ألقى على نفسه هذا السؤال منذ ربع ساعة ، ولكنه يعبّر عنه الآن وهو فى حالة ضعف كامل ، فما يكاد يشعر بنفسه ، وما برح حسمه يرتجف بارتعاش متصل .

قالت صونا متألمة وهي تتفحصه بنظرها:

.. آه ٠٠٠ لشد ما تعذب نفسك!

ــ ما هذه كلها الا سخافات! اسمعى يا صونيا: ( ان فكرة من الأفكار قد جعلت شفتيه تلم بهما ابتسامة صفراء) هل تتذكرين ما كنت أريد أن أقوله لك أمس ؟

انتظرت صونبا قلقة ٠

\_ لقد قلت لك عند انصرافي انني ربما كنت أود ّعك الى الأبد ، ولكنني ان جنت ٠٠٠ فسأقول لك من الذي قتل اليزابت ٠

أخذت صونيا ترتعش من الرأس الى القدمين ٠

ـ فهأناذا أجيء لأقول لك من الذي قتل اليزابت •

تمتمت تقول في جهد ومشقة:

\_ كنت تتكلم جاداً اذن حين قلت لي أمس ٠٠٠

لكنها أسرعت تسأله كأنها اابت الى رشدها فجأة:

فكيف عرفت من الذي قتلها ؟

كانت صونيا تتنفس تنفساً شاقاً • وكان وجهها يزداد شحوباً • قال راسكولنكوف:

\_ أنا أعرف من هو القاتل •

فلزمت صونيا الصمت مدة دقيقة • ثم سألته خائفة :

ـ وهل وجدوه ؟

\_ لا ، لم يجدوه ٠

ـ اذن كيف عرفت من هو ؟ ٠

قالت ذلك بصوت مختنق ، بعد صمت جديد ٠

التفت راسكولنيكوف اليها ، وأمعن في النظر اليها • ثم قال لها وهو يرسم على شفتيه تلك الابتسامة المصنوعة نفسها :

- احزرى!

وكأن تشنجات عنيفة كانت تهز جسم صونيا كله •

قالت صونيا وهي تبتسم كطفلة :

\_ ولكنك ٥٠٠ ولكنك تخير ٥٠٠٠ تخيفني بهذا الكلام!

تابع راسكولنيكوف كلامه وهو ما يزال ينظر اليها ويتفرس فيها كأن عينيه مشدودتان اليها شداً لا فكاك منه ، وكأنه لا يستطيع أن يحوّل بصره عنها : حمداً ببرهن على أن بينى وبينه «هو » صداقة حميمة • ولقد كان لا يريد قتل اليزابت تلك ، وانما هو قتلها ••• مصادفة مصادفة كان يريد قتل العجوز حين كانت وحيدة في البيت ••• وجاء ••• وعندئذ ••• قتلها هي أيضاً •

وانقضت دقيقة أخرى مروعة • كان كل منهما ينظر في الآخر • سألها بغتة وهو يحس أنه يهوى من برج ناقوس :

ــ ألم "لحزرى اذن ؟

همست صونيا تقول بصوت لا يكاد يُدرك:

۔ فکتری !

فما كاد راسكولنيكوف يقول ذلك حتى غزاه اجساس مالوف جمد قلبه • نظر اليها فكأنما هو يرى فى وجهها ملامح وجه اليزابت • وتذكر تذكراً واضحاً متميزاً تعبير وجه اليزابت فى اللحظة التى اقترب فيها منها مشهراً ساطوره ، فتراجعت نحو الحائط واضعة يديها امامها ، كالأطفال الصغار حين يخافون فيبتون على ما يخيفهم نظرة جامدة قلقة ويتراجعون ويمدون أيديهم الصغيرة ويوشكون أن يبكوا • كذلك كان شأن صونيا فى تلك اللحظة • لقد تأملته بعض الوقت بتلك الحيرة نفسها ، وبذلك الارتياع ذاته ، ثم رفعت يدها اليسرى فجأة فلمست صدره بأطراف أصابعها فى رفق ، ونهضت عن السرير ببطء ، وابتعدت عنه رويداً رويداً ، وهى تحدق ونهضت عن السرير ببطء ، وابتعدت عنه رويداً رويداً ، وهي تحدق واسكولنيكوف ، ارتسم هو نفسه تماماً • ونهض راسكولنيكوف مثلما

نهضت ، وأخذ ينظر اليها وهو يبتسم ابتسامة « الأطفال » تلك نفسها تقريباً •

وهمس يسألها أخيراً :

\_ هل حزرت ؟

قال صونيا مرتاعة ً وهي تشهق شهقة رهيبة :

\_ يا رب!

وخارت قواها ، فسقطت على السرير دافنة وجهها في الوسادة ، ولكنها عادت تنهض بعد لحظة ، واقتربت منه ، وتناولت يديه ، وضغطتهما بأصابعها النحيلة ضغط كلا بة ، ثم استأنفت التحديق اليه ، كانت تريد بهذه النظرة المكروبة أن تلتقط شيئاً من أمل ، ولكن توقعها كان باطلا ، لم يبق أي شك ، نعم ، ذلك هو الأمر ! وحتى في المستقبل ، حين ستستحضر صونيا بخيالها تلك اللحظة ، سيدو لها غريباً عجيباً أنها رأت على هذا النحو ، دفعة واحدة ، أنه لم يبق مجال لأي شك ، ما كان لها أن تجرؤ على الادعاء أنها كانت قد أوجست شيئاً من هذا النوع من قبل، ومع ذلك فانها ما ان قال لها هذا حتى بدا لها أنها كانت قد أوجست هذا الأمر نفسه ، حقاً ،

قال لها راسكولنيكوف متوسلاً في ألم:

ـ كفي يا صونيا ، كفي !

لم يكن قد قد ّر أنه على هذا النحو سوف يعترف لها ، ولكن « على هذا النحو » انما تم ّ الاعتراف •

خرجت صونیا عن طورها ، ووثبت ، ولوت بدیها ، ومضت الی وسط الغرفة ، ولکنها سرعان ما عادت الی قربه ، فجلست بجانبه حتی

ليكاد كتفها بلتصق بكتفه • وكأن فكرة مباغتة قد ومضت في ذهنها ، فاذا هي ترتعش فحأة ، وتطلق صرخة ، وترتمي راكعة أمام راسكولنيكوف، لا تدري هي نفسها لماذا !

قالت :

\_ ماذا فعلت ؟ ماذا فعلت ينفسك ؟

وارتمت على عنقه وضمته اليها ضماً قوياً •

بدرت من راسكولنيكوف حركة تقهقر ، ونظر اليها وهو يبتسم ابتسامة حزينة .

ــ ما أغربك يا صونيا! أتعانقينني بعد أن قلت لك « ذلك » الأمر؟ أنت لا تعرفين ماذا تفعلين!

صاحت صونيا تقول حتى دون أن تسمع ملاحظته :

ـ لا ، لا ، ليس في العالم كله الآن رجل أشقى منك •

وأجهشت تبكى فجأة ، كأنما ألمت بها نوبة عصبيَّة .

ان عاطفة تجهلها صونيا منذ مدة طويلة تغرقها الآن كموجة غامرة ، وتملأ قلبها رقة وحناناً ولم تحاول صونيا أن تقاوم هذه العاطفة • وانبجست من عينيها دمعتان ظلتا معلقتين بأهدابها •

سألها وهو ينظر اليها في أمل تقريباً:

ـ ألن تتركيني اذن يا صونيا ؟

فصاحت صونيا تجيبه:

\_ لا ، لن ، لن أتركك أينما تذهب! سأتبعك ، سأتبعك الى أى

مكان ! آه ٠٠٠ يا رب ! ٠٠٠ آه ٠٠٠ ما أشهاني !٠٠٠ لماذا ، لماذا لم أعرفك من قبل ؟ لماذا لم تأت قبل هذا الأوان ؟ آه ٠٠٠ يا رب !٠٠٠

- ـ لكننى أتيت مع ذلك •
- \_ الآن أتيت ! ولكن ما العمل الآن ؟

ثم ردت تقول طائشة العقل وهي تعانقه من جديد:

\_ معا ، معا ! سوف أذهب معك إلى المعتقل !

أصابت هذه الكلمات قلبه ، وعادت تظهر على شفتيه تلك الابتسامة تفسها التي تشتمل على كره وتكاد تشتمل على تعال وكبرياء •

ـ ربما كنت يا صونيا لا أحب أن أذهب الى المعتقل •

ألقت عليه صونيا نظرة سريعة • وبعد العاطفة الأولى التي غزت نفسها وهي عاطفة شفقة حارة أليمة نحو الانسان الشقى المعذب ، عادت تستولى عليها فكرة القاتل الرهيبة المروّعة • ان لهجة كلماته الأخيرة ، وهي لهجة تبدلت على حين فجأة ، قد أرتها فيه صورة القاتل السفاح • ونظرت اليه مشدوهة • كانت لا تعرف ، بعد ، شيئاً • كانت لا تعرف لماذا حدث هذا أو كيف حدث • والآن تنبجس هذه الأسئلة جميعها في شعورها وفعة واحدة • ومرة أخرى عادت تشك : « أيكون هو قاتلا ؟ مستحيل دفعة والحدة • ومرة أخرى عادت تشك : « أيكون هو قاتلا ؟ مستحيل • • • ثم قالت وقد بلغت ذروة الدهشة والذهول :

ــ ولكن ما هذا ؟ أين أنا ؟ كيف ، كيف أمكنك و « أنت ما أنت » أن تعزم أمرك على تلك الفعلة ؟ لماذا ؟

أجاب بلهجة مرهقة نم وكأنها ملتاعة :

- لأسرق • كفي يا صونيا!

لبثت صونيا متجمدة خلال لحظة ، ولكنها هتفت تقول فجأة : \_ كنت جائعاً ! فعلت ذلك لتساعد أمك ، أليس كذلك ؟ تمتم يقول وهو يشبيح وجهه ويخفض رأسه :

\_ لا يا صونيا ، لا ٠٠٠ لم أكن جائعاً الى ذلك الحد ، الواقع أننى كنت أريد أن أساعد أمى ٠٠٠ ولكن هذا أيضاً ليس صحيحاً كل الصحة ... لا تعذبيني يا صونيا .

ضمت صونيا يديها احداهما الى الأخرى • وقالت :

\_ ولكن هل يمكن ، هل يمكن أن يكون هذا كله صحيحاً ؟ رباه ! أهذه هي الحقيقة ؟ من ذا الذي يمكن أن يصد قها ؟ وكيف ، كيف يُعقل أن تقتل لسرق ، أنت الذي تعطى آخر ما تملك ؟

ثم صاحت تقول فحِأَة :

قاطعها راسكولنيكوف يقول مسرعاً:

\_ لا يا صونيا ٠٠٠ ذلك المال ليس مصدره هذا ١٠٠ اطمئنى! ذلك المال انما أرسلته الى أمى بواسطة تاجر ، وقد تلقيته أثناء مرضى ، فى ذلك اليوم نفسه الذى أعطيتُه أمنًك ٠٠٠ رازوميخين يعرف هذا ٠٠٠ هو الذى قضه نابة عنى ٥٠٠ كان ذلك المال مالى أنا ، مالى أنا حقاً ٠

كانت صونيا تصغى اليه جامدة ، جاهدة بكل قواها أن تفهم • وتابع راسكولنيكوف كلامه فقال بصوت خافت وهيئة حالمة :

ـ أما المال الآخر ٠٠٠ قانني لا أعلم هل له وجود • لقد انتزعت

من عنقها ٠٠٠ محفظة نقود من جلد ٠٠٠ محفظة نقود ملأى بم محشوة به لكننى لم أفتحها ٠٠٠ لعل وقتى لم يتسع لفتحها ٠٠٠ أما الأشياء الأخرى ٠٠٠ أزرار الأكمام وسلاسل الذهب فقد أخذتها مع محفظة النقود فى آن واحد ، ومضيت أدفن ذلك كله فى فناء منزل بسارع ف ٠٠ ومايزال كل شىء هناك ٠٠٠

كانت صونيا تصغى بانتباه ٠

ـــ ولكن كيف تقول انك قتلت « لتسرق » ، فى حين أنك لم تستول على شىء ؟

كذلك سألته صونيا بسرعة شديدة ، محاولة ً أن تتشبث بهـذه القشة ٠

قال راسكولنيكوف شارد الذهن:

\_ لا أدرى ٠٠٠ اننى لم أقرر بعد' أأستولى على ذلك المال أم لا ٠٠ ثم أضاف فجأة وقد عاد الى وعمه :

\_ يا له من سخف ، هذا الكلام الذي قلته الآن ، هه ؟

وومضت فى ذهن صونيا فكرة : « ألا يمكن أن يكون مجنوناً » ، ولكنها أسرعت تنبذ تلك الفكرة • لا ، ان فى الأمر شيئاً آخر ، ولكنها لا تفهمه ، لا تفهمه النة •

قال راسكولنيكوف فجأة بما يشبه الالهام:

ـ هل تعلمين يا صونيا ماذا سأقول لك الآن ؟

وأردف يقول مشدّداً على كل كلمة من كلماته ، ملقياً نظرات ملغزة رغم أنها صادقة :

ـــلو أننى لم أقتلها الا بدافع الجوع ، فلربما كنت الآن «سعيداً»! اعلمي هذا!

وهتف يقول بعد لحظة:

ـ ولكن فيم يعنيك أن أعترف بأننى أخطأت؟ فيم يفيدك أن تنتصرى على هذا الانتصار الأبله ؟ آه يا صونيا ٠٠٠ أمن أجل هذا سعيت اليك؟

أرادت صونيا مرة أخرى أن تقول شيئًا ، ولكنها لزمت الصمت • قال راسكولنيكوف :

\_ اذا كنت قد ناديتك أمس ، فلأننى كنت لا أس\_تطيع أن أنادى أحداً غيرك .

سألته صونيا:

ـ ناديتني الى أين ؟

ما ناديتك لتقتملي أو لتسرقي • اطمئني • ما ناديتك من أجل هذا (كذلك رد دوهو يبتسم ابتسامة مرة ) ، فنحن مختلفان أحدنا عن الآخر اختلافاً كبيراً • هل تعلمين يا صونيا أنني لم أدرك الا الآن الى أين ناديتك أمس • حين ناديتك أمس ، لم أكن أعرف الى أين أناديك والحقيقة أنني ناديتك لتحقيق هدف واحد ، الحقيقية أنني سعيت اليك لغرض واحد : هو أن لا تتركيني • قولى : أترضين أن لا تتركيني يا صونيا ؟

شدت صونا على يديه ٠

وهتف راسكولنيكوف يقول بعد دقيقة وقد بلغ غاية الكمد والحزن: ــ لماذا ، لماذا ذكرت لها الأمر ؟ لماذا كشفت لها عن الحقيقة ؟ قال ذلك ونظر الهيا شاعراً بعذاب لا نهاية له • وتابع كلامه فقال:

ـ هأنت ذى تنتظرين منى شروحاً وتفسيرات يا صونيا • أنت هنا
تنتظرين هذه الشروح والتفسيرات • اننى أدى ذلك • ولكن ما عسانى
قائلاً لك ؟ انك لن تفهمى من الأمر شيئاً • ولن تزيدى على أن تتالى
بسببى ! وأنت الآن تبكين ، وتقبّلينى من جديد • لماذا تقبليننى ؟ ألأننى
لم أستطع أن أحتمل العب ، فجئت أتخفف منه بالقائه على غيرى ؟
لا تألى ، تألى أنت أيضاً ، فذلك يخفف عنى أنا ه • ذلك هو لسان
حالى • أفتستطيعين أن تحبى جباناً كهذا الجبان ؟

هتفت صونا تسأله:

ـ ولكن ألست تتألم أنت أيضًا ؟

ومرةً أُخرى غمرته تلك العاطفة نفسها فرقٌّ قليه لحظة • قال :

ـ صونيا ، ان لى قلباً شريراً ، انتبهى الى هذا ، فيضى الله أموراً كثيرة ، ولأننى شرير انما جئت أيضاً ، هناك أشخاص كان يمكن أن لا ينجيئوا ، أما أنا فجبان ، ٠٠٠ جبان ! ٠٠٠ ولكن ، ٠٠٠ لا ضير ! ٠٠٠ ليس هذا هو الأمر الهام ، وانما على "الآن أن أتكلم ، ولست أدرى بم أبداً ،

قال راسـكولنيكوف ذلك وصمت مفكراً • ثم هتف يقــول من جديد :

ــ هيه ! نحن مختلفان أحدنا عن الآخر اختلافاً كبيراً ! مستحيل أن نتفاهم ! لماذا ، لماذا جئت ؟ لن أغفر هذا لنفسى في يوم من الأيام ا

صاحت صونا تقول:

\_ بل انك قد أحسنت اذ جئت! الأفضل أن أعرف! ذلك أفضل كثيراً •

نظر اليها راسكولنيكوف بألم • ثم قال كمن يتابع فكرة :

\_ نعم ، هكذا جرت الأمور ، هكذا جرت حقىاً • اسمعى كيف جرت : لقد أردت أن أصبح نابوليون ، ومن أجل ذلك انما قتلت • فهل فهمت الآن ؟•••

دمدمت صونيا تقول بصوت خجول وسذاجة واضحة :

ــ لـ • • • لا • • • ولكن تكلم ، تكلم ، فسوف أفهم ، سوف أفهم كل شيء « في أعماق نفسي » • • •

بذلك طالبته صونيا ضارعة متوسلة .

قال راسكولنيكوف :

ــ سوف تفهمين ؟ طيب ٥٠٠ سنري ٠

وصمت ، وفكَّر مليًّا • ثم قال :

ساليك الأمر! لقد ألقيت على نفسى فى ذات يوم هذا السوال : ما عسى كان يحدث لو أن نابوليون مثلاً قد و جد فى مكانى ، ولم يكن أمامه فى بداية حيساة المجد الذى حققه لا تولون ولا مصر ولا ممر مونبلان ، وانما كان أمامه ، بدلاً من جميع هذه الأشياء العظيمة الفخمة الضخمة عجوز حقيرة شريرة تافهة مرابية يجب أن يقتلها ليستولى على المال الذى تخبله فى صندوقها ( فى سبيل تحقيق رسالته طبعاً ، هل المال الذى تخبله فى صندوقها ( فى سبيل تحقيق رسالته طبعاً ، هل تفهمين ؟ ) ؟ نعم ، أكان يعزم أمره على أن يفعل ذلك اذا لم يعرض له أى معفرج آخر ؟ أما كان سيشسعر بشى من الحياء والحجل لأن فعلاً كهذا الفعل خال حقاً من الفخامة والضخامة والضخامة عن الخطيئة ؟

أؤكد لك أن هذا « السؤال » قد أقض مضجعي مدة طويلة ، الى أن أدركت أخيراً على حين فجأة ( وقد أشعرني هذا الادراك بالخزى ) أن نابوليون ما كان له أن يحس بأيسر خجل من هذا الفعل ، بل وما كان ليخطر بباله في أية لحظة من اللحظات أن هذا الفعل قد تعوزه العظمة والرفعة ، بل وما كان له أن يرى ما نوع العار الذي يمكن أن يشتمل عليه هذا الفعل ٠٠٠ ولا شك في أنه ، اذا لم يعرض له أي حل آخر ، كان سيقتل العجوز دون تردد ودون تفكير • هكذا خرجت أنا من التردد بين الاقدام والاحجام ، فقتلت ٠٠٠ مقتدياً بذلك الرجل الذي همو «حجة» • نعم ، على ذلك النحو انما جرت الأمور • أيمدو الك هذا سخيفاً مضحكاً ؟ نعم يا صونيا ، لعل أسخف ما في القضية أن الأمور قد حرت على هذا النحو فعلا اللهم المعرب على هذا النحو فعلا !

ولكن صونيا لم تر في هذا كله شيئًا سخيفًا مضحكاً • وها هي ذي تسأله بصوت فيه مزيد من الخجل والوجل ، بصوت لا يكاد يـُسمع :

ـ بل حدثنی ۰۰۰ رأساً ۰۰۰ مباشرة ۰۰۰ دون أن تضرب أمثلة! فالتفت راسكولنيكوف نحوها ، ونظر اليها بحزن ، وتناول يديها ، ثم قال لها :

- أنت على حق يا صونيا • ما ذلك كله الا غباء! ما ذلك كله الا ثرثرة! فاسمعى: أنت تعرفين أن أمى كانت قد أصبحت بلا مورد تقريبا وأختى التى نالت قسطاً حسناً من التعليم بالمصادفة اضطرت أن تعيش حياة خاملة كمربية • وكنت أنا أتمم دراستى ، لكننى وقد أصبحت لا أستطيع سد عاجاتى اضطررت ان أترك الجامعة • وهبينى كنت سأستطيع متابعتها بعد عشر سنين أو بعد اثنتى عشرة سنة (في أحسن الظنون) فكل ما كان يجسوز لى أن آمله هو أن أصبح أسستاذاً أو موظفاً من الموظفين

يتقاضى راتباً سنوياً قدره ألف روبل (كان راسكولنيكوف كمن يلقى درساً محفوظاً) • وفى أثناء ذلك تكون أمى قد أذابتها الهموم والأحزان، ولا أكون قد ظفرت حتى بتأمين الطمأنينة لها • أما أختى فيكون قد جرى لها ما هو أسوأ من ذلك أيضاً • ولماذا أخفق فى حياتى هذا الاحفاق ، وأمر بكل شىء مروراً عابراً ، وأنسى أمى ، واحتمل الاهانات التى تنزل بأختى ؛ لماذا ؟ فى سبيل ماذا ؟ فى سبيل أن أبنى أسرة جديدة بعد أن أدفن أمى وأختى ، فتكون لى زوجة ويكون لى أولاد ، ثم أتركهم هم أيضاً بلا مال ، بلا لقمة خبز ؟ لذلك قررت أن أقف المال الذى ساستولى غله من العجوز ، قررت أن أقفه على دراستى ، وعلى خطواتى الأولى غله من العجوز ، قررت أن أقفه على دراستى ، وعلى خطواتى الأولى فى الحياة عند التخرج من الجامعة (دون أن أعذ ب أمى) • وكنت أريد أن أفعل كل شىء بطريقة جذرية ، فأدخل حياة جديدة ، وأضمن لنفسى وضعاً مستقلاً كل الاستقلال • • • فكن هذا كل شىء الحدوز طبعاً • ولكن هياً ، كفى هذا !

أَتَمَّ راسكولنيكوف شروحه هذه بمشقة كبيرة وعناء شديد • كان يبدو مرهقاً ، وكان خافضاً رأسه •

صاحت صونما تقول حزينة:

ــ أرأيت ؟ تقولين بنفسك ان الأمر ليس هو هذا • ومع ذلك فقد قلت لك كل شيء ، وحدثتك صادقاً مخلصاً • تلك هي الحقيقة !

ــ ولكن أية حقيقة هنا ؟

ــ انسى لم أقتل الا قملة يا صــونيا ، قملة قذرة ، لا فائدة منها ، ضارَّة ، مســئة !

ــ أتقول قملة وهي مخلوقة انسانية ؟

أجاب راسكولنيكوف وهو يلقى على صونيا نظرة غريبة :

\_ ولكنني أعرف أنها ليست قملة!

ثم أضاف:

- ثم اننى أكذب يا صونيا ، اننى أكذب منذ زمن طويل ، أيضاً ليس هــذا هو الأمر! أنت على حق! لقد كان لفعلى بواعث غير هــذه البواعث ، غيرها تماماً ، اننى لم أكلم أحداً منذ عهد بعيد يا صونيا ٠٠٠ أنا أشعر الآن بصداع شديد في رأسى ،

كانت عينا راسكولنيكوف تحترقان بحرارة محمومة ، كان كمن يهذى ، وكانت تطوف بشفتيه ابتسامة قلقة ، ومن خلال اهتياجه ، كان يلوح اعياء رهيب ، أدركت صونيا مدى ما كان يقاسى من عذاب ، وأخذ الدوار يستولى عليها هى أيضاً ، ثم انه كان يتكلم بطريقة غريبة جداً ، صحيح أن المرء يستطيع أن يستخرج من كلامه بعض الأشسياء ، ولكن : «كيف ؟ كيف ؟ يا رب! » ولوت صونيا يديها حزناً ويأساً » ،

واستأنف راسكولنيكوف كلامه وهو يرفع رأسه فجأة كأن أفكاره قد جرت في مجرى آخر على حين بغتة فصدمته وأيقظت نشاطه • فقال:

ــ لا يا صونيا ، ليس هذا هو الأمر ، ليس هو هذا ، وانما عليك أن تفترضى ( بعم افترضى هذا ، فهو أصح ) أننى انسان شديد التأذى ، حسود ، منحط ، شرير ، حقود ، يحب الانتقام ، مهيأ ، للجنون ( أقول

كل شيء دفعة واحدة ما دمت قد بدأت ؟ وفيما يتعلق بالجنون فقد سيق أن 'لاحظت ٠٠٠ ) لقد ذكرت لك منذ هنيهة أن مواردي كانت لا تتبح لى البقاء بالجامعة • ولكن هل تعلمين أننى ربما كان يمكنني مع ذلك أن أتابع دراستي ؟ كان يمكن أن ترسل اليُّ أمي ما أنا في حاجَّة اليـه ، وكان يمكنني أيضاً أن أجني بالعمل ما يكفنني طعاماً وكساءً وحذاءً • لا شك في أنني كنت أســـتطيع ذلك • كان يمكنني أن أعطى دروساً ، فأتقاضى خمسين كوبكاً أجراً عن كل درس. وهذا رازومىخين! لقد كان يحنى من العمل رزقاً طيباً! ولكنني شعرت بسخط ورفضت أن اعمل. نعم شعرت بسخط ( هذه هي الكلمة الصحيحة ) • فلبدت في ركني كما يلبد عنكبوت • لقد جئت الى مسكني الحقير فرأيتــه • ولكن هل تعلمين يا صونيا أن السقوف الواطئة والغرف المتلاصقة تخنق النفس والفكر ؟ آه ••• لشدُّ ما كنت أكره ذلك المسكن الحقير ! ومع ذلك كنت لا أريد أن أتركه • عن عمد انما كنت لا أريد أن أتركه • كنت أقضى فيه أياماً بكاملها علا أريد أن أعمل عبل ولا أريد أن آكل . كنت أظل راقداً طوال الوقت • فان جاءتني استاسيا بطعام أكلته ، وان لم تجنني بشيء بقيت صائماً لا أطالب بطعام ، غضباً وحنقاً ! حتى اذا هبط اللل بقت في ظلام دامس لأنني لا أملك ما استضيء به • كنت أوثر أن أبقى في ذلك الفللام الحالك على أن أعمل في سبيل أن أتمكن من شراء شموع • وبعت كتبي بدلاً من أن أدرس • ودفاتري على المائدة غطنها طبقة من الغبار سنم كها سنمنك اصبع • وما يزال هذا الغبار موجوداً الى الآن • كنت أوثر أن أبقى راقداً أفكر وأتأمل • كنت لا أزيد على أن أفكر وأن استرسل في الأحلام • لا داعي الى القول ان تلك الأحلام كانت غريبة عجمة ، وكانت متغيرة ً متقلمة متحولة ! ولكن بدأ يبدو لي عندئذ أن ٠٠٠ لا ، لا ، ليس هذا هو الأمر ! اتنى لا أحكى الأشياء كما

حدثت • الواقع أننى كنت لا أنفك أتساءل حينذاك ، لعلمى بأن الناس أغيياء ، لماذا انا غبى مثلهم لا أحياول أن أكون أذكى منهم ؟ وادركت بعد ذلك ، يا صبونيا ، أنه اذا وجب انتظار اللحظة التى يصبح فيها الناس أذكياء ، فلا بد من اضاعة وقت طويل • ثم رأيت أن هذا لن يكون أبدا ، فالناس لن يتغيروا في يوم من الأيام ، وما من أحد يملك أن يغير هم ، فلا داعى الى اضاعة الوقت في محاولة ذلك • نعم ، تلك هي حالهم ، وذلك هو قانونهم • • • نعم • • • القانون يا صونيا ، القانون مو سيتدهم ، ذلك هو مولاهم! من كان قوى النفس والعقل ، فذلك هو سيتدهم ، ذلك هو مولاهم! من كان يملك جرأة كبيرة ، فذلك هو الذي له الغلبة عليهم! من كان يبصق على الأشياء أكثر من غيره ، فذلك هو عندهم المشر ع! من كان يبصق على الأشياء أكثر من غيره ، فذلك هو يهبون له جميع الحقوق! هذا ما كان من قديم الزمان ، وهذا ما سيبقى يهبون له جميع الحقوق! هذا ما كان من قديم الزمان ، وهذا ما سيبقى يهبون له جميع المقوق! هذا ما كان من قديم الزمان ، وهذا ما سيبقى يهبون له جميع المقوق! هذا ما كان من قديم الزمان ، وهذا ما سيبقى يهبون له جميع المقوق! هذا ما كان من قديم الزمان ، وهذا ما سيبقى الم آخر الدهر! الأعمى وحده لا يبصر هذه الحقيقة!

لم يهتم راسكولنيكوف بأن يعسرف أكانت صونيا تفهمه أم لا ، رغم أنه كان لا ينفك ينظر اليها أثناء كلامه • لقد استولت عليه الحمى • وكان يجتاحه نوع من اهتياج مظلم قاتم (حقاً ، انه لم يتحدث الى اى انسان منذ مدة طويلة ) • وأدركت صونيا أن هذه التعاليم الكالحة كانت ايمانه وكانت قانونه •

وتابع راسكولنيكوف يقول بحماسة :

- لقد أحسست يا صونيا أن السلطة لا توهب الا لمن يجرؤ أن يطاطى اليتناولها • تكفى الجرأة : الجرأة كل شيء ! ووافتنى عندئذ ، لأول مرة فى حياتى ، فكرة لا شك أنها لم تخطر ببال أحد حتى الآن فى يوم من الأيام ! لقد بدا لى واضحاً وضوح النهار ، على حين فجأة ، أنه ما من أحد قد تجرأ ، حين رأى بطلان العالم ، أن يمسك الشيطان

من ذيله بساطة ، فيرسله الى جهنم! أما أنا ، أما أنا . . . فقد أردت أن أجرؤ ، فقتلت ! اننى حين قتلت لم أرد يا صونيا الا أن أجرؤ! ذلك هو السب الذى جعلنى أقتل!

صاحت صونیا تقـول له متوسـلة وهی تضم یدیها احداهما الی الأخرى:

ـــ اسكت ، اسكت ! لقد ابتعدت عن الله ، فضربك الله ، وأسلمك الابليس ٠٠٠

\_ قولى لى يا صونيا : حين كنت أبقى راقداً فى ظلام غرفتى اجتَّر أبواع الحواطر والأفكار ، فهل كان ابليس هو الذى يغوينى حينذاك ! قولى !

\_ اسكت ! لا تضحك أيها المجدِّف ! انك لا تفهم شيئاً ، لا تفهم شيئاً ! وباه ! انه لا يفهم شيئاً !

\_ اسكتى يا صونيا ، أنا لا أضحك البتة . أنا نفسى اعلم ان ابليس هو الذي كان يُعجُّرني ٠٠٠

كذلك قال راسكولنيكوف ثم عاد يردِّد بالحاح حزين:

- اسكتى يا صونيا ، اسكتى ! أنا أعلم كل شيء ! لقد همست لنفسى بهذا كله أثناء اضطجاعى فى الظلام ٥٠٠ لقد ناقشت هذا كله فى قرارة نفسى قبل الآن بأدق التفاصيل ! أنا أعلم كل شيء ، كل شيء ! وهذه الثرثرة قد بلغت من اتراع نفسى بالسأم والضجر أننى أردت أن أنسى ، وأن استأنف حياة جديدة يا صونيا ، وأن أكف عن الثرثرة ، هل تظنين حقاً أننى قد اندفعت الى ذلك الأمر منكس الرأس كانسان أبله ؟ ان العقل هو الذي كان يقودني ، وذلك بعينه هو ما ضيعنى ! هل يمكن حقاً أن تظنى أننى كنت أجهل مثلاً أن مجرد القائى هذا

السؤال : « هل لي حق في السلطة أم لا ؟ » كان يرهن على أنني لا أملك ذلك الحق ؟ أو هل تظنين أنني كنت أجهل أن القائي هذا السوال: « هل الانسان قملة ؟ » انما يعنى في الواقع أن الانسان ليس قملة في نظری ، وأنه ليس قملة الا في نظر من لم يخطر بباله يوماً أن يلقي على نفسه ذلك السؤال ، وانما هو يمضى الى هدفه قُدْماً لا يلوى على شيء؟ لئن ظللت أعذِّب نفسي طوال تلك الأيام كلها بالتساؤل عن نابوليون أكان يقتل العجوز أم لا ، فان معنى ذلك اننى كنت أشعر شعوراً واضحاً بأننى لست نابوليون • ذلك هو العذاب الذي عانيته يا صونيا ، والذي أردت أن أتخلص منه دفعة واحدة • لقد أردت يا صونيا أن أقتــل بدون مناقشة منطقة سفسطائة ، أردت أن أقتل لنفسي ، لنفسي أنا وحمدي ! اننى حين فعلت ما فعلت لم أشأ حتى أن أكذب على نفسى : اننى لم أقتل في سبيل أن أســـاعد أمي ! لا ! لا ولا في ســــييل أن أصبح محســـناً الى الانسانية بعد أن أملك وسائل الاحسان اليها • لا ، وانما أنا قتلت لنفسى ، لنفسى وحـدى ! وفي تلك اللحـظة لم يكن يعنيني كثيراً أن أعرف هل سأصبح واحداً من المحسنين الى الانسانية ، أم انني سـوف أقضى حياتي كالعنكبوت أصطاد غيرى في نسيج خيوطي وامتص فواه الحية ! لا ولا كان المال هو ما أحتاج اليه ذلك الاحتياج كله ٠٠٠ وانما كان احتياجي الى شيء آخير ٠٠٠ أنا أعيرف هذا الآن! افهمي عني يا صونيا: لو كان على أن أعيد السير في هذا الطريق نفسه ، فقد لا أقتل . غير أن هناك شيئًا كان يغريني بمعرفته . كان هناك شيء يرفع ذراعى • كان على أن أعرف عندئذ ، بأقصى سرعة ممكنة ، أأنا قملة كسائر النياس ، أم أنا رجل ؛ أأنا أستطيع أتخطى الحاجز ، أم أنا لن أستطيع ذلك ؟ أأنا أجرؤ أن أطاطىء فأتناول هذه القدرة ، أم أنا لن أجرؤ ؟ أأنا مخلوق مرتعش أم أنا أملك « الحق » ••• \_ الحق في القتل ؟ تملك الحق في القتل ؟

كذلك قالت صونيا وهي تضم يديها احداهما الى الأخرى •

صاح راسكولنيكوف مهتاجاً يريد أن يجب :

\_ هيه ! صونيا ٠٠٠

ولكنه عدل عن ذلك ، ولزم صمتاً فيه احتقار . ثم أردف يقول :

لا تقاطعینی یا صونیا! لقد أردت أن أبرهن لك علی شیء واحد: هو أن ابلیس قد جر آنی فی أول الأمر ، ثم لم ینهمنی الا بعد ذلك أننی لم یكن من حقی أن اقترف الفعل الذی اقترفته ، لآننی أنا نفسی قملة كسائر الناس ، لقد سخر منی واستهزأ بی ، ولهذا السبب انما جئت الیك الآن ، فأحسنی وفادة ضیفك یا صونیا! أكنت أجیء الیك لولا أننی قملة ؟ اسمعی : اننی حین ذهبت الی العجوز لم أكن أرید الا أن «أحاول تجربة ، ، ، ، فاعلمی هذا!

\_ وقتلت!

ــ لكن كيف قتلت ؟ أهكذا يتدبر المرء الأمور من أجل أن يقتل؟ سأروى لك فى ذات يوم كيف ذهبت الى هناك • هل العجوز قتلت؟ لا بل أنا قتلت نفسى ! لقد أجهزت على نفسى ، دفعة واحدة ، والى الأبد! أما العجوز فان ابلس هو الذي قتلها لا أنا!

كذلك قال راسكولنيكوف ثم صاح فجأة وقد أصبح فريســة قلق لا يغالب:

\_ كفى كفى يا صونيا ، دعينى ! دعينى !

ووضع كوعيه على ركبتيه ، وشدَّ رأسه بين يديه ككماشة ٠

بلغت صونيا ذروة الاضطراب والألم ، فأفلت من لسانها قولها :

\_ ما أشد الله وعذابك!

فسألها فعجأة وهو يرفع رأسه منقلب الهيئة من شدة الكرب واليأس:

ــ وما العمل الآن ؟ قولى ٠٠٠

صاحت وهي تندفع من مكانها وقد سيطعت عينياها فجأة بعد أن كانتا حتى ذلك الحين ممتلئتين بالدموع:

- al Ilanh ?

ثم أضافت وهى تمسكة من كتف ، فينهض هو من مكانه وينظر اللها بما يشمه الذهول دهشة :

- اذهب فوراً ، في هذه اللحظة نفسها ، اذهب الى مفرق طرق ، فاستجد على الأرض من جديد ، وأتجه الى جهات العالم الأربع جهة بعد جهة ، ثم ارفع صوتك عالياً قوياً أمام جميع الناس بقولك : « لقد قتلت ! » • عندئذ سبرد اللك الاله الحاة • أتذهب ؟ أتذهب ؟

كذلك سألته مرتعشة من رأسها الى قدميها ، كأن نوبة عصبية قد ألمت بها • وأمسكت يديه ، فضغطتهما بيديها ضغطاً قوياً ، وتأملته بنظرة حارة •

ذُ هل راسكولنيكوف ذهولاً شديداً حتى كاد يصعق من هذه الحماسة المفاجئة • وسألها مكفه الوحه:

- أتريدين اذن أن أذهب الى المعتقل يا صونيا ؟ يعجب أن أشى بنفسى ، أليس كذلك ؟

\_ الشيء الذي يجب أن تفعله هو أن تقبل الألم فتكفر عن خطيئتك وتفدى نفسك . ذلك هو ما يجب !

ـ لا ، لن اذهب اليهم يا صونيا!

صاحت صونيا نسأله:

\_ فكيف يكون في وسعك أن تحيا اذن ؟ كيف يكون في وسعك أن تحيا ؟ أما يزال هذا ممكناً ؟ عجيب ! كيف يكون في امكانك أن تظل تكلم أمك ؟ آه ٠٠٠ ما عسى تصيران اليه ؟ ما عسى تصيران اليه كلتاهما ؟ ولكن ماذا أقول ؟ لقد تركت أمك وأختك وانتهى الأمر ! لقد تركتهما ، تركتهما ! آه ٠٠٠ يا رب ! اذن أنت تدرك هذا كله بنفسك ! كيف ، نعم ، كيف يمكن أن تعيش بعيداً عن البشر ؟ ما عسى تصير اليه الآن ؟

قال راسكولنيكوف بهدوء ورفق :

للهم ؟ ما عسانى قائلاً لهم ؟ ليس هذا كله الا سراباً ٠٠٠ هم أنفسهم يقتلون ملايين البشر ، ثم يستمدون من ذلك مجداً! هم أوغاد وجبناه يا صونيا! لا ، لن أذهب! ثم ماذا أقول لهم ؟ أأقول لهم اتنى قتلت لكننى لم أجرؤ أن آخذ المال وانما خبأته تحت صخرة ؟ (كذلك أضاف يقول وهو يبتسم ابتسامة ساخرة ) • ولكنهم سيضحكون عندئذ على "، وسيعدونني وجلاً أبله ، لأننى لم أجن من فعلتى نفعاً ٠٠٠ سيعدونني أبله وجباناً! لن يفهموا شيئاً يا صونيا ، لن يفهموا شيئاً ، انهم غير جديرين بأن يفهموا شيئاً ، • فلماذا أذهب اليهم فأسلمهم نفسى ؟ لا ،

قالت صونيا مردِّدة متوسلة مادة تحوه يديها :

\_ لن تكون حياتك بعد الآن الا عــذاباً متصـــلاً طويلاً ، عذاباً متصلاً طويلاً !

قال راسكولنيكوف قاتم الوجه شارد الذهن:

ــ لعلنى اتهمت نفسى بما ليس فيها • لعلنى ما زلت رجلاً لا قملة • العلنى تسرعت فى اتهام نفسى • • سوف أكافح « مزيداً » من الكفاح • • •

وظهرت على شفتيه ابتسامة فيها تعال وكبرياء •

قالت صونيا :

\_ أتحمل ثقلاً كهذا الثقل ؟ طوال حياتك ، طوال حياتك ؟ فأجابها راسكولنكوف كالح الهيئة شارد اللب:

\_ سوف أعتاد ذلك!

ثم أضاف يقول بعد دقيقة :

\_ اسمعى ! كفى بكاء ً ! آن لى أن أصل من هذا كله الى أن أذكر لك الواقع • لقد جثت لأقول لك اننى ملاحق ، اننى مطار د !

صرخت صونيا مروّعة :

\* \* \* • • • -

فقال لها راسكولنيكوف:

ــ لماذا تصرخين ؟ ألم تريدى أنت نفسك أن أذهب الى المعتقل ؟ فما بالك تخافين الآن ؟ على أننى لن استسلم لهم ، لن أدع لهم أن يقبضوا على "! ســأظل أقارعهم ، ولن يســتطيعوا أن يفعلوا بى شـــيئاً ! انهم

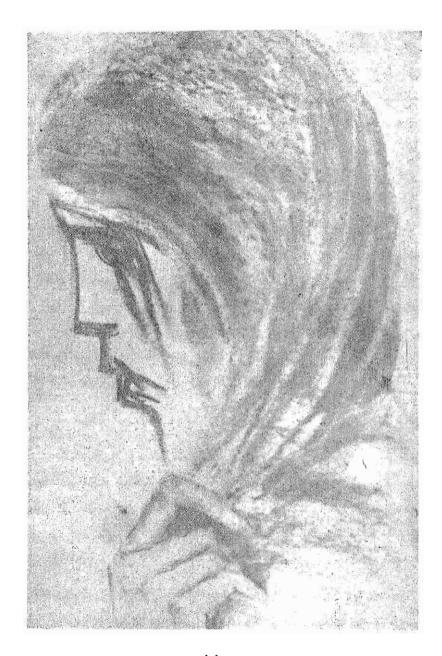

صونيا بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

لا يملكون قرائن واقعية ، لقد تعرضت أمس لحطر كبير ، فحسبت أننى هلكت ، ولكن يبدو أن الأمور قد سنو يت اليوم ، ان كل دليل من أدلتهم ذو حد ين ، أعنى أن فى وسعى أن أقلب كل دليل من تلك الأدلة فاجعله لى لا على الهم من منه الأدلة فاجعله لى لا على الهم سيستجنوننى حتما ! ولولا أن حادثا قد وقع الآن خبيراً بمهنتهم ! لكنهم سيستجنوننى حتما ! ولولا أن حادثا قد وقع بمصادفة فلربما كانوا أودعونى فى السجن منذ اليوم ؛ وما يزال من الجائز بعض الوقت ثم ينطلق سراحى ١٠٠٠ لأنهم لا يملكون ولن يملكوا دليلا بعض الوقت ثم ينطلق سراحى ١٠٠٠ لأنهم لا يملكون ولن يملكوا دليلا حقيقياً واحداً ، أؤكد لك ذلك ! ان الأدلة التى يملكونها لا تكفى لأن لا لشى الأ أن تعلمى ١٠٠٠ أما أمى وأختى فسأحاول بطريقة أو بأخرى لا لشى الأ أن تعلمى ١٠٠٠ أما أمى وأختى فسأحاول بطريقة أو بأخرى الفاقة والعوز ، وكذلك أمى اذن ١٠٠٠ هذا كل ما كنت أريد أن أقوله الك ، ثم عليك بالحذر ! هل تزوريننى حين أودع فى السجن ؟

## ـ سوف أزورك ، سوف أزورك!

كانا جالسين احدهما الى جانب الآخر، حزينين مهد مين ، كغريقين وجد كل منهما صاحبه على شاطىء مقفر بعد عاصفة ، كان راسكولنيكوف ينظر الى صونيا وهو يشعر شعوراً واضحاً بالحب الذى تغمره به ، ومن الغريب أنه شق على نفسه بل آلم نفسه فجأة أن يحس بأنه محبوب الى هذا الحد ،

حين ذهب الى صونيا كان قد شعر بأنها أمله الوحيد ، وبانها ملاذه الوحيد ، وكان يأمل أن يتخفف عندها من جزء من حمله على الأقل ، ولكن ها هو ذا الآن يحس أنه أشقى مما كان من قبل ، قال :

\_ صونيا ، الأفضل أن لا تجيئي اليَّ في السجن .

لم تجب صونیا ، وکانت تبکی • وانقضت بضع دقائق • فاذا هی تسأله علی غیر توقع ، کأنها تذکرت شیئاً ما علی حین بغتة :

\_\_ هل معك صليب ؟

فلم يفهم السؤال في أول الأمر .

قالت:

- لا ، ليس معك صليب ، أليس كذلك ؟ خذ ، اليك هذا الصليب، انه من خشب السرو ، معى صليب آخر ، صليب من نحاس ، بقى لى من اليزابت ، لقد قمنا بمبادلة ، أنا واليزابت : أعطتنى صليبها ، وأعطيتها أنا مداليتي الصغيرة ، سأحمل الآن صليب اليزابت ، وستحمل أنت هذا الصليب ، خذه ، انه صليبي أنا! صليبي أنا! سنتألم معاً ، فلنحمل اذن صليبا معاً !

قال راسكولنيكوف:

\_ هاتي !

ولكنه لم يلبث أن سحب يده ٠

ثم أضاف يقول ليهدئها :

\_ لا الآن يا صونيا ! فيما بعد ! ذلك أفضل !

فقالت صونا تردد بحماسة:

ـ نهم ، نهم ، ذلك أفضل ، ذلك أفضل ! سـوف تحمل الصليب حين تسافر للتكفير • تجيء الى ً ، فأضع الصليب في عنقك ، وتصلي مماً ، ونسافر معاً • • • •

فى تلك اللحظة نقر الباب ثلاث نقرات · ونادى صوت مهذَّب مألوف يسأل :

ـ هل أستطيع أن أدخل يا صوفيا سيميونوفنا ؟

فاندفعت صونيا نحو الباب مذعورة • وظهر في فرجة الباب وجه ليبزياتنيكوف المضحك •

# الفصب لالنخامس

ليزياتنيكوف مضطرب الهيئة منقلب السحنة .

المن قال يكلم صونيا :

المن قال يكلم صونيا .

المن قال يخاطب راسكولنيكوف فجأة :

معذرة ً • كنت ُ أتوقع أن أجدك هنا • أقصد لم يخطر ببالى شيء • • • مما قد تظن ، وانما أنا قد ّرت أن • • •

وعاد يكلم صونيا فقال دفعة واحدة :

ـ جُنْتَ كاترين ايفانوفنا !

اطلقت صونيا صرخة • وتابع ليبزياتنيكوف كلامه :

ـ أو على الأقل ذلك ما يبدو • أصبحنا هناك لا ندرى ماذا يجب أن نعمل • أغلب الظن أنهم طردوها من المكان الذى ذهبت اليه ، ولعلهم ضربوها أيضاً • • • أو على الأقل ذلك ما يبدو • • • لقد ركضت تسعى الى رئيس سيميون زاخارتش \* ، فلم تجده فى بيته : كان يتغدى عند جنرال آخر ما • فذهبت الى هناك ، الى حيث كان يتغدى • • تصوروا • • ذهبت الى بيت ذلك الجنرال الآخر • • • هل تصدقون هذا ؟ واستطاعت ذهبت الى بيت ذلك الجنرال الآخر • • • هل تصدقون هذا ؟ واستطاعت أن تستدى رئيس سيميون زاخارتش • نعم ، اضطرته أن ينهض عن

المائدة ، أو على الأقل ذلك ما يبدو • وفي وسعكم أن تتخيلوا التنمة ! لقد طُر دن طبعـاً ، لكنها تروى أنهـا شــتمته وأنها رشــقته بشيء على رأسه • ذلك جائز جداً • حتى اننى استغرب أنهم لم يقتلوها • وهي الآن تروى هذه القصة لكل من يريدون أن يسمعوها ، ومنهم أماليها ايفانوفنا • غير أن من الصعب أن يفهم المرء عنها ، من فرط صراخها وتخبطها المعم أه مع مع مع تقول مع معي تصمح قائلة انها ما دامت قد هجرها جميع الناس ، فستأخذ أولادها ، وستمضى في الشارع تعزف على أرغن بارباريا ، وان أولادها سنغنون ويرقصون ، وانها ستغنى وترقص هي أيضاً ، وانهم سيستعطون الصدقات من المارَّة ، وانها ستقود الأولاد كل يوم الى منزل الجنرال فتقف بهم تحت نوافذ غرفته ، وهكذا « سمعر في الجنر ال ، على حد تعميرها ، كيف أن أولاداً نبلاء أبوهم موظف محترم يستجدون أكف الناس في الشموارع » • وهي تضرب جميع أولادها ، والأولاد يبكون • انها تعلم لينيا أغنيـــة « القرية الصغيرة » ، وتعلم الصبى الصغير الرقص ، وكذلك تعلم الرقص باولين ميخائيلوفنا \*• ولقد مزقت جميع ملابسهم ، وأخذت تنخيط لهم طاقيات من طاقيات المهـرِّجين • انها تريد أن تحمل طشــتاً تنقر عليــه كما تنقر على آلة موسيقية ، وهي ترفض أن تسمع شيئًا ١٠٠ تصوروا! هل يمكن أن نتركها تفعل هذا!

كان يمكن أن يستمر ليبزياتنيكوف في الكلام ، ولكن صونيا التي أصغت اليه وهي تتنفس بمشقة كبيرة قد تناولت خمارها وقبعتها فجأة ، واندفعت الى خارج الغيرفة تنهى ارتداء ثيابها في الطريق • وخبرج راسكولنيكوف وراء راسكولنيكوف •

قال لييزياتيكوف لراسكولنيكوف منذ أصبحا في الشارع :

- لا شك في أنها فقدت عقلها • لم أشأ أن أروتع صوفيا سيميونوفنا ، لذلك قلت : « ذلك ما يبدو » ، ولكن الواقع أنه لا يمكن أن يساورنا أي شك في أنها فقدت عقلها • يقال ان هناك درنات تنشأ في أدمغة المصابين بمرض السل ، فتورثهم هذا الجنون ! خسارة أنني لا أعرف العلب • على أنني حاولت اقناعها ، لكنها لا تريد أن تسمم شيئًا ا

#### ـ كلمتها عن الدرنات ؟

- لا عن الدرنات تماماً ، خصوصاً وأنها ما كان لها أن تفهم شيئاً عن الدرنات لو كلمتها فيها • لكننى أقول اننا اذا استطعنا بواسطة المنطق أن نقنع شخصاً بأنه لا داعى الى البكاء ، فان هذا الشخص سيكف عن البكاء فوراً • هذا واضح • ماذا ؟ أليس من رأيك أنه سيكف عن البكاء؟

## أجاب راسكولنيكوف قائلاً:

\_ ما أسهل الحياة اذا صدق قولك!

- اسمح لى ، اسمح لى ! صحيح أن كاترين ايفانوفنا يصعب عليها أن تفهم هذا ، ولكن هل تعلم أن هناك تجارب جديدة قد أجريت فى باريس عن امكان شفاء المجانين بواسطة الاقناع المنطقى وحده ؟ ان أستاذاً من الأساتذة هناك ، وقد مات منذ مدة قصيرة ، وهو عالم من اكبر العلماء \* ، قد رأى ان فى الامكان شفاء المجانين بهذه الطريقة ، والفكرة الأساسية التى جاء بها هى أن المجانين ليس فيهم أية آفة عضوية ، فانما الجنون ضلال منطقى ان صح التعبير ، أى خطأ فى الحكم أو فساد فى الرأى ، لذلك أخذ العالم يدحض أقوال المريض بالتدريج ، فاذا هو ينجع فى شفائه شيئاً بعد شىء ، ولكن لا بد لنا أن نعترف بأن نتائج المعالجة

يمكن أن تكون موضع أخذ ورد ، ما دام الطبيب قد استعمل فى الوقت نفسه حمامات « دوش » ، أو ذلك ما يبدو على الأقل ٠٠٠

كان راسكولنيكوف قد انقطع عن الاصغاء منذ مدة • فلما وصل أمام المنزل الذى فيه بيته ، حيًّا ليبزياتنيكوف باشارة من رأسه ، وانعطف يدخل بوابة المنزل • فتحيَّر ليبزياتنيكوف ، ونظر حواليه ، ثم تابع طويقه •

دخل راسكولنيكوف مسكنه الحقير ، وهناك وقف يتساءل : « لماذا جثت ؟ »، وألقى نظرة على الورق الأصفر الباهت الذي يغطى الجدران، وعلى الغبار الذي يغشى كل مكان ، وعلى سريره ، وكان يصل من فناء المنزل صوت جاف متصل ، كأن أحداً كان يغرس مسامير ،

مضى راسكولنيكوف الى النافذة ، وارتفع على رءوس أصابع قدميه، وظل يفتش فناء المنزل بانتباه شديد مدة طويلة ، ولكن الفناء كان خالياً مقفراً ، وليس يرى المرء أحداً يغرس مسامير ، وعلى اليسار ، في جناح آخر ، كان ثمة نوافذ مفتوحة ، ترى على أفاريزها أصص أزهار ، ويثرى من خلالها غسيل منشور في الداخل على حبال ، ، و لقد كان راسكولنيكوف يعرف هذا كله حفظاً على ظهر القلب ، فأشاح عنه ، وعاد يجلس على سريره ،

انه لم يشعر في يوم من الأيام ، في يوم من الأيام ، بأنه وحيد الى هذا الحد من الوحدة • نعم ، لقد أحس من جديد أنه قد يعود يكر عصونيا ، لا لشيء الا لأنه قد أشقاها الآن مزيداً من الشقاء • تساءل : ه لماذا ذهبت أستجديها صدقة من دموعها ؟ ما كانت حاجتي الى تسميم حياتها ؟ يا للحين ! يا للحقارة ! » •

وقال فجأة بلهجة جازمة : « سأبقى وحيداً • ولن تأتى لترانى في السجن ! » •

وبعد خمس دقائق عاد يرفع رأسه ، وابتسم ابتسامة غريبة • لقد وافته فكرة لم تكن في الحسبان • قال يسأل نفسه : « أليس من الجائز أن تكون حالى في المعتقل أفضل حقاً ؟ » •

لم يستطع راسكولنيكوف في يوم من الأيام أن يعسرف المدة التي قضاها في مسكنه يدير في رأسه هذا الطوفان من الأفكار المبهمة والخواطر الغامضة • ولكنه يعرف أن الباب فتتح فجأة م فدخلت آفدوتيا رومانوفنا •

توقفت آفدوتيا رومانوفنا في أول الأمر وتأملته واقفة في العتبة ، كما تأمل هو صونيا منذ قليل • ثم تقدمت وجلست على كرسي أمامه في مكان الأمس نفسه ؟ وأخذ يتأملها صامتاً بنظرة شرهة تلتهمها التهاماً • قالت دونيا :

ـ لا تزعل يا أخى ، أنا ما جئت الا لدقيقة !

كان فى وجهها وقار ورصانة ، ولكن بغير تجهم أو قسوة ، وكانت نظرتها رائقة صافية ، وادعة هادئة ، فأدرك راسكولنيكوف أنها قد جاءت اليه هى أيضًا بحب ،

وتابعت الأخت كلامها فقالت:

- روديا ، أنا أعلم الآن كل شيء ، كل شيء ، كل شيء ! لقسد روى لى دمترى بروكوفتش كل شيء ، وشرح لى كل شيء ! انهم يضطهدونك ويعذبونك بسبب شبهة غية كريهة ، لقد قال لى دمترى بروكوفتش انك غير معرص في لأى خطر ، وقال انك تخطىء اذ تضخم الأمور وتأخذها مأخذ الفاجعة ، ولست أشاطره رأيه ، فأنا أفهم حق الفهم أن يثير هذا تمردك ، وأن يخلق هذا التمرد آثاراً في حياتك

قالت دونيا ذلك ، ثم استدارت واتجهت نحو الباب .

قال راسكولنيكوف وقد نهض واتنجه نحوها :

ـ دونیا! ان رازومیخین هذا ، ان دمتری بروکوفتش رازومیخین شاک ممتاز!

احمر وجه دونيا قليلاً • وسألته بعد دقيقة :

\_ وبعد ؟

ــ وبعد ، هو فتى نشيط منجتهد شريف ، قادر على أن يحب حباً قوياً ، حباً صادقاً ٠٠٠ استودعك الله يا دونيا !

احمر وجمه دونيا احمراراً شديداً ، ثم قالت وقد تنبهت الى الخطر فحأة :

ـ ولـكن لماذا توصى به هذه التوصيات كلها ؟ أترانا نفترق الى الابد ؟

ــ لا قيمة لهذا ٠٠٠ استودعك الله إ٠٠٠

قال ذلك ، وابتعــد عنها ، ومضى الى النــافذة . فانتظرت لحظة ، ونظرت اليه قلقة ، ثم خرجت وقد استولى عليها هم " وخوف .

لا ، انه لم يشعر نحوها ببرودة فى العاطفة ، حتى انه فى لحظة من اللحظات (هى اللحظة الأخيرة) قد استبدت به رغبة قوية فى أن يحتضنها بذراعيه وأن يقول لها «كل شى » » مودعاً اياها ، لكنه لم يستطع أن يعزم أمره على أن يمد اليها يده ، وأضاف يحدث نفسه قائلا : « فى المستقبل ، قد ترتعش حين تتذكر اننى احتضنتها بذراعى ، وقد تقول لنفسها اننى سرقت منها قبلتها » وأضاف يتسامل بعد بضع لحظات : « ثم هل يمكنها أن تحتمل اعترافاً كهذا الاعتراف ؟ لا ، لن تستطيع أن تحتمله ، هى من أولسك اللواتي لا يمكنهن أن يحتملن مشل هذه الأشاء » ،

وفكـَّر في صونيا ٠

وكان هواء طرى يهب من النافذة • وفى الخارج كان الضياء قد خبا سطوعه • فتناول راسكولنيكوف قبعته فيجأة وخرج •

كان لا يستطيع أن يعبأ بحالته الصحية ، لا ولا يريد أن يعبأ بها . ولكن جميع تلك الاندارات المتصلة وجميع تلك الأهوال النفسية ، كان لا بد أن يكون لها آثار ، ولئن لم تصرعه الحمي حتى الآن ، فلعل مرد ذلك أن القلق المستمر كان يجعله في حالة تنبه وتيقظ ، ولو على نحو مصطنع مؤقت جداً .

لبث يضرب في الأرض على غير هدى • أخذت الشمس تغرب • انه يحس منذ بعض الوقت بحزن خاص جداً • لم يكن في ذلك الحزن شيء من حدة ، وانما كان فيه نوع من ثبات وبقاء أبدى ، نوع من تنبؤ بجميع السنين التي سوف يقضيها في غم بارد كالصقيع ، غم قاتل هو

شيء كالأبدية على مساحة من الأرض ليست اكبر من « موطىء قدم » • كان راسكولنيكوف يشعر بهذا الاحساس أقوى ما يكون عند هبوط اللل خاصة •

دمدم يقول متذمراً: « هيئًا امتنع عن ارتكاب حماقة من الحماقات ان استطعت وأنت تعانى من هذه الاضطرابات الجسمية السخيفة لدى غروب شمس ! ان في الامكان أن تقودك هذه الحالة لا الى الاعتراف لصونيا فقط ، بل الاعتراف لدونيا أيضاً ! » •

وسمع أحمداً يناديه ، فالتفت ، فاذا ليبزياتنيكوف يهرع اليه • قال ليبزياتنيكوف :

- اننی آت من عندك! لقد كنت أبحث عنك! تخییًل أنها وضعت مشروعها موضع التنفیذ مقتادة ولادها! وقد لقینا أنا وصوفیا سیمیونوفنا كثیراً من العناء والمشقة حتی وجدناهم! انها تنقر علی مقلاة ، وتجبر الأولاد أن یننوا ویرقصوا ، والأولاد ببكون ، انهم یتوقفون عند مفارق الطرق وأمام الدكاكین ، ووراءهم یجری جمهور كبیر غبی ، تعال!

سأله راسكولنيكوف قلقاً وهو بيجري وراءه:

## ــ وصونيا ؟

- فقدت عقلها • لا أقصد أن صوفيا سيميونوفنا هي التي فقدت عقلها بل كاترين ايفانوفنا • وصوفيا سيميونوفنا أيضاً على كل حال • ولكن كاترين ايفانوفنا فقدت عقلها تماماً • نغم ، لقد جننَّت جنونا كاملاً نهائياً • ستُقاد مع الأولاد الى الشرطة • هأنت ذا ترى الأثر الذى سوف يحدثه هذا • هم الآن على رصيف النهر ، قرب جسر س ••• ، غير بعيد عن مسكن صوفيا سيميونوفنا ، على مسافة خطوتين من هنا •

على الرصيف ، غير بعيد عن الجسر ، قبل منزل صونيا بعمسارتين ، كانت تحتشد جمهرة من الناس فعلاً ، يرى المرء بينها على وجه الخصوص صبياناً وبنات يقفزون ويثبون .

ان صوت كاترين ايفانوفنا الأبيح أيسمع حتى من الجسر ، مشهد غريب فعلا ، لا بد أن يشوق المستطلعين المسكعين الذين يحبون أن يروا كل شيء !

كانت كاترين ايفانوفنا ترتدي ثوبها العتبق وشمالها المصنوع من الجوخ ، وتضع على رأسها قبعة من قش تسطحت وتشوهت • وكانت في حالة جنون مطلق حقاً ، وكانت تلهث منهوكة مهــدودة القــوى • وكان وجهها ، الشاحب الهزيل من مرض السل ، يعبِّر عن ألم أقوى من الألم الذي يعسِّر عنه هذا الوجه عادةً ( إن المصدورين يبدون في ضوء الشارع أشد مرضاً مما يبدون مرضى في منازلهم ﴾ • وكان اهتياجها لا يهدأ ، بل يقسوي ويسستعر مزيداً من الاسستعار لحظة بعد لحظة . فهي تندفع نحو أولادها ، فتصفعهم وتقتَّرعهم وتعلُّمهم على مرأى من جميع الناس كيف ينبغي لهم أن يرقصوا وأن يغنوا وتشرح لهم ضرورة ذلك ، حتى اذا لاحظت أنهم لا يفهمـون أخـذت تضربهم ؟ ثم هي تهرع الي الجمهـور لتكلمــه قبل أن تفرغ مما تكون قد شرعت فيــه • فاذا لمحت بين أفراد الجمهور شخصاً يرتدي ثباباً لائقة بعض الشيء ، أسرعت تشرح له الحالة التي آل اللها « أولاد أسرة نسلة ، بل أسرة ارستقراطة » + وإذا سمعت انطلاق ضحكة أو مجرد كلمة ساخرة هجمت على الوقحين فوراً وأخذت تشــاجرهم + وكان بعض النــاس يضحكون وكان بعضهم الآخر يهزون ردوسهم ، ولكنهم كانوا جمعاً ينظرون بكثير من الاستطلاع والفضول الى المـرأة المجنَّـونة وأولادهـا المـروَّعين • والمقـلاة التي تكلم عنها ليبزياتنيكوف لم تكن موجودة ، أو ان راسكولنيكوف لم يرها على الأقلى ،

لكن كاترين إيفانوفنا كانت ترافق الغنساء والرقص بضبط الوزن صفقآ بهديها النابستين ، محمرة ً كولسا ولنسا على الرقص بسما تغني باولين ٠ وكانت تحاول في الوقت نفسه أن تغني هي أيضاً ، ولكن نوبة رهيــة من السعال ما تلبث أن تقطع غناءها ، فتحزن عندئذ حزناً شديداً ، وتأخذ تثمتم المرض وتلعنه ، حتى لتبكى حسرة ولوعة . والشيء الذي كان يثير حنقها خاصة انما هو بكاء كولما ولنسا وذعرهما وكانت كاترين ايفانوفنا قد حاولت حقاً أن تلبس أولادها على طريقة مغنى الشوارع . فأما الصبي الصغير فقد وضعت على رأسه لفة بيضاء مخيطة " مع قطعة من قماش أحمر فكأنها طربوش وعمامة مما يضعه على رءوسهم الأتراك . وأما لينيا فان كاترين ايفانوفنـا لأنها لم تجد قماشــاً تصنع لهــا به ثوباً حقيقياً من ثياب مغنتِّي الشــوارع ، قد اقتصرت على أن ألبست رأســها قلنسوةً مسموجة بالابرة من صوف أحمر ( بل قل طاقبة المرحموم سيميون زاخارتش نفسها ) ، وغرست في القلنسوة بقية ريشة من ريش النعام الأبيض كانت تملكها في الماضي جـدة كاتريين ايفانوفـا ، وكانت كاترين ايفانوفنا قد حفظتها حتى ذلك الحين في صندوق أثراً من تراث الأسرة • وأما بوليــا فهي ترتدي ثوبهــا الذي كانت ترتديه كل يوم ، وتدرك أن أمها قد جنَّت فتنظر اليها نظرة فيها خجل وخوف وحزن ، ولا تبتعد عنها شبراً واحداً ، مخفية " دموعها ، ملقية " على ما حولها نظرات قلقة • كان الشارع والجمهور بيثان في نفسها رعباً هاثلاً •

كانت صونيا تسير وراء كاترين ايفانوفنا باكية ، وما تنفك تضرع اليها في كل دقيقة أن ترجع الى البيت ، ولكن كاترين ايفانوفنا لا تنثني عن عزمها ، ولا تلين قناتها ، فهي تقول لصونيا صارخة " بصوت متعجل وهي تسعل وتلهث :

ـ اتركيني يا صونيا ، اتركيني ! أنت نفسك لا تدرين ماذا تطلبين

منى ! أنت طفلة ، أنت طفلة ! قلت لك انني لن أرجع الى تلك الألمانيـة السكِّيرة! ألا فليعلم جميع الناس ببطرسبرج كيف صار الى استجداء الأكف أولاد أب نبيل ظل طوال حياته يخدم الدولة باستقامة وشرف، حتى ليمكن أن يقيال انه مات أثنياء أداء واجب وظيفته ( لقد أفلحت كانرين ايفانوفنا في أن تخلق لنفسـها هذا الوهم وأن تؤمن به ايماناً أعمى )! ألا فلير ولك الجنرال التافه كل مذا ، ألا فلير ما أنت حمقاء يا صونيا ! ما عسانا نفعل الآن من أجل أن تأكل ؟ لقد استغللناك واستثمر ناك بما فيه الكفياية! لا أريد هـذا بعد الآن !٠٠٠ روديون رومانوفتش ؟ أهــذا أنت ؟ (كذلك هتفت وقد لمحت راسـكولنكوف ، فهرعت اليه ) أرجوك أن تُنهم هذه الحمقاء الصغيرة أننا لم يبق لنا أن نفعل شيئًا غير هذا! ان العازفين على أرغن بارباريا يتوصلون الى جني رزقهم ، ونحن سوف يتعرفنا جميع الناس ، وسوف يرى جميع الناس أننا أسرة نبيلة مهجورة بائسة ، وسوف يفقد ذلك الجنرال التافه منصبه ، لترين منذا! ســندهب كل يوم الى تحت نوافنده ، حتى اذا مـر الامبراطور جثوت عند قدميــه ، ودفعت هؤلاء الى أمام ليراهم ، وهتفت أقول له: « احمهم يا أبانا! » • انه أبو اليتامي ، انه رحيم • • • سوف يحميهم ، لترين ً أنه سوف يحميهم! أما ذلك الجنرال التافه فسوف ٠٠٠ « لينيا ، انصبي قامتك » \*! وأنت يا كوليا! ارقص من جديد! ما لك تبكى! انه ما يزال يبكى! عجيب! ممَّ أنت خائف أيها الأحمق الصغير؟ ماذا يحب أن أصنع بهم يا روديون رومانوفتش ؟ ليتك تعلم مدى غباوتهم وبلاهتهم! ما عساني صانعةً بأولاد كهؤلاء الأولاد؟

قالت كاترين ايفانوفنا ذلك لراسكولنيكوف وأوشكت أن تبكى هى نفسها ( دون أن يوقف هذا سيل كلامها المتدفق الذي لا ينضب ) وهى تريه الأولاد الذين كانوا يبكون ٠

حاول راسكولنيكوف أن يقنعها بأن عليها أن ترجع الى البيت ، وقد ًر أنه يستطيع بكلامه أن يوقظ حبّها لذاتها وشعورها بكرامتها فقال لها انها لا يليق بها أن تتجول في الشوارع تجول العازفين على أرغن بارباريا على حين أنها تتوق الى انشاء مدرسة داخلية للفتيات النبيلات!

فصاحت كاترين ايفانوفنا تقول ضاحكة مقهقهة:

ـ مدرسة داخلية ! هأ هأ هأ !٠٠ اسمعوا هذا الكلام !٠٠

وأعقبت ضحكتها نوبة' سعال • ثم تابعت كلامها فقالت :

ـ لا يا روديون رومانوفتش ! هـذا الحلم قد تبـدد ! لقد هجرنا جميع الناس! وهذا الجنرال التافه ٠٠٠ هل تعلم يا روديون رومانوفتش أنني رميته بمحبرة على وجهه ، هي المحبرة التي كانت توجـد في حجرة المدخل على المنضدة قرب الورقة التي يسجيِّل فيها الزوار أسماءهم ؟ لقد سجلت اسمى انا أيضاً ، ثم رميته بالمحبرة ووليت هاربة! آه! يا للجبناء! يا للحقراء! ولكنني أصبحت الآن لا أهتم ٠٠٠ فسوف أجنى لهم رزقهم بنفسي ، سوف أجنى للأولاد رزقهم بنفسي . لن أطاطىء رأسي لأحد ! لقد عذبناها بما فيه الكفاية (كانت كاترين ايفانوفنــا تقصــد صونيا) • يا بوليتشكا ، كم جمعنا الى الآن ؟ أريني ! كيف ؟ ألم نجمع الا كوبكين فقط؟ آه ٠٠٠ يا للأوغاد! انهم لا يعطوننا شيئًا! انهم لا يزيدون على أن يركضوا وراءنا مادِّين لنا ألسنتهم استهزاءً ! انظر الى هذا المعتوه مثلاً: ممَّ تراه يضحك ؟ ( وأومأت الى واحــد في الجمهور ) ذلك كله سببه كوليا! فلأن كوليا غبي هذا الغماء كله انما يستخر منا الناس جمعاً! مالك يا بوليتشكا ؟ كلميني بالفرنسية ! « كلميني بالفرنسية ! » ! عجيب ! أَلَم أَعَلَمُكَ الفرنسية ؟٠٠٠ انك تعرفين بضع جمل ٥٠٠ أنتَى لهم أن يعرفوا أنكم تنتمون الى أسرة نبيلة وأنكم قد نُشتَّتُتُم تنشئة طيبة فلا شأن

لكم بغيركم من العازفين على أرغن بارباريا ، أني لهم أن يعرفوا ذلك اذا لم تكلمني باللغة الفرنسية يا بوليتشكا ؟ نحن لا تنشيد في الشيوارع أغاني مبتذلة ، وانما نحن نغني أغنيات راقية ! ها ٠٠٠ نعم ٠٠٠ ما الذي سوف نغنيــه الآن ؟ أنت لا تزيد على أن تقاطعنــا ، ونحن ٠٠٠ اســمع يا روديون رومانوفتش ، لقد توقفنا هنا قليلاً لنقرر ما الذي سنغنيه : يجب أن نغنى شيئًا يكون في وسع كوليا أن يرافقه برقصة ، ذلك أننا ، كما تستطع أن تقدِّر ، قد أ خذنا على غير تهـؤ أو استعداد • ولا بد لنا من توزيع أعمالنا والتوفيق بين أعبائنـا حتى نرتب الأمور • وبعد ذلك سوف نذهب الى شارع نفسكى ، حيث يكثر الناس الذين ينتمون الى المجتمع الراقي فسرعان ما يلاحظوننا. ان لينيا لا تعرف الا أغنية « القرية الصغيرة » ، لا تعرف الا أغنية « القرية الصغيرة » وحدها! وجميع الناس يغنون هذه الأغنية حتى أصبحت كالمنشار! يجب علينا أن نختار شيئًا أرقى • فماذا يا بوليا ؟ هل عندك فكرة ؟ ليتك تستطيعين ، أنت على الأقل ء أن تساعدي أمك! آه من الذاكرة! ان الذاكرة هي التي تعوزني ، ولولا ذلك لجرت الأمور من تلقاء ذاتها ، لولا ذلك لتذكرت! لن نغني مع ذلك أغنية « الفارس المتكىء على سيفه »! \* الأو ولى أن نغني بالفرنسية أغنية « خمسة قروش » • لقد علمتكم اياها ، تلك الأغنية ! ثم ان الناس سرعان ما يدركون ، لأننا سوف نغني بالفرنسية ، أنكم أولاد أسرة كريمة الأصل ، فيؤثر ذلك في نفوسهم تأثيراً أكبر ! حتى ان في وسعنا أن نغني أغنية « مالبرو مسافر الى الحــرب ، ، لا سيما وأنها أغنية صغيرة للأطفال وحدهم ، نعم للأطفال وحدهم ، تُستعمل في جميع البيوت الارستقراطية لنوم الأطفال •

قالت كاترين ايفانوفنا ذلك وأخذت تغنى :

### مالبرو مسافر للحرب لا يدري متى يعود ٠٠٠

ثم استدركت تقول: بل الأفضل أن نغنى « خمسة قروش » • يا كوليا ، ضع يديك على خصريك! أسرع! وأنت يا لينيا ، استديرى في اتجاه معاكس! وسوف أرافقكما أنا وبوليا يصفق الأيدى:

## خمسة قروش ، خمسة قروش لانشاء أسرتنا ٠٠٠

واجتاحتها نوبة سعال أخذت تهزها هزآ : كح كح كح .٠٠ وقالت تخاطب بوليا من خلال السعال :

اعدلى ثوبك يا بوليتشكا! انه ينزلق عن كتفيك! علينا الآن أن نحافظ على أحسن مظهر ، حتى يرى جميع الناس أنكم أولاد أسرة نبيلة! آه ٠٠٠ ما أكثر ما قلت ان صدر هذا الفستان ينبنى أن يكون أطول ٠٠٠ ولكن نصائحك أنت يا صونيا هى التى أفسدت كل شىء: «قصيروا! قصيروا! » فانظرى الآن ماذا كانت النتيجة: لقد تشوهت هذه الطفلة! ماذا ؟ هأنتم أولاء تستأنفون البكاء؟ ما بالكم تعودون الى البكاء أيها الأغياء ؟ هياً يا كوليا! غن "! بسرعة أكبر! أكبر! أكبر! أكبر! أكبر! أكبر!

#### خمسة قروش ، خمسة قروش

- ماذا ؟ أجندي م أيضاً ؟ ماذا تريد أيها الجندي ؟

كان شرطى من شرطة المدينة يشق لنفسه طريقاً بين الجمهور بالفعل ! ولكن سيداً يرتدى بزة رسمية ومعطف ضابط ، سيداً هو موظف كبير فى نحو الخمسين من عمره ، وقور المظهر مهيب الطلعة ، يحمل

عدا ذلك وساماً في عنقه ( وهذا الامر التفصيلي الأخير قد أبهج كاترين ايفانوفنا كثيرا واحدث في شرطى المدينة تاثيرا كبيرا ) ، قد ظهر في تلك اللحظة نفسها فاقترب من كاترين ايفانوفنا مادا اليها ورقة نقدية فيمتها تلائمة روبلات ، وكان وجهه يعبّر عن شفقة صادقة ، فتناولت كاترين ايفانوفنا الورقة ، وانحنت أمام الرجل بشيء من الأدب ، بل وبشيء من الاحتفال ، وبدأت تتكلم فقالت متعالية :

المال يا بوليتشكا و هأنت ذى ترين أن هناك أناساً كراماً عظاماً مستعدين المساعدة سيدة نبيلة بائسة أناخ عليها الدهر ووود ان أمامك يا سيدى يسامى نبيلاء ، بل يتامى يمكن أن تقول ان لهم قربى بأعلى الأسر الارستقراطية ولكن ذلك الجنرال التافه الذى كان بسبيل التهام دراريح وود آه وود المند خرب الأرض بقدمه لأننى أزعجته! قلت له:

« يا صاحب السعادة ، كن حامياً لأيتام المرحوم سيميون زاخارتش ، أنت يا من عرفته حق معرفته ، فان انساناً حقيراً بين الحقراء قد افترى على ينته فى يوم موته نفسه و » و أما يزال هذا الجندى هنا ؟ كن حامياً لنا سيدى (كذلك صاحت كاترين ايفانوفنا معاطبة الموظف الذى اعطاها المروبلات الثلاثة ) و لماذا يلاحقنى هذا الجندى ؟ ما باله يطاردنى دائماً ؟ لقد سبق أن هربنا من جندى غيره فى شارع مشتيانسكايا وود ماذا تريد أيها الغيم ؟

ــ لا يعجوز لكم أن تفعلوا هــذا فى الشــوارع! يعجب عليكم أن تلتزموا حدود اللياقة!

ــ أنت الذى لا تلتزم حدود اللياقة! أنا أفعــل ما يفعله العازفون على أرغن بارباريا! فما شأنك أنت ؟

ــ من أجل العزف على الأرغن ، لا بد من ترخيص ٠٠٠ أما أنت

فقد قررت أن تفعلى ما تفعلينـه دون الحصــول على ترخيص ٠٠٠ فأنت تزعجين الناس وتعكرين صفوهم! أين تسكنين ؟

أعولت كاترين ايفانوفنا تقول :

\_ ماذا ؟ ترخيص ؟ لقد دفنت زوجى فى هذا اليوم نفســـه ! أى ترخيص تريد ؟

تدخل الموظف فقال:

ــ سيدتى ، سيدتى ، هدئى نفسك ، تعالى ، سأوصلك الى بيتك ! ليس هذا لائقاً هنا ، أمام الناس! أنت مريضة!

فصاحت كاترين ايفانوفنا تقول :

\_ یا سید ، یا سید ، أنت لا تعرف شیئاً! سوف نذهب الی شارع تفسكی! یا صونیا ، یا صونیا! ولكن أین ذهبت صونیا ؟ انها تبكی هی أیضاً! ولكن ماذا دهاكم جمیعاً ؟

وصرخت فعجأة تسأل :

ـ كوليا ، لينيا ، الى أين تذهبان ؟ الى أين أنتما ذاهبان ؟

كان كوليا ولينيا ، وقد رأيا الجندى الذى يريد أن يقبض عليهما وأن يقتادهما الى مكان ما ، وروعتهما هذه الجمهرة المحتشدة من الناس وهذه الحالات الجندونية في أمهما ، كانا قد تماسكت يداها وأخذا يركضان كأنما على سابق اتفاق وتواطؤ ، فلما رأتهما المسكينة كاترين ايفانوفنا على هذه الحال أخذت تئن وتنشج ، واندفعت تطاردهما ، انه منظر عجيب محزن أن يراها المرء تركض هذا الركض غارقة بدموعها منظم عجيب محزن أن يراها المرء تركض هذا الركض غارقة بدموعها منظم عجيب محزن أن يراها المرء تركض هذا الركض غارقة بدموعها

ـ أُرجيهما يا صونيا ، أرجعيهما ! آه !٠٠٠ يا للأولاد الأغبياء !

يا للأولاد العاقين ا • • • يا بوليا ! أدركيهما ! اقبضى عليهما ! من اجلك انما أنا • • •

وترنحت كاترين ايفانوفنا في ركضها وسقطت •

صاحت صونيا قائلة ً وهي تميل عليها :

ـ انها مغطاة بالدم! رباه! ٠٠٠

هُرع الجميع ، وتحلق واحل كاترين ايفانوفن . وكان راسكولنيكوف وليبزياتنيكوف أول المسرعين ، وقد أسرع الموظف أيضا ، ووراه، وصل شرطى المدينة قائلاً في تذمر : « أقصة جديدة ؟ »، ثم حراك يده باشارة انزعاج ، شاعراً أن هذه القضية ستحدث كثيراً من المتاعب ،

قال الشرطى وهو يصرف المستطلعين الذين تجمعوا ينظرون:

ـ انصرفوا! انصرفوا!

قال أحدهم:

ـ انها تموت ٠

وقال آخر:

\_ لقد فقدت عقلها ٠

وقالت امرأة وهي ترسم على نفسها اشارة الصليب:

\_ رأف الله بهـا • هــل أُعيـــد الأولاد على الأقل ؟ ها هم أولا. يرجعون ! ان الكبرى هي التي أدركتهم • يا للعفاريت !•••

ولكن حين أ'نعم النظر في كاترين ايفانوفنا عُرف أنها لم تُنجرح لاصطدامها بحجر كما قد وت صونيا ، فان الدم الذي صبغ بالحمرة أدض الشارع انما تدفق من حلقها • دمدم الموظف يقول لراسكولنيكوف وليبزياتنيكوف:

\_ أنا أعرف ، أنا أعرف ، هذا مرض السل ! هكذا ينجبس الدم من فم المريض ثم يخنقه • شهدت هذه الحادثة نفسها منذ مدة غير طويلة : احدى قريباتى سكبت من صدرها على هذا النحو كأساً من دم على حين فحاة • ما العمل ؟ سوف تموت • • •

تضرعت صونيا قائلة:

\_ هنا ! هنا ! الى بيتى ! أنا أسكن هنا ، هنا ، في هذا المنزل ، العمارة الثانية ٠٠٠ فلتنقل الى بيتى ، بسرعة ، بسرعة !٠٠٠ استقدموا طساً ٠٠٠ آه ٠٠٠ يا رب ١٠٠

كذلك كانت تقول صونيا متجهة بكلامها الى الحضور واحداً بعد واحد .

ود برّرت الأمور بفضل جهود الموظف + حتى لقد ساعد الشرطي نفسه في نقل كاترين ايفانوفنا + صعدوا بها الى مسكن صونيا وهي شبه ميت ، واضجعوها على السرير + كان الدم ما يزال ينزف ، ولكن كان يبدو على المريضة أنها تثوب الى شعورها شيئًا بعد شيء + ولقد دخل الى الغرفة ، عدا راسكولنيكوف وليبزياتنيكوف ، دخل الموظف والشرطى + وكان الشرطى قد صرف الجمهور فلم يفلت منه الا بضعة فضولين صاحبوا كاترين ايفانوفنا وموكبها ودخلوا الغرفة هم أيضاً + ووصلت بوليا ممسكة كوليا ولينيا اللذين كانا يرتجفان ويبكيان + وهرع من بيت كابرناؤموف أيضًا عدة أشخاص : كابرناؤموف نفسه ، وهو رجل بيت كابرناؤموف أيضًا عدة أشخاص : كابرناؤموف نفسه ، وهو رجل أعرج أعور يضفى عليه شعر رأسه ولحيته المجعّد تنجعّد شعر الخنزير مظهراً غريباً جداً ؟ وامرأته التي يعبّر وجهها عن ذعر مستمر متصل ؟ وعدد من أولادهما فنرت أفواهم وجمد تهم الدهشة ؟ وظهر متصل ؟ وعدد من أولادهما فنرت أفواهم وجمد تهم الدهشة ؟ وظهر

بين المشاهدين أخيراً سفدريجايلوف • فنظر اليه راسكولنيكوف في أول الأمر مذهولاً لا يفهم من أين عساه طلع ، فهو لا يتذكر أنه رآه بين الجمهور المحتشد في الشارع •

وتكلم الحضور عن استقدام طبيب وكاهن • وهذا هو الموظف يصدر أمره باستقدام طبيب ، رغم أنه كان قد همس يقول لراسكولنيكوف ان مساعدات الطبيب أصبحت غير مجدية • وتعهد كابرناؤموف أن يسعى الى الطبيب لاحضاره •

و تحسنت حالة كاترين ايف انوفنا قليلاً أثناء ذلك ، فالنزيف قد انقطع موقتاً + وألقت كاترين ايفانوفنا نظرة موجعة ، وان تكن ثابتة نافذة ، على صونيا التي كانت تنجفف قطرات العسرق عن جينها شاحبة الوجه مرتعشة اليدين + وطلبت كاترين أخيراً انهاضها ، فأنجلست على السرير مسنودة من الجهتين •

دمدمت تقول بصوت ضعيف:

ــ أين الأولاد؟ هل أرجعتهم يا صونيا؟ آه • • • يا لهم من بلهاء 1 لماذا هربتم؟ آه • • •

وغطى الدم شفتيها المصوّحتين من جديد ، فأجالت عينيها على ما حولها ، وقالت :

و نظرت اليها بألم •

... ماذا ؟ كاهن ؟ لا أريد ! ٠٠٠ هـل معكم روبل تضيعونه ؟ أنا لا ذنوب لى ! لا بد أن يغفـر الله لى ٠ ان الله يعلم كم تألمت ! فــاذا لم يغفر لى ، فلا يغفر "! واستولى على كاترين ايفانوفنا هذيان ما فتىء يزداد اضطراباً • كانت فى بعض اللحظات ترتعش ، وتنظر حواليها ، فتتعرف جميع الأشخاص الذين يحيطون بها ، تتعر فهم خلال دقيقة واحدة ، ثم ما تلبث أن تفقد صحوها وترتد الى هذيانها من جديد ، وكان تنفسها أبح أجش ، وكان شاقاً أليماً ، وكان يُسمع نوع من القرقرة يخرج من حلقها •

وهتفت تقول وهي تختنق لدي كل كلمة تنطق بها :

\_ قلت له: « يا صاحب السيعادة ٠٠٠ » آه ٠٠٠ سنحقاً لآماليا لودفيجوفنا هذه !٠٠٠ لينيا ، كوليا ، ضعا يديكما على الخصرين ، واجعلا وقصكما أسرع ، أسرع ٠٠٠ انزلقا ٠٠٠ انزلقا !٠٠٠ عليكما بخطوة «البسك » ٠٠٠ اقرع كعبيك ! كن ولداً رشيقاً !

ُلك ماس ولآلي ٠ \*

ـ ماذا بعاد؟ ها ٠٠٠ نعم ٥٠٠ يحب الغناء كما يلي:

لك أجمل عينين فماذا تريدين أكثر من ذلك يا فتاة ا

\_ نعم ، ماذا تريدين أكثر من ذلك ؟ يا للغبى ما أسخف قوله ! ها ٠٠٠ نعم ٥٠٠ وهذا شعر آخر :

#### تحت أشعة الشمس الحارة ، بوادي داغستان \*

\_ آه ••• لشد ما أحببت هذه الأغنية! أحببتها حتى العبادة ، هذه الأغنية! هل تعلمين يا بوليتشكا ؟ كان أبوك يغنيها أيام كنا خطيبين !•• ذلك ما يجب أن نغنيه اذا أردنا الغناء! ولكن ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟ لقد نسبت! هلا ً ذكر تموني! ذكر وني!

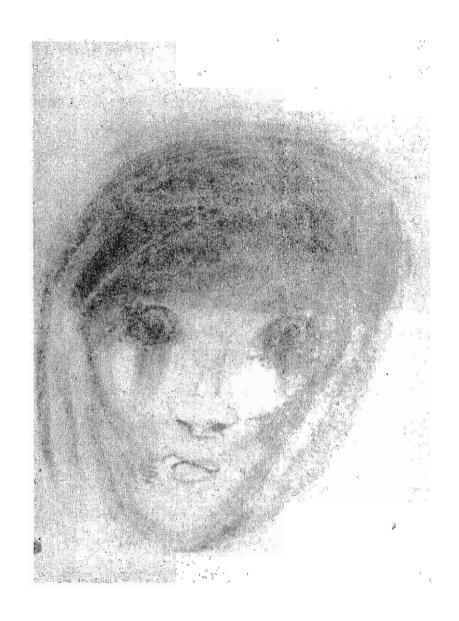

كاترين ايفانوفنا بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

كانت كاترين ايفانوفنا في حالة اضطراب شديد ، وكانت تحاول أن تنهض • وأخذت أخيراً تغنى بصوت رهيب أبح مكسّر ، صارخة مختنقة عند كل كامة تنطق بها • وكان وجهها يعبّر عن رعب ما ينفك يزداد :

## تحت اشعة الشمس الحارة ، بوادى داغستان ٠٠٠ وفي صدري رصاصة

وأعولت تقول فجأة بصياح ممزِّق وهي تنجهش باكية :

\_ یا صاحب السعادة ، کن حامیاً للبتامی ۰۰۰ تکریماً لذکری الاستقبال الذی استقبلت به سیمیون زاخارتش ۰۰۰ والذی یمکن أن یوصف بانه ارستقراطی ۰۰۰

وانتفضت كاترين ايفانوفنا فنجأة وقد ثاب اليها شعورها وأخذت تتفرس فى الحضور مذعورة • لكنها لم تلبث أن تعرفت صنونيا ، فنطقت تقول فى رقة وحنان وكأنها تستغرب أن تراها أمامها :

\_ صونيا ! صونيا ! أنت أيضاً هنا ؟

أ'نهضت كاترين ايفانوفنا من جديد •

صرخت تقول فی یأس وکره :

ــ كفى ! آن الأوان ! وداعاً ! لقد أجهزوا على الحصان القديم ! انه يفطس !

وتركت رأسها يتهاوي على الوسادة •

وعاد اليها شمورها مرة أنية ، لكن ذلك لم يدم الا مدة قصيرة . انقلب وجهها المصفر الى وراء ، وانفتح فمها ، وامتدت ساقاها فى تشنج، وزفرت زفرة عمقة وماتت . أسرعت صونيا الى جتمانها ، فطوقتها بذراعيها متألمة ، وشدت رأسها الى صدرها الناحل ، وجثت بوليا عند قدمى أمها فقبّلتهما باكية ناشجة ، ولم يدرك كوليا ولينيا ادراكا واضحاً ما الذى حدث ، لكنهما أوجسا أن ثمة شيئاً رهيباً قد وقع ، فارتمى كل منهما بين ذراعى الآخر، وفغر فماهما وأخذا يصرخان ، كانا ما يزالان يرتديان ثياب المهرّجين ، فأحدهما على رأسه عمامة ، والأخرى على رأسها طاقية تزينها ريشسة نامة ،

لا ندری کیف و'جـد « الدبلوم » موضوعاً علی الوسـادة قرب کانرین ایفانوفنا ، غیر أن راسکولئیکوف قد رآه علی کل حال •

ابتعد راسكولنيكوف نحو النافذة ، وأسرع ليبزياتنيكوف يلحق به. قال :

\_ ماتت !

قال سفدريجايلوف وهو يتقدم نحو راسكولنيكوف:

ـــ روديون رومانوفتش ، عندى كلمة أريد أن أقولها لك ، أمر مستعجل !

فسرعان ما تنحى له ليبزياتنيكوف عن مكانه والمحتى مستخفياً ، غير أن سفدريجايلوف ابتعد براسكولنيكوف مزيداً من الابتعاد يريد أن يخلو اليه وأن يكلمه على انفسراد • كان راسكولنيكوف متحيراً • قال سفدريجايلوف:

ـ ســوف أتولى جميع هذه الأمور ، أقصـــد نفقات الدفن وكل ما عداه . هذا يقتضى مالاً مهياً ... هذان العصفوران الصغيران وهذه البنت بوليتشكا سوف أدخلهم مأوى للأيتــام ، فتكون العنــاية بهم أحسن

ما تكون العناية ، وسأودع باسم كل منهم مبلغ ألف وخمسمائة روبل ، الى أن يبلغوا سن الرشد ، وذلك حتى يطمئن بال صوفيا سيميونوفسا كل الاطمئنان ، وسوف أخرجها هي أيضاً من الحمأة التي تعيش فيها ، لأنها فتاة طبية ، أليس كذلك ؟ فتستطيع أن تقول لآدفوتيا رومانوفنا في أي وجه من الوجوه استعملت العشرة آلاف روبل ،

سأله راسكولنيكوف:

ـ لأى هدف من الأهداف تظهر هذا الكرم كله ؟

فأجابه سفدريجايلوف يقول ضاحكاً ضحكة صغيرة:

\_ هيه ! هيه ! يا لك من رجل قليل الثقة سيء الظن ! لقد قلت لك اتنى في غير حاجة الى هذا المال ! لماذا ترفض أن تصدّق أتنى لا أتصرف الا بدافع الأنانية ؟ وكيف دار الأمر فان هذه (قال ذلك وهو يشير باصبعه الى الركن الذى ترقد فيه المتوفاة) لم تكن قملة ، لم تكن عجوزاً مرابية ما ٠٠٠ هيئًا قل لى : « هل الأفضل أن يبقى رجل مثل لوجين حياً يرتكب دناءاته وحقاراته ، أم الأفضل أن تموت هى ؟ » ٠٠٠ وبدون مساعدتى ، فان بوليتشكا مثلاً « ستكون مضطرة أن تسير في هذه الطريق نفسها ، ٠٠

قال تلك الكلمات بلهجة فيها شيء من « المكر » ، دون أن يحو<sup>ت</sup>ل بصره عن راسكولنيكوف .

اصفر تراسكولنيكوف وتنجمت رعباً حين سمع تلك العبارات نفسها التي قالها هو نفسه في حديث مع صونيا • وتقهقر فجاة وألقى على سفدر يجايلوف نظرة ضارية •

ودمدم يسأل بصوت مختنق :

۔ كف ٠٠٠ عرفت ٠٠٠ هذا ؟

ـ أنا أقطن هنا ، في الجهة الأخرى من هذا الحاجز ، عند السيدة ويسليش ، وهي وهناك شقة السيدة ويسليش ، وهي صديقة لى منذ عهد طويل ، صديقة من أخلص الصديقات ، أنا جار من الجيران ، هذا هو الأمر ! .

\_ أنت ؟

فضمحك سفدر يجايلوف وتابع كلامه فقال:

- أنا ، وأسستطيع أن أؤكد لك صادقاً يا روديون رومانوفتش العزيز أن أمرك قد شاقنى كثيراً ، ألم أقل لك اننا سنكون متفاهمين! لقد تنبأت لك بذلك! نعم ، لقد تفاهمنا! لسوف ترى أننى رجل موادع مجار مريح! لسوف ترى أننى أمرؤ ما تزال الحياة معى ممكنة ،

## الفصب ل الأول



عندئذ عهد محدید غریب فی حیاة راسکولنیکوف، لکأن ضباباً قد سقط أمامه فجأة ، فحبسه فی عزلة ثقیلة کثیفة ، حین تذکر راسکولنیکوف هذه الفترة ، بعد زمن ، بعد زمن طویل ، قد ر أن

أن صحو ذهنه كان يغور في الظلام أحياناً ، وأنه استمر على هذه الحال الى أن نزلت النازلة النهائية ، الا في لحظات قليلة ، وقد اقتنع اقتناعاً ناماً بأنه قد ضل عينداك في أمور كثيرة ، ولا سيما في مواقيت بعض الأحداث وفي مدتها، على أنه حين استحضر هذه الذكريات وحاول أن يجمع شتاتها وأن يوضحها ، استعان بشهادة أشخاص آخرين ، فعلم بذلك أموراً كثيرة عن نفسه ، علم مثلاً أنه كان يخلط بين حادث وآخير ، أو كان يظن هذا الحادث نتيجة لحادث ثالث لا وجود له في الواقع ، وانما أنشأه له خياله ، وكان ينتابه في بعض الأحيان قلق أو خوف سرعان ما يستحيل بل ساعات وربما أيام يعيش خلالها حالات نفسية تناقض مخاوفه السابقة، فهو غارق في خدر يشبه عدم الاكتراث الذي يعانيه بعض المحتضرين، ويمكن أن نقول على وجه العموم انه يكون في مثل تلك الأيام كمن يتحاشي هو نفسه أن يشعر بوضعه وأن يدرك موقفه وأن يعي حالته ، وهناك وقائم أساسية معينة كانت تنقل على نفسه خاصة مع أنها تتطلب

توضيحاً مباشراً • ولكن ما كان أعظم سعادته بأن ينسى بعض الظروف، رغم أن هذا النسيان قد استطاع أن يؤدى فى حالته الى نازلة رهيبة لم يمكن تحاشيها •

وكان يقلقه سفدريجايلوف خاصةً ، حتى لسكن القول ان انتباهه كله قد تركز على سيسفدر يجايلوف • فمنه السوم الذي نطق فسه سفدر يجايلوف بتلك الكلمات الصريحة الرهسة التي لا بد أن ترعب راسكولنيكوف ، وذلك في غرفة صـونيا ، لحظة ً وفاة كاترين ايفانوفنا ، منذ ذلك اليوم انقطع الجـريان الطبيعي لأفكار راسـكولنيكوف • ولكن واسكولنيكوف لم يسارع الى توضيح الأمور لنفسه ، رغم القلق الشديد الذي أخذ يعانيه • كان يتفق له في بعض الأحسان ، اذ يجه نفسه فجأة في حي ناء مقفر من أحياء المدينة ، جالساً وحده الى مائدة منعزلة في أعماق حانة حقيرة ، غارقاً في أفكاره ، لا يكاد يتذكر ما الذي قاد خطاه الى هـذا المكان ، كان يتفق له على حين بغتـــة أن يخطر ببـاله سفدريجايلوف ، فاذا هو تتجلى له حقيقة " واضحة صارخة ، هي أن عليه أن يجرى حديثاً مع هذا الرجل بأقصى سرعة ممكنة ، وأن يفرغ من هذا الأمر مرةً واحدة • حتى لقد خـتَّل الله ذات يوم ، في مكان وراء الأسوار ، أنه ينتظر ســفدريجايلوف ، وأنه قد ضرب له موعــداً للقاء في هذا المكان • وفي يوم آخـر ، استقط عند الفحر فرأى نفســه راقداً على الأرض لا يدري أين ، فلم يفهم ما الذي جاء به الى هنــا ، ولا عرف كيف وصل الى هذا الموضع • ثم انه خلال اليومين أو الأيام الثلاثة التيأعقب وفاة كاترين إيفانوفنا قد أتبح له أزيلقي سفدريجايلوف مرتين ، وذلك في غرفة صمونيا التي ذهب اليها لا لهدف الا أن يراها لحظة • وقد تبادل الرجلان بضع كلمات مقتضبة جداً ، ولكن تجنبا أن يمسيًّا النقطة الأساسية ، فكأن بينهما اتفاقاً مضمراً على أن يلزما الصمت في هذا الموضوع الى حين • كان تابوت كاترين ايفاتوفنا عندئذ ما يزال في غرفة صونيا • وكان سفدر يجايلوف ينشط في سبيل اتمام الدفن • وفي اللقاء الأخير الذي تم ً بين الرجلين شرح سيفدر يجايلوف لراسكولنيكوف أن المساعى التي شرع في القيام بها من أجل أولاد المتوفاة قد أثمرت ، فيفضل بعض العلاقات التي له ، استطاع أن يدخل الأيتام الثلاثة في مؤسسات مناسبة ، وكان للمال الذي أودعه لهم فضل كبير في ذلك ، لأن الأولاد الذين يملكون مالاً يسمهل قبولهم في هذه المؤسسات أكثر مما يسهل قبول الأولاد الذين لا يملكون شيئًا • وتكلم سفدريجايلوف قليلاً عن صونيا كذلك ، ووعد بأن يزور راسكولنيكوف فى بيته قريباً ، وأسمعه أنه يتمنى لو يطلب منه النصيح « فهو في حاجة ملحة الى أن يكلمه في بعض الأمور ٠٠٠ »؛ وقد جرى هذا الحديث بين الرجلين في حجرة المدخل ، فكان سيفدريجايلوف يحدة في الى راسكولنيكوف بنظرة ثابتة ثم خفض صوته بعد فترة من صمت يسأله : ــ ولكن مالك يا روديون رومانوفتش ؟ يىدو لى أنك لست فيحالة طبيعية • صحبح أنك تصغى وتنظر ، ولكن لا يلوح علىك أنك تفهم! همًّا ، ينبغي أن تتحادث معاً بعض الشيء ! يؤسفني أنني مشغول بشمئون غيري وشئوني أنا الى هذا الحد!

ثم أضاف يقول فحأة :

ــ هيه! جميع البشر محتاجون الى هواء ، الى هواء ، الى هواء قبل كل شيء!

وتنحتَّى بنتة حتى يفسع مجال المرور للكاهن والقندلفت اللذين كانا يصعدان السلَّم • انهما آتيان لاقامة صلاة الميت • لقد اتخذ سفدريجايلوف الاستعدادات اللازمة لاقامة صلاة الميت هذه مرتين في اليوم بغير انقطاع • تردد راسكولنيكوف لحظة م تبع الكاهن الى عند صونيا • وكان سفدر يجايلوف قد غاب •

وقف راسكولنيكوف على العتبة • وابتدأ القداس هادئاً مهيباً حزيناً • كان الفتى يشعر بالموت منذ نعومة أظفاره • وكان احساسه بحضور الموت يصطبغ عنده دائماً بنوع من رعب صوفى • وهو منذ مدة طويلة لم يشهد قداس جنازة • والى هذا كله ينضاف الآن احساس بالاضطراب والرعب أشد ايلاماً •

نظر الى الأولاد • كانوا جميعـاً راكعين قرب التــابوت • وكانت بوليتشكا تبكي • ووراءهم كانت صونيا تصلى وتبكي برفق • قال راسكولنيكوف يحدث نفسه : « انها لم تنظر الى مرة واحدة في هذه الأيام الأخيرة • انها لم تخاطبني بكلمة واحدة » • كانت الشمس تغمر الغرفة بضاء قوى ، ودخان المحور يتصاعد الى السقف ، والكاهن يرتُّـل أدعيته • بقى راسكولنبكوف الى آخر الاحتفال فلما بارك الكاهن وودَّع منصرفًا م ألقي على ما حوله نظرة غرية • واقترب راسكولنكوف من صونا بعد انتهاء القداس + فاذا هي تتناول يديه فحأةً وتمل برأسها على كتفه • د مش راسكولنكوف من بادرة الصداقة والمودة هذه • بدت له هذه البادرة غرية • تساءل : كيف لا تنفر منه صونيا أقل نفور ، كيف لا تشمئز منه أي اشمئزاز ؟ وكانت يدها لا ترتعش في يده ! يا للتضحية ! هكذا فهم راسكولنيكوف الأمر على الأقل • لم تقل صونيا كلمة واحدة • صافحها راسكولنيكوف وخبرج • كان يشم بارهاق فظيع يجتاحه • فلو كان يستطيع في تلك اللحظة أن يذهب الى مكان ما ، الى أي مكان يشعر فيه يوحدة مطلقة ، يعزلة مطلقة ، ولو دامت مدى الحياة ، اذن لعد َّ نفسه سعيدًا. ولكن راسكولنيكوف كان في هذه الآونة الآخيرة، رغم بقائه وحيداً في جمع الأحسان تقريساً ، لا يفلح في الوصول الى الشعور بالوحدة • كان يتفق له أن يخرج من المدينة ، وأن يسير في المطريق الكبير • حتى لقد توغلً ذات مرة في غابة • ولكن كلما كانت الأماكن أشد عزلة وأكثر خلوا شعر راسكولنيكوف بحضور عميق مستسر مقلق يرعبه ، ويضايقه خاصة " • فكان يسرع عند ثذ عائداً الى المدينة ، فيختلط بالجمهور ، ويذهب الى « سوق العلف » ، فيشعر هنالك بشيء من الارتياح •

وكان ذات مساء في مطعم حقير فيه غناء ، فيقى يصغى الى الغناء ساعة كاملة ، وقال لنفسه انه مبنهج به ، ولكن قلقه عاد يجتاحه اخر الأمر ، فان شيئاً يشبه عذاب الضمير قد أخذ ينهش قلبه ، وقال لنفسه فيجاة : « هأنا ذا جالس أستمع لغناء ، فهل هذا هو ما يليق بى أن أفعله ؟ » • على أنه لم يلبث أن أدرك أن مدار قلقه ليس على هذا ، وأن هناك مسألة يجب حلها بغير ابطاء ، لكنه لا يستطيع أن يعبر عن هذه المسألة بكلام ، أو أن يترجمها بأقوال • كان كل شيء تشابك خيوطه كبة غزل : « لا • • الصراع أو لى ! بورفير • • • أو سفدر يجايلوف • • • لأن أقوم بتحد آخر وهجوم جديد فذلك خير من هذا • • • نعم، نعم ! » • لأن أقوم بتحد آخر وهجوم جديد فذلك خير من هذا • • • نعم، نعم ! » • لأن أقوم بتحد آخر وهجوم جديد فذلك خير من المطعم وهو يكاد يركض كالما وخطرت بباله دونيا وأمه ، فاذا هو يشعر برعب هائل ، لا تدرى لما لماذا ! وفي تلك الليلة استيقظ قبل الفجر في غابة بجزيرة كرستوفسكي \* مرتعداً من الحميّ • فعاد الى بيته قبل طلوع الشمس • وزايلته الحمي مرتعداً من الحميّ ، فعاد الى بيته قبل طلوع الشمس • وزايلته الحمي بعد نوم بضع ساعات ، ولكنه استيقظ متأخراً • كانت الساعة حين استيقظ بعد نوم بضع ساعات ، ولكنه استيقظ متأخراً • كانت الساعة حين استيقظ بعد نوم بضع ساعات ، ولكنه استيقظ متأخراً • كانت الساعة حين استيقظ ميد الناهية والنصف بعد الظهر •

فتذكر عندئذ أن دفن كاترين ايفانوفنا كان موعده ذلك اليوم ، فسرًه أنه لم يشهد الدفن • وجاءته ناستاسيا بغدائه ، فأكل وشرب بشهوة كبيرة توشك أن تكون شراهة • وكان ذهنه أنضر ، وكان يحس أنه أهدأ مما كان في الأيام السابقة ، وأدهشه أنه عاني ما عاني من رعب شديد مستمر .

وفُتْح الباب في تلك اللحظة ، ودخل رازوميخين •

قىال رازومىيخىن وهو يتنساول كرسىسىيًا ويىجلس عليـــه قېـــــالة راسكولنكوف :

ــ هه! انه يأكل • ما هو اذن بالمريض!

كان رازوميخين في حالة اهتياج شديد لا يحاول أن يخفيه • كان يتكلم بلهجة فيها غيظ واضح ، ولكنه لا يتعجل ولا يرفع صوته • لكأنه يبيّت نية لها صفة استثنائية جداً • وبدأ يتكلم بلهجة جازمة فقال :

- اسمع! لقد أسامتمونى فاذهبوا جميعاً الى جهنم! ذلك اننى أرى الآن رؤية واضحة وضوح النهار أننى لا أفهم من الأمر شيئاً البتة! ولا يذهبن بك الجيال الى أننى ساحاصرك بالأسئلة • فلقد أصبحت لا أعباً بهذه الأمور كلها إ٠٠٠ ولست أريد قط أن ١٠٠ قد تكشف لى بنفسك عن جميع أسرارك ، فاذا أنا لا أصغى اليها • نعم ، لسوف أبصق استخفافاً ثم أمضى لشأنى! وانما جئت الآن لهدف واحد هو أن اعرف أولا بنفسى ، معرفة حاسمة ، أأنت مجنون أم لا • ذلك أن هناك أناساً مؤهب لأن تصبح مجنوناً • وانى لأعترف لك بأننى كنت أنا نفسى مستعداً أثم الاستعداد لأن أرى هذا الرأى ، أولا بسبب أفعالك السخيفة ملى الحسيسة ( لا سيما وأنها لا تعليل لها ) ، وثانيا بسبب سلوكك الأخير مع أمك وأختك ، فهو سلوك لا يمكن أن يسلكه الا انسان شاذ أو دنى، ومجنون • فأنت اذن مجنون •

\_ هل رأيتهما منذ مدة طويلة ؟

ــ منذ لحظة • وأنت ؟ أنت لم ترهما مرة َ أخرى منذ ذلك اليوم ، أَلْسَ كَذَلَكَ ؟ فأين كنت تتسكم طوال هذا الوقت ؟ هـلا ً قلت لي ، أرجوك ! لقد جُنْت الى ببتك ثلاث مرات • وأمك مريضة منذ الأمس مرضاً شديداً • قررت أن تنجيء اللك ، فيحاولت آفدوتسا رومانوفنا أن تمنعها من ذلك ، لكنها لم تفلح • قالت : « اذا كان مريضاً ، اذا كان قد أصاب عقله اختلال ، فمن ذا ينجده اذا لم تنجده أمه ؟ ، • عند نذ جئنا معاً ، لأننا لم نشأ أن نتركها وحدما • وفي الطريق ، فعلنا كل شيء في سبل أن نهدئها • ولكننا دخلنا فلم نحيدك ! جلست هياك ، ولشت جالســة " عشر دقائق r وكنا نحن أثنـــاء ذلك الوقت نقف الى جانبهــا لا انطق بكلمة واحدة . بعدائذ الهضت وقالت : « ما دام يخسرج فمعنى ذلك أن صحته حسنة ، وأنه نسى أمه . يترتب على هذا أنه لا يليق بأمه بل عار" عليها أن تقف في عتبة بابه تستنجدي ملاطفياته استجداء الصدقات ، • وعادت الى بيتها ، ثم لم تلبث أن اضطرت الى ملازمة الفراش • وهي الآن تعاني من الحمي ، وتقــول : « فهمت ! ان وقتــه لا يتسم لنبر حسبته ٠٠٠ » • انها تعتقد أن صوفيا سيميونوفنا حسبتك أو خطبتك أو خللتك ، لا أدرى ! فسرعان ما ذهبت الى بنت صوف ا سيميونوفنا ، لأنني كنت أريد أن أقف على حقيقــة الحال يا صديقي ٠ دخلت على صدوفيا ســمونوفنا ، فماذا رأيت ؟ تابوتاً وأولاداً يبكون ، وصوفيا تحرُّب على الأولاد ملابس الحداد • أما روديا فلا وجود له! عندثذ نظرت ، واعتذرت ، وخرجت ، ومضت الى آفدوتسا رومانوفنــا أروى لها ما شاهدت! القصة اذن باطلة: لا حسبة هنالك ولا شيء من ذلك ، ولعل كل ما في الأمر أنك مجنون ! ولكن هأنا ذا أراك تلتهم لحم بقر مسلوفًا فكأنك لم تذق طعاماً منذ يومين ! صحيح أن المجانين ياكلون هم أيضًا ٠٠٠ ولكن لا ٠٠٠ ما أنت بمجنون ٠٠٠ رغم أنك لم تقل لى

كلمة واحدة ! ما أنت بمجنون قط ! اذن ٠٠٠ شيطان يأخذكم جميعً٠٠ فلا بد أن فى الأمر سرآ ٠٠٠ وأنا لا أريد أن اصد عن أسراركم ! اننى لم أجىء الا لأزعجك تخفيفاً عن نفسى٠ وأنا أعلم ماذا بقى على أن أفعل !

بهذا ختم رازومیخین کلامه وهو ینهض .

سأله راسكولنيكوف:

\_ ماذا تنوى أن تفعل ؟

ــ أأصب يهمك الآن أن تعرف ما الذي سأفعله ؟

ـ حذار ! انك تريد أن تقبل على شرب الخمر !

\_ كف ٠٠٠ كف حزرت هذا ؟

ـ لا يحتاج الأمر الى كبير ذكاء!

بقى رازوميخين صامتاً بعض الوقت ، ثم قال فيجأة بعجماسة :

ــ لقد كنت َ فتى ذكياً حصيف العقل على الدوام • لم تكن مجنوناً فى يوم من الأيام! نعم ، كلامك صحيح • ســأقبل على شرب الحمر! استودعك الله!

قال رازومیخین ذلك و اتجه نحو الباب • فقال له راسكولنیكوف : ـ كلمت اختی عنك یا رازومیخین ، أمس الأول ، فیما أذكر • فتوقف رازومیخین فجاً ، حتی لقد اصفر وجهه قلیه وهو یسأله :

- عنى أنا ؟ • • • ولكن أين عساك رأيتها ، أمس الأول ؟ يستطيع المر • أن يدرك أن قلبه قد أخذ يبخفق خفقاناً قوياً • قال راسكولنكوف :

- ـ جاءت الى هنا! وجلست في هذا المكان! وتكلمنا!
  - \_ هي ؟
  - ــ تعم ، هي ا
  - ــ ماذا قلت لها ؟ أقصد ماذا قلت لها عني ؟
- ۔ قلت لها انك شاب ممتاز ، شریف ، مجتهد . لم أذكر لها انك تحمها ، فذلك أمر تعرفه هي .
  - ــ تعرفه ۰۰۰ هي ٢
- \_ طبعاً ••• وعليك أن تكون لهما سنداً وحامياً ونصيراً ، أينما حطت رحالي وكيفما كان حالي ! أقول لك هذا لأننى أعرف مدى ما تحمله لها من حب ، ولأننى مقتنع بطهارة عواطفك ونقاء مشاعرك وانني لأعلم أيضاً أنها ، من جهتها ، يمكن أن تحبك ، هذا اذا لم تكن قد أحبتك وانتهى الأمر ! والآن قر ر : هل عليك أن تقبل على شرب الحمر !
- روديا ٠٠٠ اسمع ٠٠٠ طيب ٠٠٠ آه ٠٠٠ وأنت ، الى أين تريد أن تذهب ؟ اذا كان ذلك سراً ، فاكتمه ان شئت ولكننى سأطلع على السر آخر الأمر! آ ٠٠٠ انى لعلى يقين من أن المسألة لا تعدو أن تكون سخافة من السخافات لا تنصد ق! وأنك قد اخترعت هذا كله! مهما يكن من أمر ، فأنت فتى رائع ، أنت أدوع الفتيان!

### قال راسكولنيكوف :

\_ ولقد أردت أن أقول لك أيضاً \_ لولا أنك قاطعتنى \_ انك كنت على حق تماماً حين ذهبت الى أنه لا داعى الى محاولة اكتشاف تلك الأسرار • دع هذا الأمر الآن • بالأمس قال لى أحدهم: ان المر • في

حاجة الى هــواء ، الى هــواء ! وأريد الآن أن أذهب الى ذلك الرجــل لأعرف ما الذى كأن يعنيه بذلك الكلام !

كان رازوميخين واقفاً يفكّر ، وقد عاد يستولى عليه القلق ، ثم قال يحدث نفسه فجأة : « هو متآمر سياسى ، لا شك فى ذلك وهو يوشك أن يقوم بعمل حاسم ، نعم ، هذا هو الأمر ، لا يمكن أن يكون الأمر غير هذا ، ودونيا تعلم ذلك ، » ،

وقال وهو يقطُّم كلماته:

ـ اذن تنجىء اليك آفدوتيا رومانوفنا ، وأنت تريد أن ترى ذلك الرجل الذى قال لك ان المرء في حاجة الى هواء ، الى مزيد من الهواء دائماً ٠٠٠ معنى ذلك أن لتلك الرسالة علاقة بهذا الأمر ٠٠٠

بهذه الحملة الأخيرة ختم رازوميخين كلامه على حدة •

سأله راسكولنيكوف :

- أية رسالة ؟

ـ لقد تلقت اليوم رسالة أقلقتها كثيراً ، كثيراً جداً ، أخذت أتكلم عنك ، فرجتنى أن أسكت ، ثم ٠٠٠ ثم قالت ان من الجائز أن نفترق قريباً جداً ٠٠٠ ثم شكرتنى بكثير من الحرارة على أننى ٠٠٠ لا أدرى ماذا ، وأخيراً مضت الى غرفتها فحبست نفسها فيها ٠

سأله راسكولنكوف شارد الذهن:

ـ تلقت رسالة ؟

ــ نعم ، رسالة • ألم تكن تعرف ذلك ؟

وصمت الشابان كلاهما .

ـ أمســتودعك الله يا روديون • أنا يا صاحبي • • • في وقت من

الأوقات ٠٠٠ ثم ٠٠٠ استودعك الله ! نعم ، في وقت من الأوقات ٠٠٠ دعنا من هذا ٠٠٠ لن أشرب أنا أيضاً أن ٠٠٠ لن أشرب ما الداعي الآن ؟

كان متعجلاً ، لكنه ما كاد يترك الغرفة ويغلق وراءه الباب حتى فتحه فعجأة من جديد ، وقال وهو يلقى نظرة متهرَّبة الى جانب :

\_ بالمناسبة ٠٠٠ فيما يتعلق بتلك الجريمية ١٠٠ أنت تعلم حكاية بورفير ١٠٠ ومقتل المرأة العجوز ١٠٠ ألا تتذكر ٢٠٠ لقد اكتشسفوا القاتل ١٠٠ اعترف القاتل وقد م جميع الأدلة ٠ تصبور أنه واحد من أولك الدهانين الذين انبريت أنا من تلقاء نفسي أدافع عنهم ١٠٠ هل تتذكر ٢ وهناك شيء تفصيلي آخر: ان مشهد المساجرة مع الرفيق والقهقهات على السلم بينما كان الآخرون يصعدون ، ان ذاك كله انما ابتكره القاتل ابتكاراً ليدفع عنه الشبهة ! يا للمكر ! يا للبديهة الحاضرة والحيلة البارعة ! لا يكاد المرء يصدق ، ولكن الرجل أوضح هو نفسه كل شيء ! لقد خدعني في أول الأمر عن نفسي ! انه يملك عبقرية المكر والحيلة ٠ على كل حال ، هذه أنسياء موجودة ، فلا داعي الى الاسراف في الدهشة ! هل مستحيل أن يوجد أفراد من هذا النوع ؟ وأما أنه لم يطق صبراً فاعترف أخيراً ، فذلك أمر أصدقه مزيداً من التصديق ٠ لقد خدعني على كل حال ! تصور كم تحمست لهم ودافعت عنهم !

سأله راسكولنيكوف وقد ظهر عليه اضطراب واضح :

ـ كيف علمت بذلك ؟ ولماذا يهمك هذا الأمر الى هذا الحد ؟

سه لماذا يهمنى همذا الأمر؟ يا له من سمؤال ! • • • ان بورفير هو الذي أمدنى بهمذه المسلومات ! ثم انه همو الذي أطلعني على كل شيء تقريباً •

- ـ بورفير ؟
- \_ نعم ، بورفير ٠
- سأله راسكولنكوف مرتاعاً:
  - \_ ماذا ٠٠٠ ماذا قال لك ؟

ــ شرح لى الأمر شرحاً وائعاً ، شرحاً « سيكولوجياً » ، على نهجه في الشرح ٠

\_ هو نفسه ٠٠٠ شرح لك ٤

- نعم ٠٠٠ هو نفسه ٠ استودعك الله ! سأقص عليك شيئا فيما بعد ٢ أما الآن فشمة عمل يجب أن أقوم به ٢ هناك ٠ جاء وقت تصورت فيه أن ٠٠٠ ولكن ما الداعى الى هذا الكلام ؟ سأقول لك فيما بعد !٠٠٠ ما حاجتى الى السكر الآن ؟ لقد أسكرتنى أنت بغير خمسر! نعم ٢ أنا سكران يا روديا ٢ سكران من غير أن أشرب خمراً ٠ هيئا ٢ استودعك الله ٠ سأعود اليك بعد مدة قصيرة ٠

قال رازوميخين ذلك وخرج وفيما كان يهبط السلم بخطى بطيئة كان يجدث نفسه بقوله: « هو متآمر سياسى ، حتماً ، حتماً ولقد أقحم أخته في الأمر و ذلك جائز ، بل جائز جداً ، اذا نحن نظرنا بعين الاعتبار الى طبع آفدوتيا رومانوفنا و هما الآن يلتقيان في مواعيد يضربانها! ألم تُنهمني هي نفسها شيئاً من ذلك تلميحاً بكثير من الكلمات الصغيرة والاشارات والملاحظات و نمم هذا كله يدل على أن تقديري صحبح والا فكيف نعلل هذا التعقيد كله ؟ هه ووه وأنا ظننت أن ووه آه وولا في حقه ! غير أن ذلك خطؤه هو أيضاً و لماذا شهوش فكرى ، ذلك في الدهليز ، تحت المصهاح ؟ ها ووود يا لها من فكرى ، ذلك السهاء ، في الدهليز ، تحت المصهاح ؟ ها ووود بيا لها من فكرة دنيئة ،

خسيسة ، تلك الفكرة التي راودتني ! وما أعظم شهامة ذلك الفتي تيقولا حين اعترف بكل شيء ! هكذا يتضح الماضي كله دفعة واحدة : مرض روديا ، وأطواره الغريبة ، وحتى ما سبق هذه الفترة ، حين كان روديا ما يزال في الجامعة فكان مظلم النفس ، مكتئب المزاج ، ولكن ماذا تعني الآن هذه الرسالة ؟ لا بد أن وراءها شيئاً ! من هو مرسلها ؟ أظن أنها مده هم من من سأخرج هذا كله الى النور ! » .

ثم تذكر كل ما يتعلق بدونيا ، فأصبح قلبه كالجليد حين تذكّر ذلك ، وتخلص من جموده ، وأخذ يمشى مشيّاً سريعاً يونـك أن يكون ركضاً .

ما ان خرج رازومیخین حتی نهض راسکولنیکوف ، فاقترب من النافذة ، ومشی فی الغرفة منتقلاً من رکن الی رکن ، کأنما هو قد نسی أبعادها ۱۰۰۰ ثم عاد یجلس علی السریر ، لگانه قد تبدل تبدلا تاماً : عاد الصراع ۱۰۰۰ ما یزال هناك اذن مخرج ، « نعم ، هذا مخرج یظهر أخیراً! » ، حقاً لقد كان راسكولنیكوف حتی ذلك الحین محصوراً ، مخنوقاً ، كأن قدراً قد جثم علیه منذ المشهد الأخیر مع نیقولا عند بورفیر، حتی ان مشهدا آخر قد وقع غداة ذلك المشهد الأول نفسه ، وقع عند صونیا ولم ینته ، لم ینته البت ، کما لعله تخیل ، ولقد ظهر ضعف راسكولنیكوف فانهار انهیاراً تاماً ، دفعة واحدة ، ألم یعترف عندئذ ، مع صونیا ، من أعماق قلبه ، أنه أصبح لا یستطیع أن یحیا حاملاً وحده مع صونیا ، من أعماق قلبه ، أنه أصبح لا یستطیع أن یحیا حاملاً وحده عند نظر یجایلوف لغز ، ان سفدریجایلوف لغز ، ان سفدریجایلوف لغز ، ان سفدریجایلوف یمکن أن سفدریجایلوف یمکن أن مخرجاً کذلك ؟ ولکن بورفیر ؟ ذلك شیء آخر ا ۱۰۰۰

« ها ۰۰۰ هكذا اذن ۰۰۰ بورفير نفسه هو الذي شرح لرازوميخين

اذن كل شيء! شرح له كل شيء شرحاً «سيكولوجيا » • انه لا يتخلى عن هذه السيكولوجيا اللعينة التي يتسلح بها ! • • ولكن كيف أمكنه ، هو بورفير ، أن يصداق ، ولو دقيقة واحدة ، أن نيقولا هو الجاني ، بعد المشهد الذي قام بيننا قبل وصول نيقولا هذا نفسه ، وهو مشهد لا يمكن أن يكون له الا تفسير واحد ؟ » •

كانت ذكرى هذا المشهد الذي وقع بينه وبين بورفير قد عاودته مراراً كثيرة في هذه الأيام الأخيرة ، ولكنها كانت تعاودته نتفاً صغيرة ، فلو رآها كاملة في جملتها لما استطاع أن يحتملها ٠

« ان ما قام بینا من أحادیث ، وما جری من حرکات وانسارات ، وما تبادلناه من نظرات ، وما قلناه من أشیاء بلهجة معینة ، ان ذلك كله قد تم علی نحو لا یمكن معه أن یكون نیقولا ( الذی كشف بورفیر عن حقیقته منذ تصریحاته الأولی علی كل حال ) هو الذی استطاع أن یرد ، عن اقتناعه ، أضف الی ذلك أن رازومیخین قد أخذت تراوده الشكوك والشبهات ، منی ذلك أن مشهد الدهلیز تحت المصباح لم یفته تماما ! وها هو ذا یهرع عند نذ الی منزل بورفیر ! ولكن لماذا ضلته بورفیر علی ذلك النحو ؟ ماذا كان هدفه ؟ لا شك فی آنه كان له هدف ، ولكن ماذا كان ذلك الهدف ؟ أیة مصلحة له فی أن یحسو تل شبهات رازومیخین نحو نیقولا ؟ لا شمك فی أنه كانت له مصلحة ، ولكن ماذا كان تلك المصلحة ؟ ان زماناً طویلا قد انقضی بعد یحسو تل شبهات رازومیخین نحو نیقولا ؟ لا شمك فی أنه كانت له مصلحة ، ولكن ماذا كانت تلك المصلحة ؟ ان زماناً طویلا قد انقضی بعد عن بورفیر ، ان ذلك لا ینبی ، بخیر ، ، ، » ،

تناول راسكولنيكوف قبعته ، وخرج من غرفته غارقاً في أفكاره • هذه أول مرة يشعر فيها بأنه في حالة طبيعية ، طوال ذلك الزمان •

وقال بحدث نفسه: « بعجب الانتهاء من سفدر يعجايلوف ، مهما كلف الأمر ، وبأقصى سرعة ممكنة ، أظن أنه ، هو أيضاً ، يتوقع أن أذهب اليه بنفسى » • وفى تلك اللحظة ، انبجس فى قلبه المعذب كره بلغ من القوة أن راسكولنيكوف كان يمكن فى تلك اللحظة أن يقتل أحد اثنين : سفدر يجايلوف أو بورفير • ولقد شعر على كل حال بأنه قادر على أن يفعل ذلك ، ان لم يكن فوراً فبعد حين • فكان يردد قائلاً لنفسه : « سوف نرى ، سوف نرى ، • و •

ولكن ما ان اجتاز الباب المفضى الى فسحة السلم حتى اصطدم ببورفير نفسه • كان بورفير يهم أن يدخل عليه • د هش دهشة شديدة ، ولكن دهشته لم تدم الا لحظة قصيرة • أمر غريب : انه سرعان ما رأى أن مجيء بورفير اليه أمر طبيعي لا غرابة فيه ، فلم تشر فيه رؤيته أي خوف تقريباً • ارتمش في البداية رعشة خفيفة ، لكنه لم يلبث أن عاد يسيطر على نفسه • « لعل هذه هي الخاتمة ؟ ولكن لماذا كان يسير بخطي محاذرة كهرة ، ولماذا لم أسمع وقع أقدامه ؟ هل يمكن أن يكون قد تنصت على الباب ؟

صاح بورفير يقول له ضاحكاً :

\_ لم تكن تتوقع زيارتي يا روديون رومانوفتش ! لقد كنت انوى أن أُجيء اليك منذ مدة طويلة • فلما مررت الآن عرضاً قلت لنفسى : « لماذا لا أصعد اليه ، فأزوره زيارة قصيرة ، مدة خمس دقائق ؟ هل كنت خارجاً ، لا أريد أن أؤخرك عن الخروج • هل لك بسيجارة ؟

قال واسكولنيكوف وهو يقدم لزائره كرسياً ويظهر له من الموذة والبشاشة والارتياح ما لو رآه هو نفسه لاستغربه حقاً:

### ـ اجلس یا بورفیر بتروفتش !

امتَّحت مشاعره السابقة دون أن تنخلَّف وراءها أى ظل • انه ليحدث أن يظل أحد الناس فريسة ذعر رهيب ورعب قاتل أمام مجرم من المجرمين قطاع الطرق ، خلال نصف ساعة ، حتى اذا وضع المجرم سكينه على عنقه تبدد خوفه كله دفعة واحدة •

جلس راسكولنيكوف قبالة بورفير تماماً ، ونظر اليه محدقاً . فطرفت عين بورفير ، وأشعل سيجارة .

وداً راسكولنيكوف من أعماق قلبه لو يصرخ قائلاً : « هياً ، تكلم ، تكلم ! ما بالك لا تتكلم ؟ » •

# الفص لالث في

بدأ بورفير كلامه بعد أن أشعل سيجارة ونفخ من دخانها نَفَساً ، فقال :

ـ تباً للسجائر ، انهـا سـم ، سم حقیقی ، ولکننی لا أسـتطبع ترکها • اننی أســــعل ،

وأشعر بحكاك في حلقي ، وألهث ، واختنق ، واذ أنني جبان فقد ذهبت منذ أيام وستشير الدكتور ب ٠٠\* الذي يظل يفحص المريض مدة نصف ساعة على الأقل ، فماذا قال الطبيب ؟ سخر منى في أول الأمر ثم اخذ يمعن في جسا وتسمعاً وتنصتاً ، ثم قال : « أنت يؤذيك التدخين ، رئتان متوسعتان » ، كلام جميل ! ولكن كيف يمكنني أن أستغنى عن التدخين؟ وبماذا استعيض عنه ؟ انني لا أشرب خمراً ، وذلك مصدر البلاء كله ، ان مصدر البلاء كله هو أنني لا أشرب خمراً ، كل شيء نسبي كما ترى يا روديون رومانوفتش ،

قال راسكولنيكوف يحدث نفسه مشمئزاً: « أتراه يريد أن يستأنف شطارته ؟ » • وعادت الى خياله ذكرى لقائهما الأخير فجاة ، فازدحمت في قلبه العواطف التي كان قد شعر بها أثناء ذلك اللقاء •

وتابع بورفير بتروفتش حديثه وهو ما يزال يفتش بنظراته الغرفة: ــ ثم اننى قد سبق أن جئت اليك مساء أمس الأول • كيف ؟ أكنت لا تعرف ذلك ؟ نهم ، جئت الى غرفتك ، الى هنا • فكما حدث لى اليوم ، كنت ماراً أمام المنزل ، فقلت لنفسى : « ماذا لو زرته زيارة قصيرة ؟ » ثم صعدت ، فرأيت الباب مفتوحاً على سعته كلها • ونظرت ، وانتظرت برهة من من انصرفت دون أن أترك للخادمة اسمى • ألست تغلق بابك بالمفتاح أبداً ؟

اكفهر وجه راسكولنيكوف مزيداً من الاكفهرار • وبدا على بورفير أنه حزر ما يجول في فكره • وتابع كلامه فقال :

ـ أنا انما جئت لأبرر لك سلوكى يا عزيزى روديون رومانوفتش، لأبرر لك سلوكى وأن أعتذر عنه! لأبرر لك سلوكى وأن أعتذر عنه! وتابع يقول وهو يبتسم ابتسامة خفيفة :

ـ ذلك واجب يقع على عاتقى ، ولا بد لى من الوفاء به •

قال ذلك وهو يضرب ركبة راسكولنيكوف بيده ضربة تعبّر عن الألفة والمودة • ولكنه اتخذ هيئة الجد والهم في تلك اللحظة نفسها تقريباً ، وخالط نظرته شيء من الحسزن ، وذلك أمر استغربه راسكولنيكوف كثيراً ، فانه لم يسبق له في يوم من الأيام أن لاحظ أو تصور أن يكون لبورفير بتروفتش وجه كهذا الوجه •

وتابع بورفير كلامه :

لقد وقع بينا في المرة الأخيرة مشله غيريب يا روديون رومانوفتش ! صحيح أن مشهداً غرباً قد وقع بيننا في المرة الأولى أيضاً ولكن في ذلك الوقت ٠٠٠ على كل حال ، لا ضير ! المهم أنك تعدني في أغلب الظن آثماً جانياً في حقك ، هل تتذكر كيف افترقنا ؟ كانت أعصابك ثائرة جداً وكانت ساقاك تصطكان ٠٠٠ وأنا أيضاً كانت أعصابي ثائرة جداً وكانت ساقاى تصطكان ، الخلاصة أن الأمور جرت بيننا على نحو يكاد يوصف بقلة الأدب ، وكانت تعوزه اللباقة والكياسة على الأقل،

و نحن مع ذلك من الناس المهذِّبين ( الجنتلمان ) ، حتى ليمكن أن أقول النما من هؤلاء النماس قبل كل شيء ، وذلك أمر ما ينبغى أن ننسماه ! نذكر المدى الذي بلغته الأمور ٠٠٠ لقد كان ذلك أمراً غير لاثق البتة٠٠ يجب أن نعترف بهذه الحقيقة ٠

تساءل راسكولنيكوف مدهوشاً وهو يرفع رأسه وينظر الى بورفير محملقاً : « ماذا يريد منى ؟ ماذا يظننى ؟ » •

وتابع بورفير كلامه فقال وهو يحوّل رأسه ويغض بصره ، كأنه لا يريد أن يدخل الاضطراب الى نفس ضحيته القديمة ، وكأنه يكره أن يستعمل أساليه العتيقة وشباكه المألوفة :

- أرى أن الأصلح لنا بعد الآن أن نعمد الى الصراحة • نعم ، ان امثال تلك الشبهات وتلك المشاهد لن يمكن أن تتكرر • لقد جاء نيقولا منذ أيام فوفتَق بيننا ، ولولا ذلك لمضت الأمور الى حدود لا أدرى مداها! وما قولك فى ذلك البائع الصغير اللعين الذى قبع وراء الحاجز يتنصت ؟ هل تتصور ذلك ؟ لا شك أنك تعرف هذا الأمر التفصيلي ، فأنا أعلم أن الرجل قد جاء بعد ثذ اليك أيضاً • غير أن الشبهات والشكوك التى قامت فى نفسك كانت خطأ فى الواقع • فأنا لم استدع أحداً ، ولا اتخذت أى اجراء • تسألني لماذا لم أتخذ أى اجراء؟ فعاذا أقول لك ؟ ان الأمر كله كان قد قلب عقلى رأساً على عقب • كل مافعلته هو أننى استدعيت البوابين ( لا شك أنك رأيتهم عابراً ) • ان فكرة سريعة كالبرق كانت قد ومضت فى ذهنى • ذلك أن اقتناعى يا روديون رومانوفتش كان قد تم م • وكنت أمر أخر قبضاً كاملاً ، • أنت يا روديون رومانوفتش شديد الاهتياج ، أمر آخر قبضاً كاملاً » • أنت يا روديون رومانوفتش شديد الاهتياج ، أمر أمن أمن أعرفها بعض المرفة على الأقل • ولقد كنت أدرك طبعاً أن

المرء لا يرى فى كل يوم شيخصاً يأتى فيفضى اليه بما نفسه دفعة واحدة وصحيح أن هذا يبحدث ، ولا سيما حين يكون ذلك الشيخص مرهقاً مهدود القوى ، ولكن هذه الحالة نادرة و لا ، لم تفتنى هذه الحقيقة و لكننى كنت أقول لنفسى : « لسوف يكفينى مع ذلك أن أعرف واقعة صغيرة ، صغيرة الى أبعد حدود الصغر ، صغيرة كل الصغر ، على شرط أن تكون واقعة محسوسة ملموسة تنختلف عن تلك الاستنتاجات السيكولوجية ! ذلك أنه اذا كان هذا الرجل جانياً فلا شك أن فى امكاننا أن ننتظر منه شيئا محسوسا ملموسا و فمن حقنا اذن أن نأمل فى الحصول على نتائيج هى أبعد ما تكون عن التنبؤ ! » وكنت أعدو ل على طبعك يا روديون رومانوفتش ، على طبعك خاصة وكنت أعقد علمك آمالا كباراً !

تمتم راســكولنيكوف أخيراً يســأله حتى دون أن يدرك أنه يلقى سؤالاً :

ــ فلماذا تقول لى هذا الكلام كله الآن ؟

ثم تساءل تائهاً في ظنون وتخمينات : « عمَّ يتكلم ٢ هل يمكن أن يقع في اعتقاده حقاً أنني بريء ؟ » •

قال بورفير يجيبه عن سؤاله:

لأقوم بواجب مقدس • سوف أبسط لك جميع تفاصيل ما حدث ، أى كل قصة الحلاف بيننا جملة ملك و قاسيت بسببى أنسياء كثيرة كل قصة الحلاف بيننا جملة ما والكنى لست شيطاناً رجيماً ، والى لأدرك حق الادراك مدى الألم الذى لا بد أن يكون قد أحدثه هذا كله فى نفس انسان مثلك ، انسان ترهقه الحياة ولكنه شديد الكبرياء ، محب للسيطرة انفد الصبر ، و من أمر ، فأنا

أعدك أعظم انسان ، رغم أننى لا أساطرك جميع ارائك ، وهذا ما آحرص على أن أقوله لك بصراحة تامة ، دون لف أو دوران ، لأننى يهمنى كثيراً أن لا أخدعك وأن لا أغشتك ، اننى ما ان عرفتك حتى شغفت بك ، لعلك ستضحك مما أقوله لك ، ومن حقك أن تضحك ، أنا أعلم أنك كرهتنى منذ أول نظرة ألقيتها على "، بدون حق فى الواقع ، مهما يكن من أمر ، فاننى أريد الآن بجميع الوسائل أن أمحو الأثر الأول الذى تركته فى نفسك ، وأن أبرهن لك على أننى ، أنا أيضاً ، انسان يفيض وجداناً وعاطفة ، أقول لك هذا بصراحة تامة ،

توقف بورفير عن الكلام برهة ً فى وقار • وشعر راسكولنيكوف بموجة جديدة من الخوف تجتاح نفسه • فهو حين يتصور أن بورفير يظنه الآن بريئاً ، يحس فجأة برعب •

## وتابع بورفير كلامه فقال :

ربما لم يكن ثمة داع الى أن أحكى لك كل ما جسرى ، بالترتيب ؛ حتى اننى أعتقد أن هذا غير مفيد ، وأنا أعتقد على الأقل آننى لن أفلح فى ذلك ، فكيف أشرح لك الأمور شرحاً يبرز ظروف المسألة ؟ في الأصل سرت شائعات ، من أين جاءت تلك الشائعات ؟ ماذا كانت تلك الشائعات ؟ من أى ناحية كانت تعنيك ؟ اننى أعتقد أنه لا داعى أيضاً الى أن أذكر لك ذلك ، أما أنا شخصياً فان صدفة هى التى نبهتنى ، صدفة طارئة عارضة كان يمكن أن لا تحدث ، ما هى تلك الصدفة ؟ أظن أن الأفضل ، هنا أيضاً ، أن ألزم الصمت ، ان ذلك كله (أعنى تلك الشائعات ، وتلك المصادفات ) قد ساهمت فى تكوين فكرة فى رأسى ، الشائعات ، وتلك المصادفات ) قد ساهمت فى تكوين فكرة فى رأسى ، أعترف لك صراحة سوعاً كل الصراحة متى كان يعترف كان يعترف كان على كنت أنا أول

من وضعك موضع الاتهام. ان كتابات العجوز على الأشياء المرهونة وسائر تملك الأمور التي من هذا النوع ، لا قيمة لها البتة وليست تدل على شيء!

وقد أتيح لى أيضاً أن أسمح تفاصيل المشمهد الذي وقع في قسم الشرطة ، وكان هذا أيضاً بفضل مصادفة من المصادفات • والشخص الذي روى لى ذلك المشهد لم يكن أيَّ شخص ، وانما كان شاهداً رئيسياً فهم المشهد كله فهما ممتازاً ، من جهة أخرى • وكان ذلك كله يشبه بعضه بعضاً ويؤيد بعضه بعضاً يا عزيزي روديون رومانوفتش • فكف لا تقوم في ذهني فكرة ما ، وكنف لا أسير في اتبحاه ما ؟ يقول مثل انتجلنزي : مائة أرنب لا تصنع حصـاناً ، ومائة شـبهة لا تصنع برهـاناً • هذه هي الحكمة بعينها طبعاً! ولكن أنبي للمرء أن يقاوم الأهواء! ذلك أن قاضي التحقيق لس الا انساناً إ • • • وقد تذكرت أيضاً مقالتك الصغيرة تلك التي كنتَ قد نشرتها في مجلة ، والتي حدثتني عنها تفصيلاً حين زرتني أول مرة • لقد سخرت منك عندئذ ، لكنني فعلت ذلك لأحثك على الادلاء بمزيد من الاعترافات • أعود فأقول انك قلم الصر شديد الاهتماج يا روديون رومانوفتش • وأنت عدا ذلك كبير الجـرأة جامع الاندفاع كثير الجد • لقد شعرت َ أنت بأشياء كثيرة ، نعم شعرت بأشياء كثيرة ••• وكنت أنا أقدِّر ذلك منذ مدة طويلة • انني أعرف جيــداً أمشــال هذه الاحساسات ، فحين قرأت مقالتك خيلًا الى َّ أنني سبق لى أن قرأتها • لا شك عندى في أنك في ليالي أرق وحمى ، في ليال كان قلبك فيها يخفق خفقاناً قوياً عنيفاً ويزخز بحماسة كان ينبغي لك مع ذلك أن تلجمها ، انما تصورت تلك المقالة ، أليس كذلك ؟ ولكن من الصعب على المرء أن يلجم حماسة الشماب في نفسه ٠٠٠ ولئن سخرت من مقالتك عندئذ ، فانني أستطيع أن أقول لك الآن انني أحببت كثيرًا ، (حبٌّ هواية والحق يقال ) تلك المقالة الأولى النضرة المتأجحة التي جرى بها قلمك •

صحیح انها کانت ملأی بدخان ، بضیاب ، غیر آن وترا کان یهتز فی ذلك الضباب وفي ذلك الدخان • وصحيح أنها كانت ملاي بنزوات خيال وتناقضات منطق ، ولكن المرء يحس فيها نبرة الصدق ! صحيح ان فيها نوعا من صلف لا مسوّع له ، ومن تهور يائس مستميت ، وصحيح انها قاتمة ، قاتمة جـداً ، ولـكن ذلك كله حسن ٠٠٠ كنت قد قرات اذن مقالتك ، ثم وضعتها جانباً ؟ لكنني حين وضعتها جانباً قلت لنفسي : « ان رجلاً كهذا الرجل لن يكتفي بهذا ، • فقل لى من فضلك : كيف كان يمكنني بعد تلك المقدمات أن لا أندفع الى تلك النتائج ؟ أتراني في هذه اللحظة أقول شيئاً يمكن أن ٠٠٠ ؟ ٠٠٠ أتراني أؤكد شيئاً ٢٠٠٠ انني لم أزد حينه ذاك على أن سجَّلت ملاحظات • ما الذي كان يضمه ذلك كُله ؟ لا شيء ، لا شيء البتة ، ربما لا شيء قطعاً ! معنى هذا أنني لا أستطيع أن أتباهي باندفاعاتي وحماساتي تلك! وهذا نيقولا على ذراعيٌّ ، وهذه وقائع ملموسة تتناوله ٠٠٠ انها وقائع رغم كل شيء ، هي وقائع شئت أم أبيت ! وعندئذ كان لا بد لى من العـودة الى السـيكولوجيا • ذلك انني لا بد لي من الاهتمام به • ان القضة بالنسبة اليه قضة حياة أو موت ، أليس كذلك ؟ ربما سـألتني لماذا أشرح لك هذا كله ؟ فاعلم اذن اتني انها أشرحه لك من أجل أن تعرف حقيقة الأمر ، ومن أجل أن تبر ثني في قرارة نفسك وضميرك فما تحكم على ً أو تديننني اذ تتذكر ما بدر مني في ذلك اليوم من خبث وشر • هذا عدا أن ما بدر منى لم يكن خبثًا أو شرًا ، أَوْكَدُ لِكَ ذَلِكَ • هيء هيء هيء !••• وأنت تقبول لنفسك . « لماذا لم يحبى الى مسكنى يفتشه حينذاك ؟ » ، فاعلم أنني جثت ا هيء هيء !٠٠٠ جئت بينما كنت أنت مريضاً واقداً • ولم أجيء بصفة رسمية ، ولكني جئت • وفأتِّش بيتك تفتيشاً دقيقاً لم تنج منه أخفى زواياه وأركانه • حدث هـذا منـذ أولى الشبهات ••• ولكن « دون

حدوى » \* عندئذ قلت لنفسى : « الآن ، سيحيء هذا الرجل ، سيحيء من تلقاء نفســه ، وسيجيء في وقت قريب جــداً . اذا كان هو الجاني فلا يمكن أن يجيء • لو كان الجاني شخصاً آخر غيره ، فان ذلك الشيخص الآخر قد لا يجيء ، أما هو فلا بد أن يجيء اذا كان جانياً. ٥٠ هل تتذكر كيف أخذ السيد رازوميخين يطلعك على الأمر ؟ نحن الذين دبِّرنا هذا لننث في نفسك الاضطراب ، ونحن الذين رتبنا الأمور ترتبياً يجمل رازوميخين عاجزاً عن كظم غضبه وكبت استيائه ، ذلك أن السيد وازوميخين واحد من أولئك الناس الذين لايستطعون أن يكتموا غيظهم. أما زاميوتوف فان الشيء الذي فجأة خاصة انما هو غضبك وتهورك • عجيب أمرك : كيف يستطيع انسان أن يعول قائلاً في حانة على حين فعجاة : « لقد قتلت! »؟ حقــاً ان في ذلك لاسرافاً • هذا تهــور غريب! • • • وعندئذ قلت لنفسى : « اذا كان مثل هذا الرجل جانياً فلا بد أن يكون خصماً صعب المراس على كل حال » • نعم ، ذلك ما قلته لنفسى حينذاك • وانتظرت • انتظرتك بكل ما أملك من قوى ، بينما أنت قد جندلت ذلك المسكين زاميوتوف ٠٠٠ والمصيبة كلها انما هي السيكولوجا اللعينة ذات الحدين • كنت اذن أنتظرك ، فأرسلك الله الى في ذات يوم! لقد جئت! لشد ما خفق قلبي في ذلك اليوم ؟ ما كانت حاجتك الى المجيء ؟ وذلك الضحك المحلحل الذي كنت تطلقه حبن دخلت ، هل تتذكره ؟

ذلك كله كان في نظرى واضحاً وضوح الماء النابع من الصخر ولقد حزرت كل شيء! ولكن لولا أنني انتظرتك وأنا في حالة نفسية خاصة ، لما كان لضحكك في نظرى عندئذ أي دلالة و فانظر الى قيمة أن يتوقع المرء شسيثاً! والسيد رازوميخين ، في ذلك اليوم و و المعضرة التي خبيئت تحتها الأشياء! يخيئل الى أنني أرى تلك الصخرة ، أراها في مكان ما ، في بستان من البسانين و و اليس عن

بستان انما تحدثت الى زاميوتوف أولاً ، وعندى بعد ذلك ؟ وحين اخذنا نيحكُل مقالتك ، حين قمت انت بعرض ما تضمننه تلك المقالة من اراء ، فان كل قول من أقوالك كان له معنى مزدوج : فوراء كل قول من تلك الأقوال كان يبختبيء في نظري معني مضمر، نعم ، ياروديون رومانوفتش، بهذه الطريقة انما وصلت الى تلك النقطة القصوى ، ولكنني حين وصلت الى تلك النقطة القصــوى فاصطدم بهـا رأسي ، كان لا بد أن أثوب الى رشدى • قلت لنفسى : « الى أين أنا ذاهب ؟ » • ذلك أننا نستطيع ، اذا نحن شئنا ، أن نفستر جميع تلك الأشياء تفسيراً مخالفاً لهذا التفسير كل المخالفة ، بل مناقضاً له تمام المناقضة ، ولعل التفسير الجديد أن يكون أقرب الى الاحتمال • نعم ، قد يكون أقرب الى الاحتمال ، انني أعترف بذلك . لشد ما تعذبت! قلت لنفسى : « لا ، لا ، ان أية واقعة تفصيلة صغيرة تنفعني أكثر مما تنفعني هذه الاستنتاجات كلها! ٥ ٠ لذلك حين سمعت عن تلك القصة ، قصة جرس الباب ، رأيتُني أوشك أن أسقط ، وسرت في جسمي رعشة • آ ٠٠٠ هأناذا أقع أخيراً على الواقعة التفصيلية المنشودة! لم يبق الآن شك في أنه هو الجاني . ولم أحاول عندتذ أن أُ عمل عقلي وأن أفكِّر • كنت لا أرغب في ذلك أية رغبــة • وكنت مستعداً لأن أدفع في تلك اللحظة ألف روبل في سبيل أن أواك «بعيني"، تسير مائة خطوة ، جنباً الى جنب ، مع ذلك البائع الصغير الذي قذف وجهك بذلك اللقب ، لقب القاتل ، فلم تجرؤ طوال تلك الحطوات المائة أن تسأله عن أي شيء! وتلك الرعدات التي كانت تسرى في ظهرك ، وذلك الجرس الذي كنت تتكلم عنه أثناء هذيانك ؟ فلماذا تستغرب مني بعد هــذا ، يا روديون رومانوفتش ، أنني لجأت الى تلك الطريقــة التي ته, فها ؟ ثم الذا حِتْتَ الى " في ذلك الأوان نفسه ؟ يمناً أن هناك شماً كان يدفعك المحيء الي ّ دفعاً ٠٠٠ ولولا أن نيقولا قد قطع حديثنا ٠٠٠

هل تتذكر وصول نيقولا؟ آه ٠٠٠ كان ذلك أشبه برعد مفاجىء! نعم كان الصاعقة قد نزلت عند قدمى • ولكن كيف استقبلت أنا ذلك؟ لم يهزنى الرعد ٠٠٠ لم تهزنى الصاعقة ٠٠٠ لا بد أنك لاحظت ذلك • وبعد انصرافك ، حين أخذ يجيب عن أسئلتي حول عدد من النقاط اجابات محكمة متوافقة تبلغ من الاحكام والتوافق أنها أدهشتنى حقاً ، لم أشأ أن أصد ق أقواله حينذاك • انظر الى مدى تأثير الفكرة التى تقوم في الذهن وتستقر فيه راسخة! قلت لنفسى: « لا ، لا ، الى صباح غد! \* ان نيقولا لا شأن له في هذا الأمر كله! » •

#### قال راسكولنيكوف:

ـ قال لى رازوميخين منذ قليل ان اتهامك ينصب الآن على نيقولا ، وانك اقنعت رازوميخين بأن ٠٠٠

ولكن راسكولنيكوف لم يستطع أن يتم كلامه ، فان انفاسه قد اختنقت • كان يشعر بانفعال شديد واضطراب لا يغالب ، أثناء اصغائه الى حديث هذا الرجل الذى ينفذ الى سريرته • وكان يخاف أن يصدت ما كان يقوله له هذا الرجل ، بل كان يرفض أن يصدقه ، ويحاول بشراهة قوية ونهم شديد أن يدرك في كلماته معانى محداً دة دقيقة •

وكأنما أفرح بورفير بتروفتش أن يرى راسكولنيكوف يلقى عليه سؤالاً بعد أن ظل صامتاً طوال ذلك الوقت ، فصاح يقول :

- السيد رازوميخين! هيء هيء ١٠٠ ذلك أن المسألة كانت هي التخلص من رازوميخين: حيثما يتسع المكان لاثنين، يكن الثالث زائداً! رازوميخين شيء آخـر، هو غريب عن هذا كله! ثم انه قد جـاء الي شاحب الوجه شحوباً ٥٠٠ ولكن دع السيد رازوميخين جانباً الآن، كان الله معه! أما عن نيقولا فهل يهمك أن تعرف أي نوع من الناس هو،

أو كيف أتصوره أنا على الأقل ؟ هو قبل كل شيء طفـل • انه لمًّا يبلغ سن الرشد • ولست أدعى أنه خو ًاف جبان على وجه الدقة ، ولكن في وسعى أن أشبهه ٠٠٠ بفنان ! هو ساذج ٠ أي شيء يؤثر فيه ٠ له قلب رقيق ، وله خيال أيضاً • ولقد تعلم في المدرســة • وهو يحسن الغنــا، والرقص • ويظهر أنه يجيد رواية قصص يسعى الناس اليه من بعيد ليسمعوها • وهو يضحك في كل مناسبة ، ويظل يشرب حتى يستقط كالميت من فرط السكر • ولكنه لا يشرب لأنه ميال الى السكر ، وانما هو يشرب لىفعل كما يفعل الآخرون الذين يغررون به كما يغررون بطفل، فهم لا يبرحون يصبون له خمراً! لقد سرق منذ مدة ، ولكنه لم يدرك أنه سرق • قال في تفسير فعله : « تناولت ما كان ملقى على الأرض ، فأنا اذن لم أسرق »• هل تعرف معنى « راسكولنك » ؟ ان نيقولا فتى من هذا القبل • على كل حال ، كان عدد من أفراد أسرته قد التموا الى ملة « الجوا الين » ؟ وهو نفسه كان منذ زمن قصير خاضعاً لسلطان شيخ من المشايخ النستَّاك في الأقاليم مدة سينتين • ذلك كله قد عرفته من نيقولا نفسه ومن أهل بلدته زارایسك • أكثر من ذلك أنه كان پرید أن يفر ً الى الصحراء مصراً اصراراً شديداً • لقد كان متحمساً للتقي حماســةً لا تصدَّق ، فكان يقضي لاله مصلــاً متهجداً ، ويقرأ الكتب المقدســة ويعيد قراءتها ٠٠٠ الكتب القديمة ٠٠٠ الكتب الحقيقية ! ٠٠٠ ثم أحدثت فيه بطرسيرج تأثيراً رهياً • أصبح يحب الجنس الضعيف ، بل وأصبح يحب الحمرة بعض الحب أيضاً • واذ أنه شديد التأثر بالبيئة التي تحيط به ، فسرعان ما نسى شيخه ، وأنا أعلم أن فنــاناً رسـًّاماً قد أخــذ يهتم به ، ويعطمه دروساً • ولكن في تلك الآونة ، وقع ذلك الحادث المؤسف• استولى الخوف على الفتي في أول الأمر ، فأراد أن يشنق نفسه أو أن يهرب • ما حملتنا اذا كان الشعب قد كوَّن لنفسه مثل هذه الأفكار عن

قَضَائنًا ؛ ان كلمه « المحكمة » وحدها ترهب وتلقى الذعر في النفوس • ذنب من هذا ؟ آمل أن تستطيع المحاكم الجديدة رد الامور الى نصابها • نعم ، أسأل الله أن ٠٠٠ على كل حال ، فقد و ضع نيقولا في السيجن ٠ ولا شك أن ذكرى شيخه المحترم المقدس قد عادت الى خياله هناك ، ولا تنك أن التوراة رجعت تفعل فعلها في نفسه ! هل تعرف يا روديون رومانوفتش مدى ما لفكرة « الألم » من تأثير في بعض الناس ؟ ان هناك أناساً يحبون أن يتألموا لا في سبيل شخص من الأشخاص فحسب ، وانما هم يحبـون أن يتألموا وكفي ، لأن على المرء أن يتــألم ، وأن يقبل الألم ويرتضيه ، لا سيما حين تفرض هذا الألم َ سلطات . لقد عرفت ُ في الماضي سمجيناً موادعاً مسالماً الى أبعد الحدود ، لبث في السمجن سنة كاملها يتربع فوق المدفأة ليقرأ التوراة في كل ليلة من الليالي ، حتى بلغ من ذلك أنه في ذات يوم من الأيام خلع آجرة على حين فجأة بغير سبب فرمي بها مدير السلجن دون أن يكون مدير السلجن قد استفزاء أيَّ استفزاز • ولكن كيف رمى السجين آجرته ؟ لقد رماها بحث تسقط بعدة عن هدفها مسافة متر على الأقل ، فلا تستطيع أن تنجرح الشيخص الذي كان ينجب أن تتجه اليه • وأنت تتخيل ما يحدث لسجين يستعمل العنف مع مدير السحن ! لقد ارتضى الرجل أن « يتحمل الألم » ! لذلك أراني أميل الى الاعتقاد بأن نيقولا يستهدف شيئاً من هذا النوع! بل انني من ذلك لعلى يقين • يكفى أن ندقق في الوقائع! ولكن نيقولا لا يعرف أنني أعرف. ماذا ؟ أتراك لا تصدق أن من الممكن أن يخرج من شعب كشعبنا أفراد خارقون الى هذه الدرجة ؟ أؤكد لك مع ذلك أن أمشال هؤلاء الأفراد كثيرون • ان تأثير الشيخ في نيقـولا قد عاد يظهر الآن من جـديد ، لا سيما في اللحظات التي يتذكر فيها أنه أراد أن يشنق نفسه • على كل حال ، سيجيء فيقص على تكل شيء هو نفسه! هل تظن أنه سيصر على

أقسواله ؟ لترين " أنه متسراجع عنها! نعم ، انني انتظر ، من لحظة الى أخسري ، أن يتراجع عن اعترافاته الأولى . لقــد أخــنتني بنيقولا هدا عاطفة ، فعكفت على التعمق في دراسته ، لقد استطاع في بعض النقاط أن يضفي على أقواله مظهر المعقولية • واضح أنه كان قد فكر فيالأمر • ولكنه في نقاط أخرى كان يتناقض • انه لا يعرف شيئًا البتة ، بل ولا يدرك أنه لا يعرف ! ٠٠٠ لا يا روديون رومانوفتش ، ليس نيقولا هو الجاني ! نحن اذاء قضية غامضة عجية كالخيال . أن هذه الجريمة تحمل طابع الزمان الذي نعيش فيه ، انها تحمل طابع عصر ِ اضطرب فيه القلب الانساني ، عصر يقول فيه بعضهم ، مستشهداً بأقوال كتاب ومؤلفين ، ان الدم « يطهيِّر » ، عصر ِ لا شأن فيه ولا وزن فيه لغير البحث عن الدعة والسعى الى الرخاء • نحن ازاء حلم يطوف برأس شاب أسكرته الأوهام والأخيلة ، وسمَّمته الآراء والنظريات! ان الجماني قد استجمع للقيام بتجربته قدراً كبيراً من الجسارة ، ولكن جسارته هذه ذات طابع خاص، حتى لكأنه جاء يرتك الجريمة لا سائراً على ساقيه • لقد نسى أن يغلق الماب وراءه ، ولكنه قتل ، قتل شخصين ، انقياداً لنظريته ، وقد قتل ، لكنه لم يعرف كنف يستولى على المال ؛ وما استطاع أن يحمله معه ، انما مضى بعد ذلك يدفن عنحت صخرة • ولم يكتف بأنواع القلق والخوف التي كان قد عاناها في حجرة المدخل بنما كان يسمع قرعاً قوياً على الباب ، وبينما كان الجرس يرن بل تذكر ذلك الجرس بعد ذلك وهو في حالة تشبه الهذيان ، فرجع الى البيت الحالى ليشمعر مرة أخسرى بتلك الرعدة الباردة نفسها التي سرت بين كتفيه أول مرة ٠٠٠ لنسلتِّم بان ذلك تتيجة من نتائج المرض ، غير أن هناك شيئًا آخر : لقد قتل ، ولكنه يعتقد أنه انسان شريف ، وهو يحتقر الناس ، ويصطنع دور ملاك من الملائكة!

لا یا رودیون رومانوفتش ، لیس نیقولا هو الجانی ، لا یا عزیزی ، لیس هو نیقولا أبداً ۱

تمتم راسكولنيكوف يسأل بصوت مختنق وقد نفدت قدرته على الاحتمال:

\_ من ٠٠٠ الذي ٠٠٠ قتل ٠٠٠ اذن ٢٠٠

فارتد بطرس بتروفتش الى وراء مستنداً على ظهر كرسيه كأن هذا السؤال قد أذهله ، وقال متظاهراً بأنه لا يصدق أذنيه :

ــ من قتل ؟ سؤال عجیب ۰۰۰ الذی قتل هو « أنت » یا رودیون رومانوفتش ۰۰۰

ثم كرر يقول بما يشب الهمس ، ولكن لهجت لهجة المقتنع كل الاقتناع :

\_ أنت الذي قتلت!

نهض راسكولنيكوف عن الديوان واثباً ، ولبث واقفاً بضع ثوان ، ثم عاد يجلس دون أن يقول كلمــة واحدة ، وطافت بوجهه حــركات تشنجية ،

دمدم بورفير بنروفتش يقول بنوع من العطف:

ـ ها هي ذي شفتك ترتجف كما ارتجفت في المرة السابقة •

ثم أضاف بعد صمت قصير:

- أحسب أنك لم تفهمنى جيداً يا روديون رومانوفتش ، وذلك هو السبب في أنك مدهوش الى هذه الدرجة من الدهشة. أنا انما جئت اليك لأقول لك كل شيء ، ولأوضح الأمور توضيحاً كاملاً .

أَنْأُ رَاسَكُولْنِيكُوفَ يَقُولُ كَطَفْلُ ضُبِّطُ مِتَلْبِسًا بِالْجُرِمِ:

\_ ما أنا الذي قتل!

فأجابه بورفير بلهيجة رصينة فيها اقتناع :

ــ بل أنت الذي قتلت!

وسكت الاثنان • وأعقب ذلك صمت ، صمت غريب طويل ، دام عشر دقائق على الأقل • كان راسكولنيكوف قد وضع كوعيه على المائدة ، وأخذ يبش شعره بأصابعه • وقد ظل بورفير بتروفتش جالساً ، هادئاً ، ينتظر • وفيجأة نظر الله راسكولنكوف باحتقار •

قال راسكولنيكوف:

\_ تستأنف أساليبك يا بورفير بتروفتش ؟ أتظل تستعمل أساليبك الأبدية هذه ؟ ألا تشعر بملل وسأم من هذا آخر الأمر ؟

أجابه بورفير :

\_ أوه ! لست الآن في حاجـة كبيرة الى أسـاليب! لو كان ههنـا شهود ، ، لاختلف الأمر طبعاً ، ولكنا تتحادث على انفراد في خلوة! أنت نفسك ترى أننى لم أجىء اليك لأنصب لك شباكا واصطادك كأرنب! انه ليستوى عندى الآن أن تعترف وأن لا تعترف ا فاقتناعى قائم على كل حال!

سأله راسكولنيكوف غاضباً :

\_ فلمساذا جئت اذا كان الأمر كذلك ؟ اننى أطرح عليك هسذا السؤال من جديد: اذا كنت ترى أننى أنا الجانى ، فلماذا لا تسجننى ؟

ــ هذا سؤال معقول فعلاً ، وسوف أجيبك عنه نقطة ، فأقول أولاً : انه ليس من مصلحتي أن أعتقلك منذ الآن ٠٠٠

ـــ كيف لا يكون هذا في مصلحتك ؟ اذا كنت مقتنعاً فيجب عليك أن •••

ما قيمة اقتناعي ؟ انه لا يقوم حتى الآن الا على افتراضاتي • نم فيم أضعك هنالك « فترتاح » ؟ لو سجبتك لأرحتك • انك تعرف الجواب ما دمت قد ألقيت السؤال • ولنفرض مثلاً أنني واجهتك بالبائع الصغير فقلت له : « أتراك ما تزال سكران ؟ من ذا الذي رآني معك ؟ أنا لم أزد على أن عددتك سكتيراً لأنك كنت سكران ! » ، فبماذا يمكنني عندئذ أن أعترض ؟ لا سيما وأن روايتك ستكون أقرب الى العقل من روايته هو ، لأن أقواله لن تكون قائمة الا على السيكولوجيا وستكون أنت قد ضربت على وتر حساس لأن هذا الأبله سكتير مدمن حقاً ، فما من أحد يجهل ذلك • ومن جهة أخرى ، ألم أعترف لك أنا نفسي ، مراراً ، بأن هذه السيكولوجيا ذات حدين ، وبأن الحد الثاني أهم من الحد الأول شأناً وأبلغ خطراً • هذا عدا أنني لا أملك حتى الآن أي دليل وضعي عليك • طعاً ، سآمر باعتقالك ؟ ورغم انني ، على خلاف السنن والأصول ، أعلن لك ذلك ، فانني على خلاف السنن والأصول أيضاً ، أصر ح لك بأن اعتقالك ليس في مصلحتي • ذلك أولاً ، وأما ثانياً ، فانني قد جئت بأن اعتقالك ليس في مصلحتي • ذلك أولاً ، وأما ثانياً ، فانني قد جئت بأن اعتقالك ليس في مصلحتي • ذلك أولاً ، وأما ثانياً ، فانني قد جئت بأن اعتقالك ليس في مصلحتي • ذلك أولاً ، وأما ثانياً ، فانني قد جئت بأن اعتقالك ليس في مصلحتي • ذلك أولاً ، وأما ثانياً ، فانني قد جئت من أجل أن • • •

\_ من أجل ماذا ، ثانياً ؟

كان راسكولنيكوف يلهث • فأجابه بورفير :

\_ سبق أن قلت لك ! لقد جئت اليك من أجل أن أبرر سلوكي وأعتذر عنه ! ذلك حق لك على وأعتذر عنه ! ذلك حق لك على وأعتذر عنه ! ذلك على الله على ا

لا سيما وأننى أضمر لك عاطفة طيبة صادقة ، صد ّقت أم لم تصدق ! ينتج عن ذلك \_ وهذه هى النقطة الثالثة \_ اننى جئت اليك لأقترح عليك اقتراحاً صريحاً بدون أية فكرة مبيتة : اننى أشجعك على أن تفقاً هذه الدمل ، فتمضى تعترف بأنك أنت الجانى ، ذلك أنفع لك ، واجدى عليك ، وهو أنفع لى أنا أيضاً ، لأنه يخلصنى من هذا العبء! ما قولك؟ أليس هذا الاقتراح صراحة منى ؟

فكَّر راسكولنيكوف دقيقة ، ثم قال :

- اسمع يا بورفير بتروفتش • لقد قلت أنت نفسك ان كل ما تملكه من قرائن ضدّى لا يعدو أن يكون استناجاً سيكولوجياً ، وأنت مع ذلك تنوق الى دليل رياضى • فما الذي يضمن لك أنك لست على خطاً ؟

ــ لا يا روديون رومــانوفتش ، لست على خطأ ، أنا أملـك الآن دليلاً ، دليلاً ، دليلاً اهتديت اليه منذ مدة ، ان الله هو الذي أرسل الى هذا الدليل ،

۔ أي دليل ؟

لن أقوله لك يا روديون رومانوفتش • ثم اننى أصبحت لا أملك حق التأجيل ، فسوف أعتقلك ، ولكن احكم على الأمر بنفسك : آنا الآن لا يهمنى القرار الذى قد تتخذه ، ومعنى هذا اننى انما أكلمك فى سبيل مصلحتك وحدها • شهد الله يا روديون رومانوفتش أن ذهابك الى السلطات للاعتراف بفعلتك خير لك •

ضحك راسكولنيكوف ساخراً ، ثم قال :

\_ كلامك ليس مضحكاً فحسب ، بل هو أحمق أيضاً • هبني أنا

الجانى (وذلك ما لا أعلنه قط ) ففيم أمضى أشى بنفسى لكم وقد قلت لى أنت نفسك ان الاقامة هناك في السنجن هي « الراحة » ؟

\_ يا روديون رومانوفتش ، لا تسرف في فهم ما أقوله لك فهما حرفياً • من الجائز جداً أن لا تكون هي « الراحة » تماماً! وما هذا الا نظرية خاصة بي ، وهل أنا في نظرك حجة ؟ • • • ولعلني أنا نفسي آخفي عنك في هذه اللحظة شيئاً ما • انك لا تستطيع أن تطمع في أن تتلقى مني جميع مساراً اتني وأن تستعملها على هواك! أما النقطة الثانية ، اعني الفوائد التي ستجنيها من الاعتراف ، فهي واضحة وضوحاً تاماً فيما أظن • فكر في تخفيف العقوبة التي يمكن أن تناله ، فكر في هذا التخفيف فكر في تخفيف العقوبة التي يمكن أن تناله ، فكر في هذا التخفيف وحده! « مع أن شخصاً آخر قد نسب الى نفسه جريمة القتل ، وبلبل القضية كلها • • • • على كل حال ، فان لك على عهداً أمام الله أنني صوف أعرف كيف ألف وأدور وأحتال على الأمر بحيث تخرج منه على خير وجه ، حتى دون أن يخطر ببالك ذلك • سوف نخر ب كل ذلك الصرح السيكولوجي ، سوف أبد د جميع الشبهات التي قامت ضد كلا بحيث تبدو جريمتك نوعاً من الانقياد والغواية ، وهي في الحق كذلك • بعيث تبدو جريمتك نوعاً من الانقياد والغواية ، وهي في الحق كذلك • بعيث ثبدو جريمتك نوعاً من الانقياد والغواية ، وهي في الحق كذلك • نصوف أن مريف يا روديون رومانوفتش ، وسأحقق وعدى وأفي بعهدى •

خفض راسكولنيكوف رأسـه • وبعد صمت طويل ، ابتسـم من جديد ، ولكن ابتسامته كانت في هذه المرة رقيقة أسيانة •

قال كمن أصبح لا يحاول أن يخفى شيئًا أمام بورفير :

\_ لست في حاجة الى تسامحكم!

فهتف بورفير يقول مندفعاً كأنما على غير علم منه :

ــ ذلك بعينه هو ما كنت أخشــاه! نعم ، أنا انمــا كنت أخشى أن لا تكون في حاجة الى تسامحنا! فألقى عليه راسكولنيكوف نظرة حزينة نافذة مؤثرة ؟ وتابع بورفير كلامه فقال :

ـ لا تحتقر الحياة هذا الاحتقار! ان الحياة ما تزال طويلة أمامك. كيف لا تحتاج الى التسامح ؟ الا انك لصعب المراس حقاً!

۔ ما عسی یکون أمامي بعد الآن ؟

ــ أمامك الحياة ! أأنت نبى ؟ ما أدراك ؟ ابعث تعجد ! لعــل الله ينقظرك هناك • ولن يكون السعجن أبدياً !

قل راسكولنيكوف وهو يبتسم ابتسامة ساخرة :

ـ سوف يخففون عقوبتي !

لعل خجلاً بورجوازیاً هو الذی یمنعك ، علی غیر علم منك ،
 من أن تعترف بأنك أنت الفاعل ؛ ولكن علیك أن ترتفع فوق هذا .

دمدم الفتي يقول بلهجة احتقار:

۔ لست أبالي بهذا كله !

ثم بدا عليه أنه يهم ً أن ينهض ، ولكنه عاد يجلس ، وهو ينسوء تحت عبء ألم كبير لا يستطيع اخفاءه ! قال بورفير :

ـ لست تبالى ؟ انك انسان كثير الشك والارتياب ، فأنت تغلن أتنى أحاول أن أتعلقك تعلقاً ولكن هل أنت خبرت الحياة هذه الحبرة الواسعة العبيقة كلها ؟ أأنت تفهم هذا القدر كله من شئون الحياة ؟ لقد تخييًل نظرية وهو يستحى أن يراها تخفق وتسقط ، أو أن يلاحظ على الأقل أن ما خرج منها وترتب عليها ليس فيه كثير من جدة وأصالة ؟

ألا ان ما خرج من نظريتك لهو أقرب الى السيوء فعلاً ! ولكنك لست امرءًا سافلاً ضاع الى الأبد! انت لست ذلك السافل ، لا! ولكنك تطرفت فمضبت الى الحد الانصى على كل حال! هل تعرف ماذا اعدتك؟ أنا أعدُك واحداً من أولئك الناس الذين يؤثرون أن تثخنهم الجراح على أن يتحملوا الهوان ، والذين يمكن أن ينظروا الى جلا ديهم مبتسمين اذا كانوا قد اهتدوا الى ايمان أو اله! فاهتد الى ايمان والمه فتحيا! انت أولاً في حاجة الى تبديل الهواء منذ زمن طويل • ان الألم شيء حسن هو أيضاً • فعليك بالألم! تألم! من يدرينا أن نبقولا ليس على حق اذ هو ينشىد الألم ويبحث عنه ويسعى اليه ؛ انك ريبي \_ أنا أعرف ذلك \_ ولكن لا تحاول أن تسرف في التحليل ، بل استسلم لتيــار الحيــاة دون تفكير ، ودع عنك القلق ، فاذا بتبار الحياة يضعك على الشباطيء ، فتقف على قدميك • لا أدرى ما هو الشياطيء الذي سيوصلك اليه التيار ، ولكنني مقتنع بأن أمامك حيــاة طويلة ستحباها • أنا أعــرف أنك تعد أقوالي هذه خطبة محفوظة على ظهر القلب ، ولكن لعل هذه الأقوال ستنفعك حين ستتذكرها في المستقبل ، وذلك أيضاً سبب من الأسسباب التي تحضني على مخاطبتك • من حسن الحظ على كل حال أنك لم تقتل الا عجوزاً شمطاء شريرة • فلو أنك وضعت نظرية أخرى لكان يمكن أن ترتكب عملاً أسوأ من هذا مائة ملمون مرة • لذلك ربما كان عليك أن تحمد الله وأن تشكره! وربمـا كان الله ، على كل حال ، يدُّخرك لشيء ما ، من يدريك ! فارتفع بقلبك ، وارتق بعـواطفك ، ولا تكن صغيراً جاناً! هل العمل العظم الذي يجب القيام به هو الذي يخيفك حقاً! لا ، لا ! عبار " أن تخاف من هذا ! لقيد خطوت ، فحدار أن تتراجع ! لا تعدو المسألة هنا أن تكون مسألة عدل • فافعل ما يوجب العدل + أنا أعلم أنك لا تصدُّقني ، ولكن شهد الله أن الحياة هي التي

ستنتصر ، وأنك سوف تعود تحب الحياة أنت نفسك بعد ذلك . اما الآن فأنت لست في حاجة الا الى هواء ، الا الى هواء ! . . .

سرت في جسم راسكولنيكوف رعدة • وهتف يقول :

ـ ولكن من أنت ، من أنت حتى تتخــذ هذه الأوضاع التي هي أوضاع نبى ! من علياء أيه ذرى هادئة تلقى الى بهــذه المواعظ والحكم والعبر المزعومة ؟

ـ من أنا ؟ أنا انسان محمدود ، لا أكثر من ذلك . انسمان لعله حساس ولعله قادر على أن يتعاطف مع الآخــرين ، ولعله يعرف بعض الأنساء ، ولكن ذلك كله لا يمنع أنه محدود . أما أنت فشأنك شان آخر : ان الله قد هيـأك لحيـاة حقـة ( ولكن من يدري ؟ لعل ذلك أن لا يكون الا ناراً كنار الهشيم ما تلبث أن تنطفىء ! ) فما خوفك من التغير الذي سطراً على حياتك ؟ هل يأسف على حساة الدعة والرخاء انسان له قلب كقلبك ؟ ماذا ؟ هل يضجرك كثيراً أن تظل مدة طويلة لا يراك أحد؟ ان الأمر ليس مرهوناً بالزمان، بل هو مرهون يك • كن شمساً فيراك جميع الناس • ليس على الشمس الا أن توجد ، الا أن تكون عين ذاتها! ما الذي يجملك تبسم ؟ هل الذي يحملك على الابتسام أنك تجدني شاعراً ؟ يمناً انك لتظن أنني أمكر وأراوغ وأنني أريد استدراج ثقتك ! وربما كنتَ على حق ، هيء هيء ! أنا لا أسألك أن تصدق كلامي يًا روديون رومانوفتش ! ولعلك تحسن صنعاً اذا أنت لم تصدق كلامي تصديقاً كاملاً في يوم من الأيام • ان من عادتي أن لا أكون صادقاً صدقاً تاماً ، أعترف بهـذا ! ومع ذلك ، الله ما أريد أن أضبفه : سموف تُريك الأحداث أأنا انسان شرير أم أنا انسان مستقيم شريف •

\_ في نىتك أن تعتقلني متى ؟

- أستطيع أن أدعك طليقاً مهة يوم آخر أو يومين آخرين • ففكّر يا صديقي ، وادع الله • هذا من مصلحتك • أقسم لك على انه من مصلحتك • • • •

سأله راسكولنيكوف وهو يبتسم ابتسامة عريبة :

ـ فماذا لو هربت ؟

- ، لن تهرب! قد يهرب فلاح ، وقد يهرب واحد من اشياع النظريات الرائحة في هذا الزمان ، لأنه امرؤ يمكن أن يغرسوا فيه عقيدتهم الى الأبد ؟ أما أنت فلا ، لأنك أصبحت لا تؤمن بنظريتك ، فعلام عساك تهرب ؟ ما هي الفائدة التي يمكن أن تبجيها من الهرب ؟ ما أفظع وما آلم الحياة التي يحياها هارب! فالمرء اذا أراد أن يحيا ، لا بد له من وضع مستقر ، ومركز محدد د ، ولا بد له من هواء يستطيع أن يستنشقه! لتعودن ثانية اذا أنت هربت! « انك لا تستطيع أن تستغنى عنا ، • اذا أودعتك في السجن مدة شهر أو شهرين مثلا ، فلسوف تنجيء في ذات يوم فجأة فتعترف • لسوف تندفع الى هذا على غير علم منك تقريباً • تذكر هذا الكلام الذي أقوله لك • بل انني لعلى يقين من أنك سوف تعزم أمرك على التكفير • أنت لا تصدقني الآن • ولكنك سوف تعجيء ، لأن الألم شيء عظيم يا روديون رومانوفتش • لا يكهشسنك تحجيء ، لأن الألم شيء عظيم يا روديون رومانوفتش • لا يكهشسنك أن تسمعني أتكلم هذه اللغة أنا الرجل الذي أسمنته دعة العيش • انني أقول الحق فلا تسخر! هذه فكرة عميقة أقولها الآن! ان يقولا علىحق • أقول الحق فلا تسخر! هذه فكرة عميقة أقولها الآن! ان يقولا علىحق • أقول الحق فلا تسخر! هذه فكرة عميقة أقولها الآن! ان يقولا علىحق •

نهض راسكولنيكوف وتناول قبعته • ففعل بورفير بتروفتش مثل ذلك •

مل ترید أن تقوم بجولة ؟ ان المساء یبشر بلیلة جمیلة ، اذا لم

تهب عاصفة ٠٠٠ على كل حال ربما كان ذلك أفضل ، فان الهواء سيزداد بهذا طراوة ٠٠٠

قال راسكولنيكوف بلهجة جافة متعجلة :

لا يذهبن بك الظن الى أننى أدليت لك اليوم باعترافات • انت انسان غريب ، وأنا لم أصغ اليك الا من باب الفضول ، لكننى لم اعترف لك بشيء • تذكر هذا!

- طیب طیب ۰۰۰ دعك من هذا الكلام ۰۰۰ هده أمور معروفة... لا ، لن أنسى! انظروا كم يرتبش الاتقلق يا عــزيزى • ســنلتزم رغبتك • تنزه قليلاً ، ولكن دون أن تتخطى بعض الحدود •

قال بورفير ذلك ثم أضاف خافضاً صوته :

- بالمناسبة : هناك رجاء أخير أود أن أتوجّه به اليك • هو رجاء حرج بعض الشيء ، ولكن لا بأس : اذا اتفق ( وهذا احتمال ضعيف ، لأنني لا أصدّق أنك قد تعمد الى ذلك المخرج ) ، أقول اذا اتفق في غضون الساعات الثماني والأربعين أو الخمسين أن تعخم الأمر على نحو آخر ، أقصد على نحو خارق ، أقصد أن تحاول الانتحار ( لا تؤاخذني على هذا الافتراض السخيف ) فأرجوك أن تترك لنا كلمة موجزة ، لكنها واضحة : سطرين ، لا أكثر من سطرين ، تقول لنا فيهما أين توجد الصخرة • ذلك أنبل • م ، هيًا • • • الى اللقاء • • • أسأل الله أن يلهمك الصوال !

قال بورفير ذلك وانسحب حانياً رأسه ، متحاشياً أن ينظر الى الفتى • فاقترب راسكولنيكوف من النافذة وانتظر ، بصبر نافد ، اللحظة التى يقد ّر أن قاضى التحقيق يكون قد ابتعد فيها عن المنزل ابتعاداً كافياً • ثم غادر الغرفة مسرعاً •

## الفصل للث لث



يبعث عن سفدريجايلوف متعجلاً • انه يجهل هو نفسه ماذا كان ينتظر من هذا الرجل • غير أن هذا الرجل كان له عليه نوع من سلطان • ومنذ أدرك راسكولنيكوف ذلك أصبح لا يجد

الى الهدوء سبيلا ، وقد آن له أن يخرج كل شيء الى الضوء!

وفيما كان يسير ، كان يعــذُّبه خاصــة هذا الســؤال : هل ذهب سفدريجايلوف الى بورفير ؟

ولكن راسكولنيكوف كان يبجيب عن هذا السؤال بقوله: اذا صدق ظنى ، فان سفدريجايلوف لم يذهب الى بورفير بل اننى لمستعد أن أقطع يدى اذا كان سفدريجايلوف قد ذهب الى بورفير ، وفكر راسكولنيكوف مزيداً من التفكير ، واستعرض بخيال زيارة بورفير من جديد ، فانتهى الى هذه النتيجة : لا ، لم يذهب اليه ، لم يذهب اليه قطعاً!

ولکن اذا کان سفدریجایلوف لم یذهب الی بورفیر حتی الآن ، فهل سیذهب الیه ، أم هو لن یذهب ؟

وبدا لراسكولنيكوف أن سفدريجايلوف لن يقوم بهذه الزيارة ، في هذه الفترة على الأقل ، لماذا ؟ ما كان لراسكولنيكوف أن يستطيع معرفة الأسباب التي تحمله على هذا الظن ، وهبه استطاع معرفتها ، هبه

فادراً على تفسير كل شيء ، فما كان له أن يصدّع رأسه منقباً عنها ، صحيح أن ذلك كان يعلب ولكن ذلك كان في الوقت نفسه ايسر همومه ، شيء غريب ، لا يكاد يصدّق : ان مصيره الراهن ، المباشر ، كان لا يهمه الا قليلاً ، وكان هو لا يفكر فيه الا ذاهلاً ، أمنا ما كان يعذ به حقاً فهو شيء آخر ، شيء أخطر شأنا ، شيء خارق ، يخصه هو ولا يخص أحدا سواه ، وكان الى ذلك يحس بتعب روحي لا نهاية له ، رغم أن دماغه كان في ذلك الصباح يعمل خيراً مما كان يعمل في الأيام

ثم هل يستحق الأمر ، بعد كل ما حدث ، عناء السعى الى التغلب على المصاعب السحيفة وتذليل العقبات الكثيرة التى لن تلبث أن تظهر فى طريقه من جديد ؟ هل من اللازم مثلاً أن يحتال فى سبيل أن لا يذهب سفدر يجايلوف الى بورفير ؟ هل من الضرورى أخيراً أن يضيع وقته في دراسة رجل اسمه سفدر يجايلوف والمداورة والمخاتلة معه ؟

آه ٠٠٠ ما كان أشد سأمه وضجره وملله من هذا كله !٠٠٠

ومع ذلك كان يتحث الحطى سعياً الى سفدر يجايلوف و أليس معنى هذا أنه كان ينتظر منه توجيهات ، أنه كان ينتظر منه توجيهات ، أنه كان ينتظر منه محرجاً ؟ ان الغريق يتشبث أحياناً بقشة ! ألم يكن القدر هو الذي يجمع بينهما ؟ أم أن غريزة خفية هي التي تقرّب أحدهما من الآخر ؟ أم أن الأمر كله لا يعدو أن يكون اعياء وسأماً ويأساً ؟ أم لعله كان في حاجة لا الى سفدر يجايلوف ، بل الى شخص آخر ؟ الى صونيا ؟ كان في حاجة لا الى سفدر يجايلوف ، بل الى شخص آخر ؟ الى صونيا ؟ ولكن لماذا عساه يذهب في هذه اللحظة الى صونيا ؟ ليستدر دموعها ؟ ثم ال صونيا ترعبه : ان صونيا تمثل الحكم المبرم الذي لا راد ً له ، والقرار الحاسم الذي لا رجعة عنه و لقد كان على راسكولنيكوف أن يختار : فاما

أن يتبع طريقه هو واما أن يتبع الطريق الذي دلته عليه صونيا • لا ، لا ، لا ، انه في همذه اللحظة خاصة لا يحس انه قادر على أن يرى صونيا • أفليس الأفضل أن يجر ب حظه مع سفدريجايلوف ؟ ولم لا ؟ ثم انه لا يستطيع أن يمتنع عن الاعتراف ، في قرارة نفسه ، أن سمفدريجايلوف قد أصبح ، منذ مدة طويلة ، ضرورة له ، بمعنى من المعانى •

ولكن الأمر غريب حقاً: ماذا يجمع بين الرجلين ؟ ماذا فيهما من شيه ؟ حتى دناءتهما ليست من طبيعة واحدة • ثم ان فى ذلك الرجل شيئاً كريها منفراً الى أبعد الحدود: لا شك أبداً فى أنه فاجر عاهر فاسق ، ولا شك أبداً فى أنه مراوغ مخاتل ماكر ، بل ربما كان كذلك شريراً الى أبعد حدود الشر ! • • • صحيح أنه يعتنى الآن اعتناء نشيطاً بأولاد كاترين ايفانوفنا ، ولكن من ذا الذى يعرف الأغراض التى يهدف اليها من وراء ذلك ؟ ان لهذا الرجل دائماً نيات خفية ً!

هناك فكرة أخرى كانت ما تنفك تعذب راسكولنيكوف وتحاصره منذ بضعة أيام ، رغم أنه حاول أن يطردها من شدة ما كانت تؤلمه • كان يقول لنفسه: « ان سفدريجايلوف لا يبرح يدور حولى ، وهو يدور حولى حتى فى هذه اللحظة • لقد اكتشف سفدريجايلوف سرى • وانه يبيّت نيات لدونيا • ألا يزال يبيّت لها هذه النيات ؟ إن المر و ليكاد يجيب عن هذا السوال بكلمة « نعم » على وجه اليقين • فماذا لو أراد سفدريجايلوف ، بعد أن عرف سرتى وأصبح له سلطان على ماذا لو أواد أن يستعمل هذا سلاحاً ضد دونها ؟

كانت هذه الفكرة تعذبه حتى في نومه ، ولكنها لم تعرض له بهذا الوضوح الصارخ في يوم من الأيام مثلما تعرض له الآن أثناء ذهابه الى

منفدر يبجايلوف ، فتثير فيه غضباً شديداً قاتما ، هي أولا تغير وضعه : ان عليه الآن أن يكشف عن سرّ م لدونيا ؟ وربما كان عليه آن يبادر الى تسليم نفسه ليمنع دونيا من القيام بأى خطوة ليس فيها تعقل ! الرسالة ! ان دونيا قد تلقت رسالة في هذا الصباح نفسه ، فمن ذا الذي يمكن ان يكتب اليها من بطرسبرج ؟ (أهو لوجين حقا ؟) ، صحيح أن رازوميخين يبحرسها ، ولكن رازوميخين لا يعرف من الأمر شيئا ، فهل يبحب عليه أن يفعل ! يومرسها ، ولكن رازوميخين أيضا ؟ ربما كان يبحب عليه أن يفعل ! وشعر راسكولنيكوف باشمئزاز حين خطرت بباله هذه الفكرة ، وقال يحدث نفسه جازما : « على كل حال ، يبحب أن أرى سيفدر يبجايلوف بأقصى سرعة ممكنة ، الحمد لله على أن التفاصيل هنا أقل شأنا وأهون بخطراً من جوهر القضية ، ولكن ماذا لو كان في وسع سفدر يبجايلوف أن يفعل شيئاً ، أن يتآمر على دونيا ؟ في هذه الحالة ، ، ، »

كان راسكولنيكوف قد بلغ من التعب فى أعقاب ذلك الشهر الطويل من المعارك والانفعالات أنه أصبح لا يشمر بالقمدرة على حل مثل هذه المشكلات ، والاجابة عن مثل هذه الاستثلة ، اللهم الا بكلممات باردة يائسة كهذه : « فى هذه الحالة ، سأفتله ! » •

ان شعوراً ثقيلاً كان يبجثم على صدره ويرهقه من أمره و وقف في وسط الشارع ، وأجال بصره فيما حوله و أي طريق سلك ؟ أين هو الآن ؟ كان في شارع س وووه على مسافة ثلاثين أو أربعين خطوة من «سوق العلف » التي تتجاوزها منذ قليل و ان الطابق الأول من مبني يقع على يساره ، هو حانة كله و جميع النوافذ مفتوحة على مصاريعها ومن كثرة الوجوم التي تنرى عند النوافذ ، يقد ر المرء أن الحانة ملأى بالناس و وهذه أصوات أغان تصل من القاعة ، وأصوات زمارة وكمان وطبل ، وصرخات حادة تنطلق من حناجر نساء و

هم ً راسكولنيكوف أن يعود أدراجه وهو يتساءل ما انذى جاء به الى هذا المكان ، ما الذي اوصله الى شــارع س ٠٠٠ ! ولكنه ما ان هم ّ أن يقفل راجعا حنى لمح سفدريجايلوف عند احدى نوافد الحانة ، جالساً الى مائدة صغيرة وغلونه بين اسانانه • ان الدهشمة التي احسمها راسكولنيكوف عندئذ لا تخلو من نوع من الرعب • كان سفدريجايلوف يراقبه ويتفحصه صامتاً ، وكان يبدو عليه انه يريد أن ينهض ، كانه يحاول أن يتوازى قبل أن يسرى ، وذلك أمر فحاً راسكولنيكوف ايضاً. وسرعان ما تظاهر راسكولنيكوف بأنه لا يراه ، وأخــذ ينظر الى الجهــة الأُخرى واجماً مفكراً ، مع استمراره في النظر اليه ، بطرف عينه طبعاً. كان قلب يخفق قلقاً واضطراباً • الأمر كذلك حقاً : واضح أن سفدريجايلوف لا يريد أن يُـرى . لقد نزع غليونه من فمه ، وحاول أن يختنيء ، ولكنــه حين أبعد كرســـه لمنهض قد أدرك ولا شــك أن راسكولنكوف رآء ، وانه يرقبه ويرصده • عندئذ جرى بين الرجلين مشهد يشبه كثيراً المشهد الذي جرى بينهما عند أول لقاء لهما في بيت راسكولنكوف ، حين تظاهر راسكولنكوف بأنه نائم. هذه ابتسامة ماكرة تظهر على شفتي سفدريجايلوف وما تنفك تتضح • ان كلاً منهما يعرف أن الآخر يتجسس عليه • وانطلق سفدريجايلوف يضمحك ضحكة صاخبة آخر الأمر ، ثم يقول له من على نافذته :

\_ هـاً ادخل ، ادخل اذا شأت ! أنا هنا !

صعد راسكولنيكوف الى الجانة • فوجد سفدريجايلوف فى حجرة ضيقة جداً ، عند احدى النوافذ ، قرب قاعة كبرى يتحلق فيها حول مايقرب من عشرين مائدة ، باعة وموظفون وأناس من كل نوع يحسون الشاى وسط صخب رهيب يحدثه المغنون الزاعقون بصوت واحد • وعلى مائدة سفدريجايلوف كانت توجد زجاجة شمانيا وكأس نصف

ملأى • وكان فى هذه الحجرة الصغيرة صبى يحمل آلة موسيقية هى أرغن بارباريا ، وفتاة سمينة فى نحو الثانية عشرة من عمرها حمراء الحدين ربلة الوجنتين ترتدى تنورة مخططة مشمورة ، وتضع على راسها قبعة "تيرولية ( نسبة الى جبال التيرول ) مزدانة الجموقة فى القاعة صوتها الأبح بأغنية عامية مبتذلة ، رغم صخب غناء الجموقة فى القاعة المجاورة • وكان الصبى يرافق غناءها بالعزف على أرغن بارباريا ••••

قال سفدر يجايلوف يقاطع العزف والغناء منذ دخل راسكولنيكوف:

\_ هيا ٠٠٠ كفي !٠٠٠

فتوقفت الفتاة عن الغناء فوراً ، واتخذت وضع الاحترام ؟ وكان وجهها ، منذ قليل ، حين كانت تغنى سخافاتها المسجوعة ، يعبر عن هذا الاحترام نفسه على كل حال .

نادى سفدر بحايلوف:

ـ هيه ! فيليب ! هات كأساً !

فقال راسكولنيكوف :

ـ لن أشرب خمراً ٠

- كما تشماء • ولست أنادى فيليب من أجلك أنت • اشربى يا كاتيا • لم أعد في حاجة اليك اليوم • تستطيعين أن تنصرفي •

قال لها ذلك وقد صب ً لها كأساً من خمر ووضع على المائدة ورقة نقدية بروبل • فأفرغت كاتيا الكأس بعشرين جرعة صغيرة متتالية دون أن تفصل شمنتيها عن الكأس ، كما تشرب النسماء • ثم تناولت الورقة النقدية ، وقبلت يد سفدريجايلوف الذي سمح لها أن تقبل يده

وهو ينظهر أكبر الجد ، وخرجت يتبعها الصبى جاراً أرغنه ، كان الصبى والفتاة قد جى ، بهما كليهما من الشارع ، ان سلمدريجايلوف ما كاد يقضى فى بطرسبرج هذه الأيام الثمانية حتى كان قد أحاط نفسه بهذا الجو من الصحبة والألفة والسيطرة ، ان فيلب خادم القاعة هو أيضاً «صديق » حميم ، ينظهر لصاحبه أكبر الطاعة وأعظم المذلة ، وباب الحجرة ينقفل بالمفتاح ، فاذا كان سلمدرينجايلوف فيها فكأنه فى بيته ، ولعله كان يقضى فى هذه الحجرة أياماً بكاملها ، أما الحانة القذرة الرئة فلا يمكن أن توصف حتى بأنها حانة من الدرجة الثانية ،

## بدأ راسكولنيكوف يتكلم فقال:

- كنت ذاهباً اليك ، كنت أبحث عنك ، ولكنى لا أدرى ما الذى جعلنى أدور فجأة الى شارع س ، ، ، قادماً من « سوق العلف » ، اتنى لا أمر أبداً من هنا ، وانما أنا انعطف دائماً الى يمين « السوق » ، فما ان درت الى هذه الجهة حتى لمحتك ! شى، غريب !

- \_ لماذا لا تقول انها معجزة ؟
- \_ لأن من الجائز أن لا تكون الا مصادفة!

قال سفدريجايلوف وهو ينفجر ضاحكاً:

ے غریب تفکیر هؤلاء الناس! مهما یکونوا مقتنمین بوجود المعجزات فانهم لا یعترفون بذلك! أنت نفسك تقول ان « من الجائز » أن لا تکون الا مصادفة! آه • • • ما أجبنهم جمیعاً ازاء اعتقاداتهم نفسها! لا تستطیع أن تتخیل یا رودیون رومانوفتش • • • فانت لك آراؤك الشخصیة ، وأنت لا تهاب أن یکون لك آراء شخصیة • حتی انك بهذا نفسه انما أثرت اهتمامی وأیقظت فضولی •

\_ بهذا وحده ؟

\_ هو كاف جداً !

كان واضحاً ان سفدريجايلوف مهتاج بعض الاهتياج ، ولكن اهتياجه لم يكن شديداً جداً : انه لم يشرب الا نصف كأس من خمر قال راسكولنكوف :

ــ يحنينًا الى أنك جئت تزورنى حتى قبل أن تعرف هل يمكن أن يكون لى ما تسميه رأيا ً شخصيا ً ٠

ــ آ • • • نعم • • • حينذاك كان الأمر غير َ هذا تماماً ! لكل امرى م طريقته في التصرف • أما عن المعجزة فأقول لك : لا بد أنك كنت نائماً في هذين اليومين أو في هذه الأيام الشلائة ! لقد حداً دت لك أنا نفسي هذه الحانة ، فاذا جئت َ اليها الآن رأساً فليس في الأمر اذن أية معجزة • لقد وصفت لك الطريق الذي يجب أن تسلكه ، وذكرت لك الساعات التي تستطيع أن تجدني فيها • ألا تتذكر ؟

أجاب راسكولنيكوف مدهوشاً :

\_ نسست !

\_ أصد ً قك و ولكننى ذكرت لك ذلك مرتين و فلا بد أن العنوان قد انطبع فى ذاكرتك على نحو آلى ، فاذا أنت تدور سالكاً هذا الطريق على نحو آلى أيضاً ، دون علم منك و مهما يكن من أمر ، فاننى حين كنت أكلمك فى ذلك اليوم ، لم أعتقد أبداً أنك كنت تفهم عنى و انك لا تراقب نفسك مراقبة كافية يا روديون رومانوفتش و على اننى أعرف أن كثيراً من الناس يكلمون أنفسهم بصوت عال أثناء سيرهم و هذه مدينة سكانها أنصاف مجانين و لو كان عندنا معارف علمية لاستطاع

الأطباء ورجال القضاء والفلاسفة أن يجمعوا عن بطرسبرج ملاحظات ثمينة ، كل في ميدان اختصاصه ، يصعب أن يجد المرء مدينة أخوى تضاهيها فيما نلاحظ فيها من تأثر النفس الانسانية بمؤثرات غامضة مظلمة حادة غريبة الى هذا الحد ، أيكون مرد هذا الى مناخها ؟ ولكن لما كانت هي المركز الاداري فلا بد أن ينعكس طابعها على مجموع البلاد ، على أن هذا ليس ما يهمني الآن ، وانما أردت أن أقول لك انني قد سبق أن راقبتك أكثر من مرة ، فأنت حين تخرج من بيتك تخوج على الرأس فما ان تسر عشرين خطوة حتى تخفض رأسك وتعقد ذراعيك وراء ظهرك ؟ وأنت حينئذ تنظر ، لكنك لا ترى ما أمامك ولا ما حولك ، ثم ظهرك ؟ وأنت حينئذ تنظر ، لكنك لا ترى ما أمامك ولا ما حولك ، ثم يديك باشارات شتى أثناء حديثك مع نفسك ؟ بل يتفق لك أحيانا أن تحررك يديك باشارات شتى أثناء حديثك مع نفسك ؟ ثم اذا أنت تقف فجأة في وسط الشارع ، وتلبث هناك مدة طويلة ، هذا غير مستحسن آبداً ، فريما كان هنالك أناس غيرى يلاحظونك ويراقبونك ، وأنت بهذا تسيء فريما كان هنالك أناس غيرى يلاحظونك ويراقبونك ، وأنت بهذا تسيء لا يهمنى ، وانني لست من سيشفيك ، ولكن لعلك تفهم عنى ، وانني لست من سيشفيك ، ولكن لعلك تفهم عنى ، وانني لست من سيشفيك ، ولكن لعلك تفهم عنى ، وانني لست من سيشفيك ، ولكن لعلك تفهم عنى ، وانني لست من سيشفيك ، ولكن لعلك تفهم عنى ، وانهي لست من سيشفيك ، ولكن لعلك تفهم عنى ،

سأله راسكولنيكوف وهو ينظر الله مستطلعاً:

ـ أتعرف أنهم يلاحقونني ؟

قال راسكولنيكوف مدهوشا:

\_ لا ، لم أكن أعرف ذلك!

دمدم راسكولنيكوف مِقطبًا حاجبيه :

\_ فلا نتحدثن معد الآن عني !

\_ طيب ! لا تتحدثن معد الآن عنك !

ــ فل لى : اذا كنت تجيء الى هنا لتشرب ، واذا كنت قد حددت لى هذا المكان مرتبن لأوافيك فيه ، فلماذا اختبأت عنى منذ قليل حين نظرت اليك من الشارع حتى لقد أردت أن تنصرف ؟ لقد لاحظت أنا ذلك واضحاً كل الوضوح .

ــ هيء هي ! بل قل لى أنت : لماذا ، في ذلك اليوم ، بينما كنت أنا واقفاً على عتبة الباب ، ظللت أنت راقداً على سريرك ، مغمضاً عينيك ، متظاهراً بالنوم ، مع أنك لم تكن نائماً البتة ؟ لقد لاحظت أنا ذلك واضحاً كل الوضوح !

ــ لعل هناك أسباباً ••• تدعوني الى ذلك ، وأنت نفســك تعرف هذا •

\_ ولعل هناك أسباباً تدعوني أنا أيضاً ، رغم أنك لا تعرف ما هي تلك الأسباب •

وضع راسكولنيكوف كوعه الأيمن على المائدة ، وأسند ذقنه الى يده اليمنى ، وحد ق الى سفدريجايلوف ، وظل دقيقة طويلة يتأمل هذا الوجه الذى ما انفك يحيّره ، انه وجه غريب يشبه أن يكون قناعاً : هو وجه أبيض ، أحمر ، له شفتان قرمزيتان ولحية حمراء وتسعر أشقر غزير ؟ والعينان زرقاوان جداً ، والنظرة ثقيلة مسرفة فى الثقل ، ثابتة مسرفة فى الثبات ، ان فى هذا الوجه الوسيم الذى ظل شاباً نضراً رغم السنين ، شيئاً منفسراً الى أبعد الحدود ، وكان سفدريجايلوف يرتدى بدلة صيفية أبيقة من نسيج خفيف ، ويتميز خاصة بقميصه الناصع البياض ، وكانت احدى اصابعه يتلألاً فيها خاتم كبير مرصمة بعجر ثمين ،

قال راسكولنيكوف فيجأة يمضى الى هدفه رأساً وقد نفد صبره: \_ هل على تحقاً أن أتحملك أنت أيضاً ؟ لعلك أنت أخطر البشر حين تقسر أن تلحق بأحد ضرراً أو أذى ، ولكننى مع ذلك لا أريد أن أحاول الاحتماء منك ، سوف أظهر لك على الفور أننى لا أقيم وزنا لشخصى الى الحد الذى تتصوره ، اعلم أولا اننى انما جئت لأقول لك بوضوح كامل وصراحة قاطعة انك اذا كنت ما تزال تضمر لأختى تلك النيات نفسها ، وكنت تعول على استخدام السر الذى اكتشفته مؤخرا ، فسوف أقتلك قبل أن يتسع وقتك لأن تودعنى فى السجن ، انى اذا قلمت فعلت ، هذا واذا كان هنالك شىء تريد أن تفضى به الى الناق اننى لأحس منذ مدة أنك تريد أن تقول لى شيئاً ما له فأسرع اذ قد يفوت الأوان بعد قليل !

سأله سفدريجايلوف وهو يتفرس فيه مستطلعاً مستغرباً:

ـ ولكن ما الذي يحملك على هذا الاسراع كله ؟

فأجاب راسكولنيكوف نافد الصبر مظلم الوجه :

ــ كل أمرىء يعمل بطريقته الخاصة ٠

قال سفدريجايلوف مبسما:

- أنت نفسك تدعونى الى الصراحة ، ثم اذا بك ترفض أن تحيينى منذ أول سؤال ألقيه عليك ، انك ما تزال تتصور أننى أبيت مشاريع ، وأضمر نيات ، وهذا هو السبب فى أنك تنظر الى فظرة رببة واشتباه ، على أن هذا أمر يفهمه المرء فهما تاماً فيمن كانت حالته كحالتك ، ولكن مهما تكن رغبتى فى أن أحيا على تفاهم ووفاق معك ، فاننى لن أكلف نفسى عناء ازالة النشاوة عن بصرك وتبديد أوهامك ، ذلك أن هذه اللعبة لا تستحق هذا العناء وأيم الحق ، ثم اننى لا أنتوى البتة أن أتحدت معك فى أمور خاصة جداً ،

\_ فلماذا تحتاج الى مذا الاحتياج كله اذا كان الأمر كما تقول ؟ ذلك أنك ما تنفك تحوم حولى ٠٠٠

- لا لشىء الا لأنك امرؤ تسوق ملاحظته ، وتحلو مراقبته ، لقد فتنتنى بوضعك الغريب وحالتك الشاذة وأمرك العجيب ، هذا كل شىء ! ثم انك أخو إنسانة شاقتنى كثيراً ؛ وطالما حدثتنى عنك تلك الانسانة ، فاستنتجت من ذلك أن لك عليها نفوذاً كبيراً وسلطاناً عظيماً ، فهل هذا قليل ؟ هيء هيء ! على أننى أعترف لك بأن سؤالك يبدو لى معقداً تعقيداً شديداً ، فيصعب على أن أجيب عنه ، اليك هذا المثال : ألم تأت تعقيداً شديداً ، فيصعب على أن أجيب عنه ، اليك هذا المثال : ألم تأت أنت الى هنا من أجل أن تعلم في أعمال؟

كذلك ألح ً سفدر يجايلوف وهو يبتسم ابتسامة ماكرة خبيثة • ثم تابع كلامه :

\_ ألا فاعلم اذن أنني ، أنا أيضاً ، منذ كنت في القطار الذي أقلني الله بطرسبرج ، كنت أعول عليك أنت نفسك ، وآمل أن تقول لي شيئاً « جديداً » • • • • الحلاصة : كنت آمل أن أقترض منك شيئاً • نعم ! أنظر الى أى حد نحن أثرياء !

\_ أن تقترض منى ماذا ؟

\_ ماذا أقول لك؟ أأنا أعلم؟ انك لترى فى أية حانة حقيرة موبوءة أقضى وقتى • اننى أجد فى هذا لذة • لذة ؟ لا • • • هذه مبالغة • ولكن لا بد للمر • من أن يقضى وقته فى مكان ما • • • حتى تلك المسكينة كاتيا • • • هل رأيتها ؟ ويا ليتنى كنت على الأقل رجلاً شديد النهم والشراهة أو رجلاً محباً لأطايب الطعام ! ولكن انظر قليلاً • • • هذا كل ما أستطيع أن ألتهمه • • •

قال ذلك وهو يشير باصبعه الى ركن المائدة التي تستلقى عليها ، في طبق من معدن ، بقايا شريحة كريهة من لحم البقر مع البطاطس • وتابع كلامه يسأل :

- بالمناسبة ، هل تغديت ؟ أما أنا فاننى ما كدت آكل قطعة حتى اكتفيت ، وأنا لا أشرب الخمر أيضاً ، لست أشرب الا شمبانيا ، ونست أشرب من الشمبانيا الا كأساً واحداً تكفينى السهرة كلها ، عدا أن هذه الكأس الواحدة تصدّع رأسى ، ولئن طلبت اليوم شمبانيا ، فلكى أنتمش قليلا ، لأن على أن أذهب الى مكان ما بعد برهة ؛ وهذا هو السبب في أنك تجدنى على حالة نفسية خاصة جدا ، منذ لحظة ، اختبأت كتلميذ صغير ، لأننى تخيلت أنك سوف تزعجنى ، ولكن أعتقد أن في وسعى معني ، لأننى تخيلت أن أبقى معك قرابة ساعة ، الساعة الآن هى الرابعة والنصف ، هل يمكنك أن تصدّق ؟ يا ليتنى كنت شيئاً ما على الأقل ، والنصف ، هل يمكنك أن تصدّق ؟ يا ليتنى كنت شيئاً ما على الأقل ، ليتنى كنت مالك أرض مثلا أو رب أسرة أو حتى جنديا ، أو مصورا ، ليتنى كنت مالك أرض مثلا أو رب أسرة أو حتى جنديا ، أو مصورا ، أن اختصاص ! حتى اننى أضجر بعض الأحيان ، حقا لقد كنت أتصور أنك ستقول لى شئاً جديداً ،

ـ ولكن من أنت ، ولماذا جئت ؟

ـ من أنا ؟ انك تعلم من أنا : أنا رجل من وجوه القـوم ، قضيت سنتين في سلاح الفرسان ، ثم تسكعت هنا ببطرسبرج ، ثم تزوجت مارتا بتروفنا وعشت في الريف • تلك سيرة حياتي !

- أنت ، فيما أظن ، مقامر ، أليس كذلك ؟
  - \_ مقامر ؟ لا ٠٠٠ أنا غشاش لا مقامر ٠
    - \_ كيف ؟ هل غششت ؟

- \_ نعم ، فعلت هذا أيضاً .
- ــ فلا بد أنهم ضربوك عندئذ ضرباً مبرحاً ، أليس كذلك ؟
  - \_ حدث هذا وبعد ؟
- ــ كان فى امكانك على الأقل أن تقتتل فى مبــارزة ••• ذلك أمر يفور له الدم •
- ــ لن أعارضك ، لا سيما وأن الفلسفة ليست ما أتميز به وأجلتي فيه أعترف لك بأنني انما جئت الى هنا من أجل النساء خاصة
  - ـ أبعد دفن مارتا بتروفنا فوراً ؟
  - ـ نعم ثم ماذا ؟ أى ضير تراه في أن أتكلم عن النساء هكذا ؟

بذلك أجاب سفدر يجايلوف وهو يبتسم ابتسامة صراحة مفحمة. فقال راسكو لنكوف:

- ـ تسألني أي ضير أراه في أن يعيش المرء حياة دعارة ؟
- سد حياة دعارة! آ ٠٠٠ ذلك هو ما يحنقك ولكن فلنمض في مناقشة الأمر على منهج سليم: سأجيبك أولاً عن موضوع النساء عامة ٠ انى امرؤ أحب الثر ارة كما ترى ٠ قل في: لماذا يجب على أن ألجم اندفاعاتي وأكبت رغباتي ؟ لماذا أعدل عن النساء وأنا أهواهن ؟ انهن شاغل على الأقل ٠٠٠
- ـ فليست آمالك كلها اذن الا آمالاً قائمة على الدعارة أو الفسق ؟
  ـ لنسلتم بأنها الدعارة أو الفسق ، ما دمت حريصاً على ذلك ،
  انني أحب الأسئلة المباشرة على كل حال ، ان للفسق شيئاً ثابتاً يقوم على الطبيعة الانسانية ولا يخضع لنزوات الخيال ، شيئاً باقياً مستمراً في الدم ، كجذوة متوهجة ، مستعدة في كل لحظة لأن تلتهب ، لا تنطفي، في وقت مبكتر ، بل لا تقضى عليها السنون ، ثم ان عليك أن تعترف أن الفسق شاغل من الشواغل ، ٠٠٠

\_ ليس في هذا ما يستحق أن تغبط نفسك عليه أو أن تهنيء نفسك به ٠ هذا مرض ، بل هو مرض خطر ٠

- آ • • • • هذا ما تريد أن تنتهى اليه ! اننى أوافقك على أنه مرض، كسائر الأشياء التى تتجاوز حدود الاعتدال • وحدود الاعتدال يتجاوزها الناس ، فبعضهم يتجاوزها بطريقة ، وبعضهم يتجاوزها بطريقة أخرى • وينبغى للمرء طبعاً أن يعتدل ، رغم أن هذا حساب دنى • ولكن ما العمل؟ ما الحيلة ؟ ذلك أن الانسان اذا لم يتهيأ له هذا الشاغل فقد يكون عليه أن ينتحر • اننى أعرف أن الرجل الشريف لا بد أن يشعر بالسأم والضجر حتماً ، هذا عدا أن • • •

ــ هل أنت قادر على أن تنتحر ؟ أجاب سفدر يحايلوف متأففاً :

\_ يا له من سؤال!

ثم أضاف يقول متعجلاً ، دون أن يصطنع مظهر التفاخر والادعاء ذاك الذي كان قد اصطنعه الى ذلك الحين ، حتى أن وجهه قد تغير :

- أرجوك لا تكلمنى فى هذا الموضوع! ••• اننى أعترف بأن هذا ضعف لا يغتفر ، ولكن ما حيلتى ؟ اننى أخاف من الموت ، ولا أحب أن يتكلم عن الموت أحد • هل تعلم اننى أؤمن قليلاً بالغيبيات ؟

- آه ••• هو شبح مارتا بتروفنا! أما يزال يظهر لك اذن؟ قال سفدريحايلوف:

ـ لندع هذا الأمر! في بطرسبرج ، لم يحدث هذا حتى الآن! ثم هتف يقول حانقاً:

- على كل حال ، شيطان يأخذه ٠٠٠ لا ، لا ، فلندع هذا الأمر ،

ولنتكلم فى ٠٠٠ هم ٥٠٠ نعم ٠٠٠ لم يبق لى الا قليل من الوقت ٠٠٠ لا أستطيع أن أمكَن معك مدة أطول من ذلك كثيراً ٠ خسارة ! ذلك أن هناك أموراً كثيرة كان يمكننى أن أنقلها اليك ٠

ــ أهي أمور تتعلق بامرأة أيضاً ؟

\_ نعم ، بامرأة ! • • • حالة لا يتوقعها المرء أبداً • • • حالة ليست ما تظن • • •

ــ أأنت لا تشعر اذن بثقل هذا الجو الذي تعيش فيه ؟ أليس يؤثر فيك ؟ هل فقدت القوة على ٠٠٠ على أن تتوقف ؟

ماذا ؟ أأنت تكلمنى عن القيوة ؟ هه ١٠٠٠ انك تذهلنى دهشة يا روديون رومانتش ، رغم اننى كنت أعرف سلفاً أن الأمر سيكون هكذا! أأنت من يكلمنى عن الفسق وعن جمال الفضيلة ؟ أأنت انسان من نوع شيللر ، انسان مثالى ؟ صحيح أن هذا كله طبيعى ، حتى أن نقيضه هو ما يمكن أن يثير الدهشة ١٠٠٠ ولكنه مع ذلك يبعث على الاستغراب ١٠٠ آه ١٠٠ خسارة أننى لا أملك الا وقتاً قصيراً! ذلك أنك من أكثر الناس ايقاظاً للاهتمام ، واثارة لحب الاطلاع ٠ بالمناسبة : أنت تحب شيللر ، أليس كذلك ؟ أما أنا فأحبه حباً عظيماً ٠

قال راسكولسكوف بشيء من الاشمئزاذ:

ـ يا لك من مدع متفاخر!

فأجاب سفدريجايلوف وهو يضحك مقهقها :

ــ لا ، أقسم لك ! ••• على أننى لا أنفى أقوالك • صحيح ••• أنا مدع متفاخر !••• لماذا لا أدعى وأتفاخر ما دام هذا لا يؤذى أحداً؟ لقد قضيت سبع سنين فى الريف ، عند مارتا بتروفنا • لذلك فاننى ما ان

التق برجل ذكى مثلك حتى أرتمى عليه • نعم • • برجل ذكى ، بل برجل يثير الاهتمام كثيراً كذلك • نعم ، اننى أسسعد أكبر السعادة بالتحدث معك قليلاً ، ناهيك عن أن نصف الكأس الذى شربته من الخمرة قد صعد الى رأسى ، غير أن هناك أمراً كان له كثير من • • • ولكننى أوثر أن أسكت عن ذلك الأمر فلا أتحدث عنه • الى أين أنت ذاهب ؟

كذلك قال سفدر يعجايلوف يسأل راسكولنيكوف على حين فعجأة مرتاعاً ٠

كان راسكولنيكوف قد نهض • لقد أزعجه أنه جاء الى هذا المكان ، وأحس باختناق فى صدره • انه مقتنع الآن أتم الاقتناع بأنه أمام أحقر وأدنأ وغد حملته الأرض على ظهرها فى يوم من الأيام •

### قال سفدر يجايلوف ملحاً:

ابق قليلاً! لا تنصرف هكذا! انتظر! اطلب لنفسك ولو فنجان شاى! هيئًا اجلس! أعدك بأن لا أكلمك في ترهات ، أقصد في ترهات عنى أنا! اسمع ، هل تريد أن أروى لك كيف انقذتني امرأة ، كما تقولون أنتم بلغتكم ؟ وسوف يكون هذا جوابًا عن سؤالك الأول ، ذلك لأن تلك المرأة هي أختك ، هل أستطيع أن أروى لك ، ، ، ثم ان هذا سيتيح لنا أن نزجي الوقت ، ، ،

ـ قل ما تشاء ، ولكن آمل أن ٠٠٠

ــ لا تقلق ٠٠٠ اطمئن ٠٠٠ ثم أن آفدوتيا رومانوف لا يمكن أن توحى الا بأعمق الاحترام حتى لرجل يبلغ ما أبلغه أنا من الحطة والدناءة والتفاهة!

# الفصل السرابع

### سفدريجايلوف كلامه فقال :

ـ لعلك تعلم ( ولقـد ذكرت لك ذلك أنا نفسى على كل حـال ) اتنى قد أودعت فى الســـجن لديون كانت على وكان المبلغ ضخماً لم يكن



فى وسعى أن أحاول سداده اطلاقاً • لا داعى الى الافاضة الآن فى الكلام على الطريقة التى اشترت بها مارتا بتروفنا حريتى • هل تعرف مدى السحر الذى يمكن أن تستسلم له امرأة تحب ؟ • • • لقد كانت مارتا بتروفنا المرأة شريفة مستقيمة ، ولم تكن بالغبية الحمقاء ، رغم أنها محرومة من أية ثقافة • فتصور أن هذه المرأة ، الشريفة الغيور ، قد ارتضت أخيراً ، بعد مشاجرات وملامات كثيرة كريهة ، أن تعقد معى نوعاً من ميثاق ظلت متقيدة به طوال مدة حياتنا المشتركة • يحسن أن أذكر أنها كانت أكبر سنا منى بكثير • وقد بلغت أنا من قلة الذوق ومن الصدق فى الوقت نفسه الني أعلنت لها بوضوح قاطع أنه سيستحيل على ان أن أظل وفياً لها وفاء مطلقاً • فأغضبها هذا الاعتراف وأخرجها عن طورها ، رغم أن صراحتى مطلقاً • فأغضبها هذا الاعتراف وأخرجها عن طورها ، رغم أن صراحتى أنه لا ينوى أن يخوننى ما دام ينذرنى سلفاً » ، وذلك هو الأمر الأساسى في نظر امرأة غيور • وبعد دموع كثيرة قام بيننا ما يشبه التعاقد الشفهى : أولا على أننى لن أتغير أبداً الا باذنها ؟ وثالثا على اننى لن أتغيد خليلة ثابتة لها اننى لن أتغيب أبداً الا باذنها ؟ وثالثا على اننى لن أتخذ خليلة ثابتة لها الني لن أتغيب أبداً الا باذنها ؟ وثالثا على اننى لن أتخذ خليلة ثابتة لها

صفه الحلملة ؛ ورابعاً على أن تسمح مارتا بتروفنا ، مكافأة ٌ لي على ذلك ، بأن أغازل الخسادمات ، ولكن بشرط الحصيول على موافقتها المضمرة ، وخامساً أن اتعاشى ، يمعمونة الله ، أن أتعلق بعدم أمرأة من مستوانا ؟ وسادساً أن أكاشف مارتا بتروفنا بالحقيقة اذا حدث ، لا سمع الله ، أن استولى على َّ حب قوى • على أن مارتا بتروفنا سرعان ما اطمأنت فيما يتعلق بهده النقطة الأخيرة • انها امرأة ذكة ، فلم تستطع أن ترى في الا رجلاً فاسقاً ماجناً ، عاجزاً عن أي حب صادق وهوى قوى • لكن الذكاء والغيرة شيئان اثنان لا يتعارضان ، ومن هنا يأتبي البلاء • ثم انك من أجل أن تحكم على أحد الناس حكماً حيادياً ، يحسن بك أن تتخلص من بعض الآراء السابقة والعادات اليومية ازاء البشر والأشياء التي تحيط بك • انني أعتمد على حستَّك السليم أكثر مما اعتمد على أية ملكة أخرى و لعلك سمعت عن مارتا بتروفنا سيخافات كثيرة • والحق أنها كانت تتصف بكثير من العموب الصغيرة المضحكة جداً • ومع ذلك لا أهاب أن أعترف لك بانني اسف أسفاً صادقاً على الأحزان الكثيرة التي سببتها لها • ولكن يكفي هذا ، فيما أعتقد ، « تأبيناً » للزوجة الرقيقة جداً من زوج هو أرق الأزواج طراً • لقد كنت أثناء مشاجراتنا أصمت في أغلب الأحيان وأكظم كل غضب ، وكان هذا الوضع المهدَّب يبلغ هدفه ويبحقق الغاية منه في جميع الأحيان تقريباً • كان هذا الوضع يفرض مهابته على مارتا بتروفنا ، بل لقد كان يحظى برضاها واعتجابها ، حتى أنها شعرت أحماناً باعتزاز بي • لكنها لم تستطع مع ذلك أن تحتمل تلك القصة التي جرت لي مع أختك • كيف رضيت أن تعجازف فتندخل الى منزلها فتاة عميلة هذا الجمال الرائع لتكون معلمة ؟ النبي لا أَفسِّر هذا لنفسي الا بأن مارتا بتروفنا امرأة سريعة التأثر والانفعال ، وأنها افتتنت بأختك • نعم ، لقد افتتنت بها حقاً • ولقد أدركت أنا منذ النظرة الأولى أن الأمور ستجرى مجرى سيئاً بالنسسة الى ، حتى الذى قررت \_ هل تصدّ ق ذلك ؟ \_ أن لا أرفع عبنى نحو أختك و ولكن أختك ، آفدوتيا رومانوفنا ، قامت هى نفسها بالخطوة الأولى ، هل تصدّ ق هذا ؟ وهل تصدقنى أيضاً اذا قلت لك ان مارتا بتروفنا قد مضت الى حد ً الغضب حين لاحظت أننى لا أكلمها عن أختك أبدا ، وأننى استقبل بغير اكتراث أو اهتمام الأحاديث المسبوبة التى كانت تسبوقها لى عنها بغير انقطاع ، لم أستطع أن أفهم حتى الآن ما الذى كانت تريد أن تصل اليه ، وقد قصت على أختك ، طبعاً ، كل ما أمكنها أن تعرفه عنى ، لقد كانت لها هذه العادة السيئة ، وهى أن تروى أسرارنا العائلية لجميع الناس وأن تشكوني للملأ كافة ، فكيف يمكن أن لا تفعل ذلك مع صديقة جديدة فتانة كأختك ؟ أغلب ظنى أنهما كانتا لا تتحدثان ذلك مع صديقة جديدة فتانة كأختك ؟ أغلب ظنى أنهما كانتا لا تتحدثان الا عنى ؟ ولا شك في أن آفدوتيا رومانوفنا قد اطلعت على جميع الحكايات القذرة السرية التي كان الناس يتناقلونها عنى ٠٠٠ بل الني لأراهن على أن شيئاً من هذا قد بلغ مسامعك أنت !

\_ فعلاً ! حتى ان لوجين اتهمك بأنك كنت السبب في موت طفل. هل هذا صحيح ؟

أسرع سفدريجايلوف ينجيب ممتعضاً :

\_ لا تحرّك هذا الوحل كله ، أرجـوك ١٠٠٠ اذا كنت حريصاً حرصاً شديداً على أن تعرف كل هذه الحقارات ، فسأقص عليك خبرها يوماً في الوقت المناسب ، أما الآن ٠٠٠

\_ وقد حدثوني أيضاً عن خادم لا أدرى ما هو ، كان عندك في الريف ، وقالوا انك كنت أنت السبب أيضاً ٠٠٠

قاطعه سفدر يجايلوف وقد فقد صبره فقداناً واضحاً:

ـ أرجوك!

وتابع راسكولنيكوف كلامه يقول بحنق متزايد :

\_ أتراه هو بعينه ذلك الخادم الذي كان بعــد موته يعــود يمــلأ غليونك ؟ لقد قصصت على أنت نفسك ٠٠٠

نظر اليه سفدريجايلوف بانتساه ، وخيتًل الى راسكولنيكوف أنه يرى ابتسامة خبيثة تلم بتلك النظرة سريعة كالبرق. ولكن سفدريجايلوف سيطر على نفسه وأجاب بلهجة فيها أكبر التهذيب:

\_ نعم ، هو بعينه ، أرى أنت أيضاً تهتم أشد الاهتمام بهذا كله ؟ فلك على مند أول فرصة ، أن أرضى فضولك وأشبع حب الاطلاع لديك في جميع النقاط • شيطان يأخذني ! أرى أنني سأنتهى الى أن يعدني جميع الناس شخصاً رومانسياً خيالياً • فاحكم ، بعد هذا ، مدى ما أدين به لمارتا بتروفنــا من شــكر وامتنان لأنها قصنَّت على أختــك جميع هذه الأشياء السرية الشائقة! لا أستطيع أن أتنبأ قطعاً بالأثر الذي شعرت به آفدو نیا رومانوفنا نحوی ، و کل ما أعلمه هو أننی سأستفید • • فرغم الکر« الذي أحسيَّت آفدوتيا رومانوفنا ازائي ، وهو كره طبيعي جــداً على كل حال ، ورغم هيئتي المظلمة المتجهمة الكالحة عامة "، فقد أشفقت على َّ أخيراً كما تشفق المرأة على انسان ضائع ! وحين يمتليء قلب فتاة « بالشفقة » ، انما تتعرض لأكبر خطر • فهي تريد حتماً أن « تنقذ » ، أن ترد الى الصواب، أن تحسى ، أنَّ تبعث ٠٠٠ أن تفعل كل ما يمكن تخيله على هذا النمط من المعانى • وسرعان ما أدركت أنا أن الطائر الصغير قد يطير الى الشبكة من تلقاء نفسه ، وسرعان ما بادرت من جهتي الى اتخاذ احتاطاتي . يخسَّل اليك أنك تقطب حاجبيك يا روديون رومانتش . أنت مخطى: ١ن القصة كما تعلم ، قد اقتصرت على سـفاسيف ( أوه ! انني أسرف في شرب الخمرة!) هل تعلم ؟ لقد أسفت دائماً على أن الأقدار لم تجعل مسلاد أختك في القرن الثاني أو القرن الشالث ، بمكان من الأمكنة يمكن أن

تكون فيه بنت أمير أو حاكم أو وال في آسيا الصغرى فلو قد حدث ذلك، اذن لكانت واحدة من أولئك النساء شهيدات التعذيب اللواتي كن يبتسمن حين كانت قصان الحديد المحمى بالنار تمزق أنداءهن ، ولكانت مضت تواجه التعذيب مواجهة من تلقاء نفسها • ولو قد و ُلدت في القرن الرابع أو في القرن الخامس لاعتزلت الناس ومضت الى صحاري مصر ثلاثين عاماً لا تغتذي الا بحذور النبات والرؤى ونشبوة الوجد • انها لا تنتظر الا اللحظة التي ستتمكن فيها أخيراً من التضحية بنفسها في سيل شخص ما ؟ بل انها لقادرة على أن تلقى بنفسها من النافذة اذا منعت من تلك التضحية بنفسها • لقد سمعت عن شخص اسمه السيد رازوميخين • انه فيما يبدو ، وكما يدل على ذلك اسمه \* ، فتى ذكى عاقل لعله ابن أسرة من رجال الدين • فليسهر على أختك ، ليحطها برعايته ! الخلاصـة : أحسب أنني فهمت آفدوتيا رومانوفنا ، وانبي بذلك لفخور ، ولكن المرء، عند تعــرفه الى شخص من الأشخاص ، يكون طائســـاً بعض الطيش ، غُماً بعض الغاوة ، كما تعلم ٠٠٠ فهو يرى الأشباء في ضوء ٠٠ شخصي ، ولا يراها كما هي • ولكن ااذا هي جملة ذلك الجمال كله ؟ لس الذنب في هذا ذنبي ! الحلاصة ٠٠٠ انني سرعان ما افتتنت بها افتتاناً شهوانياً لم يكن لى حلة في دفعه • ان آفدوتنا رومانوفنــا ذات خفر رهب ، خفر لا عهد للمرء بمثله ، خفر لا يكاد يصدُّق العقل وجوده ( لئن كنت أقول لك هذا عن أختك فلأنه « واقع » • نعم ، انها رغم ذكائها ، ورغم فكرها المنفتح جداً ، فتاة ذات خفر شديد ٠٠٠ وهذا أمر قد يسيء البها ويلحق بها أذى ) • كان عندنا حنذاك خادمة فتاة اسمها باراشا \* ، هي باراشا السمراء ذات العنين السوداوين الجميلتين التي جيء بها من قرية أخرى منذ برهة قصيرة ، والتي لم يسبق لي أن رأيتها في يوم من الأيام قبل ذلك + كانت حلوة حيذاية حقاً ، ولكنها كانت على جيان من الغساء

لا يصدَّق • فما أقبلت' عليها حتى أجهشت باكية وملأت فناء المنزل بصر خات حادة فسر عان ما كان ذلك فضيحة وجرسة • وفي ذات مساء ، بعد العشاء ، دبَّر ت أفدوتنا رومانوفنا الأمور بحنث تلقاني وحندة ۖ في ممر بين الأشيجار بالحديقة فاذا هي « تطالبني جازمة " » بأن أدع الفتاة المسكنة مر تاحة وأن لا أضايقها • ولعل ذلك كان أول حديث يجرى بيني وبينها في خلوة • وقد أسرعت أقطع على نفسي عهــد الشرف بأن ألبي رغبتهــا وأنف ذ ارادتها ، وحاولت أن أظهر بمظهر المضطرب المستحى الخجل ، أى عرفت كيف أمثِّل الدور فأحسن التمثيل • ومنذ تلك اللحظة تمت بننا لقاءات كثيرة في السير ، وحدثت مشاهد متكررة كانت في أثنائها تمطرنى بالمواعظ والنصائح والملامات ، وتضرع اليَّ أن أغَّير حياتى ، باكية ً ، نعم باكيــة ••• تصور ! هل تصــدق هذا ؟ انظر الى أى مدى ً يمكن أن يمضى حب الوعظ والنصع ! وطسعى أنني حمَّلت القدر تبعة جميع أخطائي ، وصوَّرت نفسي في صورة رجل ظاميء الى الضياء ، ثم لجأت أخيراً الى الوسيلة القصوى التي لا تخطى مدفها من قلب المرأة قط ، ولا تخيب الظن فيها أبداً ، بل تحقق غايتها وتؤثر في جميع النساء ، أعنى التملق بالمديح • لأن لم يكن في العالم شيء أصعب من الصدق ، فلا شيء في العالم أسهل من التملق • فالصدق اذا اندس فيه عشر معشار من كذب ، سرعان ما يخالطه نشاز فتقع فضمحة . أما التملق فانه اذا كان كذباً من أوله الى آخره ، يظل سماراً وممتماً ، فالشخص يصغى اليمه شاعراً بلذة ان لم تكن لذة سامية فهي لذة على كل حال • ومهما يكن التملق مفضوحاً فان نصف المديع على الأقل ينطلي على الممدوح . يصدق هذا على جميع طبقات الناس في المجتمع • ان في وسعك أن تغوى بالمديع أطهر فتاة فما بالك بغيرها ! لا أستطيع أن أتذكر \_ الا ويغلبني الضحك ـ كيف أغويت في ذات يوم من الأيام امرأة مخلصة كل الاخلاص

لزوجهـا وأولادها وفضـائلها ٠٠٠ لكم كان ذلك مســليّا ، ولكم كان سهلاً! ومع ذلك كانت المرأة من أكثر النساء تمسيكاً بالفضلة على طريقتها • وكان كل الأسلوب الذي اتبعته معها هو أنني أظهرت لها دائمًا انبهاري بفضائلها وعبادتي لعفتها! كنت أتملقها بالمديع دون تحفظ ، وكنت اذا اتفق لى أن أحصل منها على مصافحة باليد أو نظرة من العين ، ألوم نفسي أمامها على انني انتزعت ذلك منها انتزاعاً بالقوة ، حتى لأتظاهر بأنني أعتقد أنها عارضت في ذلك ، وانني ما كنت لأحصل منها على شيء اطلاقاً لولا أنني فاسد الأخلاق ، ولولا أنها في براءتها وعفتها لم تستطع أن تكتشف فساد خلقي فانقبادت بساطة وسنذاجة دون أن تشبته أُو ترتاب، النح النح • الحلاصة انني وصلت الى تحقيق غاياتني وتنفيذ مآربي، وظلت السيدة مقتنعة بأنها عفة طاهرة ، وأنها تقــوم بجميع واجباتهـــا والتزاماتها وأنها لم تخطىء الا عرضاً : لذلك غضبت غضباً شديداً حين أعلنت لها بعد ذلك \_ وكنت على اقتناع تام بما أقول \_ أنها كانت تنشد اللذة مثلما كنت أنشدها أنا سواء بسواء • ولقد كانت المسكنة مارتا بتروفنا شديدة التأثر بالمديم ، عاجزة عن مقاومة سلطانه علمها ، ولو قد شئت لجعلتها تورثنى جميع أموالها وأملاكها ، حتى أثناء حياتها ( انني أشرب كما تشرب بالوعة وأتيــه في ثرثرات ) • آمل أن لا تؤاخــذنبي أو أن تحقمه علىَّ اذا قلت لك الآن ان تلك الآثار نفسمها قد بدأت تظهر على آفدوتنا رومانوفنا • ولكنني أفسدت الأمر كله بحماقتي وقلة صرى • لقد اتفق عدة مرات ، أثناء أحاديثي مع آفدوتيــا رومانوفنا ( واتفق هذا في احدى المرات خاصة ) أن نفرت نفوراً رهبياً من تعبير عني مُ واشمأزت اشمئزازاً شديداً • الحلاصة أن لهب الشهوة الذي كان يتوقد في عنيَّ بمزيد من القوة يوماً بعد يوم ، مع مزيد من الوقاحة في الوقت ذاته ، قد أصبح كريها" في نفسها آخر الأمر • لا داعي الى أن أقص عليك

الأمر تفصيلاً • فالمهم أننا كففنا عن اللقاء • وارتكبت عندئذ غلطة جديدة • فقد طفقت أسخر أغلظ السخر من جميع تصرفاتها ومواعظها ، وعادت باراشا تنال الحظوة ، ولم تكن باراشا في هذه المرة وحيدة ٠ الحلاصة أن المنزل أصبح أشبه بمدينة سدوم • آ ••• لو أنك رايت ، مرةً واحدة ، يا روديون رومانتش ، كيف كانت تسلم عنا أختك حنذاك لعرفت مدى قدرتهما على الاشتعال والالتهاب! صحيح أنني الآن سكران، وأننى قد أفرغت منذ لحظة كأسـاً أخـرى من الحمر ، ولكن ما أقوله لك انما هو الحقيقة • أؤكد لك أن تلك النظرات كانت تلاحقني في نومي • وأخيراً أصبحت لا أطيق حتى سماع حفيف ثوبها ، وصرت أتوقع حقاً أن توافيني نوبة صرع من لحظة الى أخــرى • ما كان لى أن أصدق في يوم من الأيام ، نعم ما كان لي أن أصدق في يوم من الأيام قط أن من المكن أن أصير الى مثل تلك الحالة من الخروج عن طورى. وأصبحت المصالحة أمراً لا بد منه • فهل تتصور ماذا فعلت حنذاك؟ هل تتخمل مدى السخف الذي يمكن أن يقود الله الحنق! اياك أن تتسرع في عمل شيء حين تكون حانقاً يا روديون رومانوفتش ! انني وقد لاحظت أن آفدوتيا رومانوفنا فتاة فقيرة معمدمة ( لا تؤاخمذنبي اذا أنا استعملت هذا التعبير ٠٠٠ ) ، وأنها تعش من عرق جبنها وكدٌّ يمنها ، وأنها تقوم باعالة أمها واعالتك أنت ( ما بالك تقطب حاجسك من جديد ؟ ) ، قررت أن أقدم اليها كل ما أملك من مال ، وكان في وسعى عند ثذ أن أجمع ثلاثين ألف روبل ، على شرط أن تقبل الهروب معى ، ولو الى هنا ، الى بطرسبرج • فلو قد رضت أن تهرب لعاهدتها على أن أحمها ما حست ، متى وصلنا ، ولوعدتها بالسعادة والهناء وهلم جرا أبد الدهر ، فلقد بلغت من التحمس \_ صدَّ قنى ان شئت ! \_ اننى لو أمرتنى أن أذبح أو أن أسمم مارتا بتروفنا من أجل أن أصبح زوجها هي ، لفعلت ذلك على الفور •

ولكن الأمر كله قد انتهى بالكارثة التى تعرف • ففى وسعك أن تفهم الغضب الشديد الذى شعرت به حين علمت أن مارتا بتروف قد جاءت بذلك الدعى الحقير لوجين تريد أن تزوجه أختيك ، وذلك مشروع لا يختلف كثيراً عن مشروعى أنا فى الواقع • أليس كذلك ؟ اليس كذلك ؟ أنت توافقنى على هذا الرأى ؟ أليس كذلك ؟ اننى ألاحظ على كل حال أنك أصغيت الى بانتباه شديد • • • أيها الشاب الشائق • • •

قال سفدر يجايلوف هذا ثم ضرب المائدة بقبضة يده وقد نفد صبره و فأدرك راسكولنيكوف أن كأس الشمبانيا ( أو الكأس ونصف الكأس ) التى شربها جرعات صغيرة قد أحدثت فيه أثراً سيئاً ، لذلك قرر أن ينتهز هذه الفرصة وأن يستفيد من هذا الظرف و لقد كان شديد الريب في سفدر يجايلوف كثير الحذر منه و

قال فجأة ليحنقة مزيداً من الاحناق:

ـ فأستطيع أن استنتج مما أفضيت به الى الله بمحيثك الى بطرسبرج انما كنت تطمع في أختى وتبيّت لها شيئًا .

أجابه سفدريجايلوف قائلاً:

ــ دعنــا من هـــذا ، أرجــوك ٠٠٠ قلت لك ٠٠٠ ثم ان أختـــك لا تستطيع أن تطيقني ، فهي تكرهني كرها شديداً ٠

ــ أما أنها تكرهك فأنا واثق بهذا • ولكن من الممكن أن لا تكون هذه هي المسألة •

\_ أنت واثق بهذا ؟

قال سفدریجایلوف ذلك وهو یغمز بعینه ویبتسم ابتسامة سخریة ثم تابع كلامه : - انك على حق • انها لا تحبنى ، ولكنك لا تستطيع أن تضمن ما يجرى بين رجل وامرأته ، أو بين خليل وخليلته • هناك دائماً ركن صغير ينيب عن جميع الناس ولا يعرفه أحد غير الشخصين المعنيين • هل في وسعك أن تحلف أن آفدوتيا رومانوفنا كانت تنظر الى باشمئزاز ؟

ـ استنتج من بعض كلمات حديثك وتلميحاته أنك ما ذلت تضمر، ازاء دونما ، أهدافاً لست أصفها الا بأنها دنيثة !

ـ كيف؟ أأنا أفلتت منى كلمات وتلميحات من هذا النوع ؟

كذلك سأله سفدريجايلوف وقد ارتاع ارتياعاً ساذجاً جداً ، ولكن دون أن يهتم أقل اهتمام بالنعت الذي نعت به راسكولنيكوف أهدافه .

#### قال راسكولنيكوف:

ـ بل انها ماتزال تفلت منك! فلماذا ارتعت هذا الارتياع كله مثلاً؟ نعم ، ما الذي يبخيفك الى هذا الحد؟

\_ أنا مرتاع ؟ أنا خائف ؟ خائف منه أنت ؟ ألا ان الأو هي أن تتخاف أنت منى « أيها الصديق العزيز » ؟ ما هذا الكلام الصبياني ؟ على اننى سكران ٠٠٠ أنا أدرك ذلك • اننى أسرف في الكلام ، أسرف في الكلام كثيراً ٠٠٠ لعن الله الخمرة! هيه! أنت! اعطني ماء!

قال سفدريجايلوف هذا ، وتناول الزجاجة فرماها من النافذة بغير تحرج . وجاءه فيليب بابريق ماء .

واستأنف سفدر يجايلوف كلامه فقال وهو يبل منشفة ويضعها على رأسه :

۔ وہذہ سخافات علی کل حال • • اننی أستطیع أن أسقط شکوکك کلها بكلمة واحدة • هل تعلم مثلاً أننی سأتزوج ؟

ـ سبق أن قلت لي هذا ؟

\_ سبق أن فلت لك هذا ؟ حقاً ؟ لست أتذكر ٠ على كل حال ، لا شك أننى لم أقله جازماً ، لأننى لم أكن قد رأيت خطيبتى ٠ وما كان الأمر حتى ذلك الحين الا فكرة أو مشروعاً ٠ أما الآن قان لى خطيبة وقد أصبح الأمر واقعاً ٠ ولولا شئون مستعجلة لدعوتك أن تصحبنى اليها ، لأننى أريد أن أطلب منك بعض النصائح ٠ آ ٠٠٠ لم يبق لى الا عشر دقائق ! خذ ٠٠٠ انظر في ساعتى ٠ ولكن يجب أن أحكى لك ٠٠ ذلك أن زواجي حادثة شائقة فريدة في نوعها ١ الى أين تمضى ؟ أما تزال تربد الانصراف ؟

### ـ لا ٠٠٠ الآن لن أنصرف ٠

- لن تنصرف ؟ سوف نرى! نعم ، سأصطحبك الى هناك لأعر فلك بخطيبتى ، ولكن لا الآن ، فالآن لا بد أن نفترق ، تمضى أنت يمنة وأمضى أنا يسرة ، ان تلك المرأة التى تسمى ريسليش والتى أقيم عندها في هذه الفترة ، لا شك آنك سمعت عنها ، أليس كذلك ؟ عجيب ، و في هذه الفترة ، لا شك آنك سمعت عنها ، أليس كذلك ؟ عجيب ، التحرت غرقاً في وسط الشتاء ، آ ، ، ، ان تلك المرأة هي التي دبترت الأمر كله ، قالت لى : « لا شك أنك تضجر وتسأم وأنت وحيد على هذه الحال ، فيجب أن تسرتي عن نفسك قليلا » ، والحق أنني امرؤ قاتم المزاج مكتب الطبع حزين النفس ، هل تظنني مرحاً ؟ أبدا ، ، أنا المزاج مكتب الطبع حزين النفس ، هل تظنني مرحاً ؟ أبدا ، ، أنا المزاج مكتب الطبع حزين النفس ، هل تظنني مرحاً ؟ أبدا ، ، والكن يتفق لى أن سوداوى ، لست أؤذى أحداً ، وأظل قابعاً في ركني ، ولكن يتفق لى أن ريسليش تخفى خطة و تبيت فكرة : كانت تقول لنفسها ان امرأتي القادمة ريسليش تخفى خطة و تبيت فكرة : كانت تقول لنفسها ان امرأتي القادمة هي ريسليش ، فتجول بها هنا وهناك في بيئتنا أو في بيئة أرفع ، قالت لى

ان للفتاة أيًّا عجوزًا خرفًا هو موظف محال على التقاعد أصبح لا يبارح مقعده منذ ثلاث سنين لأنه لا يستطع أن يحرُّك سياقيه • وأضافت الى ذلك أن أمها امرأة راجحة العقل متسامحة ، وأن أخاها يشغل وظيفة من الوظائف في الاقاليم ولكنه لا يساعد ذويه ؟ وأن لهـا أختــاً متزوجـة لا توافيهم بشيء من أخبارها ، وكأن الأسرة ليس عندها عدد كاف من الأفواء تطعمه ، فكفلت طفلين صغيرين من أقربائها ؟ وعلى أثر ذلك أخرجت الفتــاة من الكوليج قبل أن تتمَّ دراستها • وستبلغ الســادسة عشرة من عمرها بعد شهر ، فيمكن عنــدئذ تزويجها ، أي يمــكن أن أتزوجها أنا • وقد ذهبنا أنا وريسليش الى أهل الفتاة • مشهد مضحك. عرفتهم بنفسي : ملاَّك ، أرمل ، أسرة نسلة ، علاقات عالمة ، ثروة طائلة. فما قيمة أن يكون عمري خمسين عاماً ، وأن يكون عمر الفتاة ست عشرة سنة ؟ من ذا الذي يمكن أن يتوقف عند أمر تفصيلي هو هذا الفرق في السين ؟ ألست زوجاً مناسباً ؟ بل ألست زوجاً ممتــازاً ؟ هأ هأ ها ١٠٠٠ ليتك رأيتني وأنا أتحدث مع أبيها وأمها! ان المرء ليدفع مالاً كثيراً نمن رؤيته لهذا المشهد! وظهرت الطفلة فجأة ، فانتحنت تنحبي الضبوف كما يفعل الأطفال ٠٠٠ تصور أنها ما تزال ترتدي الثوب القصير! انها برعم ورد حقاً ، يصطبغ خداها بحمرة قانية كلون الشفق عند الفجر (كانت قَد أُلْطلعت على الأمر طبعاً ) • لا أُدرى ما رأيك في الفتيات الصغيرات· أما أنا فرأيي أن هذه السنين الست عشرة ، وتلك العيون الصغيرة التي ما تزال عيون أطفال ، وذلك الحجل ، وهذه الدموع التي تنسكب حياء وخفراً ، أن هذا كله أجمل جمالاً من كل جمال • ناهلك عن أن الفتاة كانت جملة كجمال صورة • شعر أشقر خفيف متموج ، شفتان مكتنزتان قرمزيتان ، قدمان صغيرتان ، عجبة من العجائب ! • • • ولقد تعارفنا • ثم أعلنت أنني في عجلة من أمرى ، لأسباب عائلية ، لذلك تمت الخطبة

في عداة ذلك اليوم ، اي امس الاول • ومنذئذ أصبحت أ جلسـها على ركبتى متى وصلت اليهم ، ثم لا اتركها ٠٠٠ فيحمر خداها من جديد حتى لنصبح بلون الشفق عند الفجر ، واخذ ألتهمها بالقبل التهاما! وأمها تقنعها طبعا بان الامور يحب أن تجسري على هذا النحو ، لانني ساصبح زوجها • الحلاصة : لذة ما بعدها لذة ! ربما كانت حالة الحطب هذه احلى وأمتع من الحالة التي ستتلوها ، أعنى حالة الزوج . فها هنا نجد « الطبيعة والحقيقة » \* كما يقال ! هأ هأ ! • • • لقد تحدثت معها مرة ً أو مرتبن • ان الصبية ليست بالغبية البَّيَّة ، وأنها في بعض الأحيان لتنظر اليُّ نظرة تشعل حريقاً في كياني كله • هل تعلم ؟ ان لها وجهاً من نوع وجه « المادونا » التي صور رها رافاتيل . ان « مادونا سكستين » لها وجمه عجم تماما ، وجه يعبر عن حزن يلم م جنون غيبي ، ألم يخطف هذا بصرك ؟ فاعلم اذن أن وجه خطيتي فيه شيء من هذا النوع • وما ان تمت خطبتنا حتى حملت اليها هدايا بألف وخمسمائة روبل : حلية من الماس ، وحليــة أُخْرَى مَن لَوْلُوْ ، ومجموعة فَضَيَّة مِن أَدُواتِ الزِّينَة ، كَبَيْرَة بَهَذَا الْحُجِّم ، مع جميع لوازمها ٠٠٠ فاذا بوجه « المادونا » الصغير يشرق ويزدهر ٠ ثم أجلستها على ركبتيٌّ ، ولعلني بلغت في ذلك من قلة التحسرج أنهسا احمرت احمراراً شديداً وطفرت الدموع من عينيها • ولكنها لم تشأ أن تفضيح نفسها رغم أن نفسها كانت مشتعلة كل الاشتعال • وخرج الجميع لحظة " ، فاصمحنا وحبدين ، أنا وهي ، فاذا هي نبادر فجأة فتحيط عنقي بذراعيها الصغيرتين وتقبُّلني ( من تلقاء نفسيها هـذه المرة ) ، وتحلف لتكونن ُّ لي زوجة مطبعة طبية وفية ، ولتسعدنيُّني ، ولتقفن على هذا حياتها كلهـا ، كلُّ لحظة من حـاتها ؟ ولن تطالمني في مقـابل ذلك الا بشيء واحد : « هو أن أحترمها ، أن احترمها فقط ، فهي لا تريد الا هذا ، ولا تويد هدايا! » • لا شك في أنك توافقني على أن سماع اعتراف كهذا الاعتراف ، فى خلوة ، من ملاك صغيرة فى السادسة عشرة من عمرها ، ترتدى ثوباً رقيقاً من قماش شفاف ، لها شعر مضفور متدل على جبينها ، وقد احمرت وجنتاها من حياء العذارى وخفرهن ، وأخذت دموع الحماسة تتلألأ فى عينيها ، أقول لا شك فى أنك توافقنى على أن ذلك كله جذاب مغر ! جذاب مغر ، هذا هو الوصف الصحيح ، أليس كذلك ؟ شىء يستحق أن يدفع المرء ثمنه ، هه ؟ ٠٠٠ اسمع ٥٠٠ سنذهب الى خطيبتى ، ولكن لا الآن !

\_ الحلاصة أن هذا الفرق الرهيب فى السن وفى الثقافة يثير رغبتك الشهوانية مزيداً من الاثارة! هل من الممكن أن تفكر فعلاً فى الاقدام على زواج كهذا الزواج؟

ــ لم لا ؟ طبعاً أفكر في ذلك ! لكل امرىء أن يفكر لنفسه ، وأقدر الناس على خداع نفسه أنتجحهم في قضاء أيام سعيدة ! هأ هأ ! ولكن مابالك قد أصبحت رجلاً فاضلاً على حين فجاة ؟ رأفة بي يا عزيزي ، لأنني امرؤ خاطىء مذب ! هيء هيء ا٠٠٠

\_ ولكنك عنيت بأولاد كاترين ايفانوفنا على كل حال ٠٠٠ كانت هناك بواعث تدفعك الى ذلك ٠٠٠ الآن فهمت كل شيء !٠

قال سفدريجايلوف وهو ينفجر ضاحكاً:

- أنا أحب الأطفال كثيراً ويمكننى بالمناسبة أن أروى لك حادثة غريبة ما تزال تنجرى حتى هذه الساعة • لقد طفت بمتختلف الملاهى الموبوءة في العاصمة منذ وصولى أول يوم ••• أسرعت أطوف بها بعد فراق سبع سنين ! لعلك لاحظت قلة حرصي على اعادة الصلة بيني وبين أصحابي وأصدقائي القدماء • حتى ليمكنني أن أقول انني أفر منهم

فر ارى من الطاعون • يجب أن أقول لك انني حين كنت أعش في الريف عند مارتا بتروفنا كان ينتابني ضيق شديد كلما تذكرت هـذه الأماكن السرية التي يستطيع الانسان الخبير أن يجد فيها أشساء كثيرة! نماً لي ! الشعب ههنا يسترسل في السكر ، والشبيبة المثقفة تذوب وتضيع في احلام خيالية ونظريات عجيبة ، واليهسود يهسرعون من كل مكان ينهسون كل ما تصل اليه أيديهم من مال ، وسائر الناس يستسملمون في أثناء ذلك للفسق والمحون ، اذن لقد أرسلت الى منه المدينة منذ الساعات الأولى رائحة مألوفة جداً • وسرعان ما وقعت فيما يسمى سهرة راقصة : هو ملهي موبوء فظم ، ولكنني أحب هــذه الأماكن حين تكون باعثــــة على الاشمئزاز • كان الراقصون مندفعين في رقص « الكانكان » اندفاعاً محموماً مسعوراً قلما يرى المرء مثله في هذه الأيام ، ولم نكن نرى مثله في أيامنا أبداً • لقد تحقق تقدم في هذا المجال أيضاً • وفحيأة لمحت صية لعلها في الثالثة عشرة من عمرها ، ترتدي ثياباً لطيفة وتراقص سيداً جميلاً ، وأمامهما شاب آخر ٠ وكانت أمها جالسة ً قرب الحائط تنظر اليها ٠ هل تتخيل كيف كان الرقص ؟ لقد كانت الفتاة تشعر بخجل شديد • وهاهي ذي تحمر ، ثم يزداد حرجها وانزعاجها أخيراً فتأخل تبكي . فيمسكها الراقص الجميل، ويأخذ يدور بها، ويقوم بألف حركة وحركة بذيئة ، والناس من حوله تضبح بضبحك صاحب • اننى في مثل هذه اللحظات انما أحب جمهورنا خاصة ، حتى جمهور هذا النوع من ملاهي الليل • كان الحضور يضحكون ويصيحون قائلين : « مرحى ! مرحى ! لم يكن عليها الا أن ترفض المجيء الى هنا ! ليس هذا مكاناً للأطفال ! ٥ • أما أنا فلم اكترث طبعاً • وسرعان ما حدُّدت المكان الذي يناسبني ، ومضيت أجلس قرب الأم • وبدأت أكلمها فقلت لها انني انا أيضاً مار" ببطرسبورج مروراً • وأضفت الى ذلك أن هــؤلاء النـاس جفـاة غلاظ ليس لهسم

فراسة تعرقهم بمن يستحقون الرعاية والمداراة و وبعد أن أسمعتها آنني أملك مالا كثيراً عرضت عليها أن أوصلهما هي وابنتها بعربة ، فقبلت وأوصلتهما ، فرأيت مسكنهما ( انه غرفة مؤثثة حقيرة كانتا قد نزلتاها منذ وقت قصير حين وفدتا من الأقاليم ) ، وقالتا لي انهما تعدان زيارتي لهما شرفاً عظيماً ، وعلمت بعد ذلك انهما لا تملكان قرشاً ، وانهما جاءنا الي بطرسبرج للقيام بمساع لدى ادارة من الادارات ، فعرضت عليهما وقعتا في ذلك الملهي تلك الليلة ، وعلمت عدا ذلك انهما بالمصادفة انما وعرضت أن أساهم في اتمام ثقافة الفتاة بتعليمها اللغة الفرنسية ، وبتعليمها الرقص عاصة ، فسرعان ما قبل لي ان هذا شرف كبير ، و وما تزال علاقتنا قائمة ، وما تزال علاقتنا قائمة ، وما تزال فراتي متتالية ، و سنذهب اليها معاً لتراها ان شئت ، و ولكن فياراتي متتالية ، و سنذهب اليها معاً لتراها ان شئت ، و ولكن

\_ كفاك ! كفاك حكايات حقيرة دنيئة تبعث على الاشمئزاز ، ايها الانسان الفاسق ، المنحل ، المنحط !

\_ يا لك من شـاعر! يا لك من شـيللر! انظروا أين تختبىء الفضيلة! هل تعلم أن صرخاتك هذه تغريني بأن أقص عليك المزيد من أمثال هذه الحكايات لأسمعك تطلق المزيد من هذه الصرخات؟ هذه لذة حققة!

دمدم راسكولنيكوف يقول مبغضاً حاقداً :

ــ نعم ، لا شــك أننى أبدو سيخيفًا مضيحكاً ، فأنا كذلك في نظر تفسى ! ضمحك سفدر يجايلوف ملء حلقه ، ثم نادى فيليب ، فدفع الحساب، و نهض لينصرف وهو يقول :

- نعم ٠٠٠ أنا سكران ٠٠٠ كفى حديثاً ١٠٠٠ انها لذة حقيقية ١٠٠ صاح راسكولنيكوف يقول وهو ينهض أيضاً:

ــ كيف لا تشعر بلذة ٠٠٠ كيف لا تكون لذة لرجل فاسق داعر من طينتك أن يقص مغامرات كهذه المغامرات وهو يحلم بمشاريع شيطانية أخرى من هذا النوع ، وأن يقص ذلك على انسان مثلي ٢٠٠٠ هذا يؤجج رغبتك ، ويهيج نفسك ، أليس كذلك ؟

قال سفدريجايلوف بشيء من الدهشة وهو يتفرس فيراسكولنبكوف:

اذا كنت ترى هذا الرأى ، فانك اذن لمستهتر عظيم ٠٠٠ أو ان فيك لاستعداداً لهذا ٠ انك تستطيع أن تدرك كثيراً من الأشياء ٠٠٠ وأن تصنع بها كذلك كثيراً من ٠٠٠ ولكن كفى ! يؤسفنى حقاً أن حديثنا كان قصيراً هذا القصر كله ، ولكنك لن تفلت منى هكذا ٠٠٠ اصبر قليلاً ٠٠٠

خرج سفدريجايلوف من الحانة ، وتبعه راسكولنيكوف •

الحق أن سفدريجايلوف لم ينل منه السكر كثيراً • ان الشراب لم يصعد الى رأسه الا لحظة قصيرة ، وكان ثمله يتبدد مزيداً من التبدد شيئاً بعد شيء • كان هناك أمر هام جداً يشغل باله ، يشغل باله كثيراً ، فكان يقطب حاجبيه ، وكان انتظار هذا الشيء يقلقه اقلاقاً واضحاً ، وينير أعصابه • ولم يفت راسكولنيكوف أن يلاحظ أن سفدريجايلوف قد غير

لهيجته في مخاطبته منذ لحظات ، وأنه أصبح يكلم بمزيد من الفظاظة والسخرية •

واشتبه راسكولنيكوف في أمر سفدريجايلوف ، فقرر أن يتبعه • وصلا الى الرصف •

ـ أنت تذهب يمنة وأنا أذهب يسرة ، اللهم الا أن يكون العكس! المهم أن نفترق • الى اللقاء ، الى اللقاء ، سيسرنى أن أراك مرة أخرى • قال سفدر يجايلوف ذلك وسار يمنة فى اتجاه « سـوق العلف ، •

# الفصل النخاسس

راسكولنيكوف وراءه ، فصاح سفدريجايلوف يقول ملتفتاً اليه :



ـ معنى هذا اننى لن أتركك قيد أنملة ٠٠٠



\_ ماذا ؟ ماذا ؟

وتوقف الاثنان ، وأخــذ كل منهما يروز صاحبــه بنظرة خـــلال دقيقة •

وقال راسكولنيكوف بلهجة قاطعة :

ـ بعد جميع الحكايات التي رويتها لى وأنت في شبه سكر ، يحق لى أن أتصور أنك لم تهجر مشاريعك الدنيئة فيما يتعلق بأختى ، بل وأن هذه المشاريع تشغلك الآن أكثر مما كانت تشيغلك في أي وقت مضى . أنا أعلم أن أختى تلقت في هذا الصباح رسيالة ، ولقيد كنت أنت قلقياً لا تستقر على حال ، ومن الجائز جيداً أن تكون قد عثرت على خطيبة جديدة ، ولكن هذا لا يبرهن على شيء ، فأنا أريد أن أتحقق من الأمر بنضى ،

لو سئل راسكولنيكوف أن يقول ما هو الأمر الذي يريد أن يتحقق منه بنفسه لارتبك أشد الارتباك ٠

### قال سفدريجايلوف:

\_ ها ٠٠٠ هكذا ؟ أتريد أن أنادي الشرطة ؟

\_ نادها!

وتوقفا من جدید ، ومن جدید أخذ كل منهما یتفرس فی الآخر، وأخيراً تغیّر تمبیر وجه سفدریجایلوف ، فانه حین رأی أن راسكولنيكوف لم یتخفف تهدیده ، أسرع یصطنع هیئة تنم عن مرح ومودة وصداقة ، وقال :

ما أغرب أمرك ! لقد تعمدت أن لا أكلمك في قضيتك ، رغم أن الفضول ينهش قلبي نهشاً ٠٠٠ انها لقضية هائلة ! لقد آثرت أن أرجي الكلام فيها الى مرة أخرى ٠٠٠ ولكنك قادر على أن تجعل الميت نفسه يفقد صبره وتثور أعصابه • تعال معى ان شئت ، ولكنني أنبيهك : ان على أن أرجع الى البيت لحظة لآخذ شيئاً من المال ، ثم أغلق الباب بالمفتاح ، ثم أقفز راكباً عربة من العربات لأمضى الى قضاء السهرة في المخزر ، • فكيف تستطيع أن تتبعني والحالة هذه ؟

ـ ان على أن أذهب الى عمارتك أنا أيضاً ، لا الى بيتك أنت ، بل الى بيت أن أذهب الى عمارتك أنا أن ، بل الى بيت صوفيا سيميونوفنا ، لأعتذر لها عن تخلفي عن حضور الجنازة .

\_ لك ما تشاء • ولكن صوفيا سيميونوفنا ليست في بيتها • فقد ذهبت بالأولاد الى بيت سيدة هي صديقة قديمة لى تدير ملجاً للأيتام • لقد فتنت تلك السيدة بأن دفعت لها مبلغاً من المال لصغار كاترين ايفانوفنا الثلاثة ، كما وهبت مبلغاً آخر للملجأ الذي تديره • وقد قصصت عليها كذلك قصة صوفيا سيميونوفنا بنصها الكامل دون أن أخفي شيئاً • فكان الأثر الذي أحدثته في نفسها هذه القصة أثراً عميقاً لا يوصف • وذلك هو السبب في أن صوفا سمونوفنا قد دعت الى أن تذهب في هذا اليوم

نفسه الى البيت الذى نزلنه تلك السيدة مؤقتاً حين عادت من اجازتها منذ برهة .

ـ سأذهب مم ذلك الى صوفيا سيميونوفنا ٠

- افعل ما تشاء ، لكننى لن أصحبك • ما ذهابى الى هناك ؟ ثم ها نحن قد أوشكنا أن نصل • قل لى : يخيل الى انك انما تنظر الى نظرة الريبة هذه لأننى كنت مؤدباً مهذباً فلم أزعجك بأسئلة كان يمكن أن • • أنت تفهم عنى ! لقد بدا لك ذلك أمراً خارقاً ، أليس كذلك ؟ فهلا أظهرت أنت أيضاً شيئاً من الأدب والتهذيب !

\_ وهل كان أدبا ً وتهذيبا ً أن تتنصت على الأبواب ؟

قال سفدريجايلوف وهو يضحك :

ما • • • • اذن ما زلت تتذكر هذا وتفكر فيه ! على كل حال ، كان سيده شنى أن لا تثير هذا الموضوع ! هأ هأ هأ ! ولكن الواقع أننى لم أسمع الا بضع شزرات من جميع تلك المهازل التي كنت تقصها على صوفيا سيميونوفنا • • • وقد فاتتنى خاتمة ذلك كله • قد أكون شيخصا متخلف الذكاء محدود العقل عاجزا عن فهم أى شى • • ولهذا نفسه انما أناشدك الله يا صديقى أن تشرح لى • • • • أرجوك أن تنير عقلى على هدى مبادى • العصر • • • •

ـ أنت تكذب ! لا يمكن أن تكون قد سمعت شيئاً !

عجيب! أنا لا أتكلم عن هذا ( رغم أننى سمعت بعض الأشياء) و لا ، ان كل ما أريد أن أقوله هو أنك لا تنفك تأن وتتوجع و ان شيللر الذي يثوى في نفسك يسبب لك اضطرابا في كل لحظة و ثم أنت تريد الآن أن لا يتنصت أحد على الأبواب! فاذا كنت قاسيا الى هذا الحد ، فهلم اعترف للسلطات وقل لها: « لقد أللت بي مصيبة ، لقد وقع خطأ

صغير في نظرياتي الفلسفية ، • أما اذا كنت مقتنعاً بأنه لا يجوز للمرء أن أن يتنصت على الأبواب، وأنه يجوز له أن يهشم رءوس العجائز الصغيرات اللواتي تقع عليهن يده ، فما عليك في هذه الحالة الا أن تبادر فتهاجر الى مكان ما ، الى أمريكا مثلا مد لا أدرى • • • وانما يجب أن تفعل ذلك بأكبر سرعة • اهرب أيها الفتى ! لعله لم يفت الأوان بعد • انني أكلمك صادقاً وأخلص لك النصح • ماذا ؟ هل يعوزك المال اللازم للسفر ؟ سأعطيك ما أنت في حاجة اليه •

قاطعه راسكولنيكوف قائلا باشمئزاز :

ـ لا يخطر هذا بيالي على الاطلاق .

- أفهم ذلك • ولا تكلف نفسك عناء الكلام ، فان لك أن لا تقول شيئًا البتة • اننى أفهم المسائل التى تدور فى رأسك • • • هى مسائل • • من نوع أخلاقى ، أليس كذلك ؟ أنت تتساءل هل تصرفت التصرف الذى يليق بانسان ، بمواطن ؟ ولكن دع هذه المسائل ، انبذها! فيم يمكن أن تفيدك الآن ؟ هىء هىء هىء! والا ، ما كان عليك أن تزج نفسك فى هذا الأمر وأن تشرع فى عمل لست قادراً على المضى فيه الى النهاية • هيئا هشتم دماغك! لا تحب ذلك ؟

\_ لكأنك تحاول احناقى عامداً لأنصرف ٠

عريب أمرك ! لقد وصلنا ، فما عليك الا أن تكلف نفسك عناء صعود السلم ! ها هو ذا باب صوفيا سيميونوفنا • انظر • ليس في بيتها أحد • ألا تصدقني ؟ اسأل اذن آل كابرناؤموف • انها تترك لهم المفتاح دائماً • وهذه هي « السيدة » كابرناؤموف بنفسها على كل حال • ماذا ؟ دائها صماء قليلاً ) • هل خرجت صوفيا سيميونوفنا ؟ فالى أين ذهبت ؟ ها قد سمعت أنها ليست في بيتها وأنها لن ترجع الا في ساعة متأخرة من

الليل • تعالى اذن معى ، الى بيتى • كنت تريد أن تجى • الى فعلا ، أليس كذلك ؟ فها نحن فى بيتى ! ليست السيدة ريسليس هنا • انها لا تنقطع عن الحركة ، لكنها امرأة طبيبة ، أؤكد لك ؟ وفى وسعها أن نفيدك كثيراً اذا أنت أظهرت شيئاً من التعقل • انظر : هأنا ذا آخذ من مكتبى سنداً مالياً (وأنت ترى أننى أملك سندات كثيرة أخرى ) ، غير أن السند سيبدل منذ هذا المساء نقوداً رنانة • هل رأيت ؟ لم يبق لدى وقت أضيعه • هأنا ذا أغلق مكتبى ، وأغلق باب الشيقة ، وها نحن نهبط السليم • هل تريد أن نركب عربة ؟ اننى ذاهب الى « الجزر ، كما تعلم • السرك أن تقوم بجولة صغيرة بالعبربة • انظر : هأناذا آخذ هذه العربة ، وأطلب من الحوذى أن يقودنى الى جرزيرة ايلاجين • ماذا ؟ أترفض ؟ أنت منهوك القوى ؟ هياً • • • لنقم بجولة صغيرة معا ! أحسب أن المطر سيهطل ، ولكن لا ضير ، سنرفع غطاء العربة •

كان سفدريجايلوف قد استقر في العربة • واعتقد راسكولنيكوف، في تلك اللحظة على الأقل ، أن شبهاته ليس لها ما يسو عها • فاستدار دون أن يجيب بشيء وسار في اتجاه «سوق العلف » • ولو قد التفت الى وراء لرأى سفدر يجايلوف ينقد الحوذي أجره بعد مائة خطوة ، ويعود يمشى على الرصيف • ولكن راسكولنيكوف لم يكن قادرا على أن يرى شيئا ، وكان قد انعطف يقطع ناصية الشارع • ان اشمئزازاً كان يدفعه بعيداً عن سفدر يجايلوف • هتف يتساءل رغم ارادته : «كيف أمكنني ، ولو خلال لحظة قصيرة ، أن انتظر شيئاً من هذا الانسان الدنيء الحقير! من هذا الوغد السمافل المنحط! » • ولكن الحقيقة هي أن حسكم راسكولنيكوف على سفدر يجايلوف كان فيه شيء من تسرع و تعجل • ومهما يكن من أمر فان الجو الذي خلقه سمفدر يجايلوف كان يضفي على سفدر يجايلوف شيئاً من شذوذ ، بل و يحيطه بشيء من السر • وظل

راسكولنيوف مقتنعاً بأن سفدريجايلوف لن يدع أخته في سلام • ولكن التفكير واعادة التفكير في هذا الأمر كانا قد أصبحا يشقان كثيراً على نفس راسكولنيكوف •

فلما أصبح وحيداً لم يلبث بعد عشرين خطوة أن استرسل فى أحلام عميقة على عادته • حتى اذا وصل الى الجسر توقف قرب الافريز وأخذ يتأمل الماء ، بينما كانت آفدوتيا رومانوفنا تتأمله هو • كان قد قاطعها عند أول الجسر تماماً ، ولكن دون أن يلاحظها • وهذه أول مرة تلتقى فيها دونيا بأخيها فى الشارع على هذا النحو ، وقد انقبض صدرها رعباً وذعراً حين رأته ، وتوقفت لا تدرى أتنديه أم لا • ثم لم تلبث أن لمحت سفدريجايلوف على حين فجأة ، متجها نحو « سوق العلف » بخطى سريعة ، وكأنه يسير محاذراً متخفياً ؛ ولم يدخل الجسر ، بل توقف على الرصيف، متنحياً بعض التنحى ، حتى لا يراه راسكولنيكوف • كان قد لاحظ دونيا منذ برهة طويلة ، وهو يحرك لها يديه باشارات فهمت دونيا منها أنه يحضها على أن لا تنادى أخاها ، وأن تركه وشأنه ، وأن تلحق به هو •

وذلك ما فعلته دونيا : فها هي ذا تتجاوز أخاها ، دون أن تقول كلمة ، وها هي ذي تقترب من سفدر يجايلوف .

دمدم سفدريجايلوف قائلاً لها:

- تعالى بسرعة! لا أريد أن يعلم روديون رومانتش بموعدنا • اعلمى اننى خارج من حانة قريبة وافانى فيها ثم لم أعرف كيف أتخلص منه الا بكثير من المشقة والعناء! لا أدرى كيف سمع بأمر الرسالة التى بعثت بها اليك ، وهو الآن يشتبه فى أن هناك شيئاً ما • أرجو أن لا تكونى أنت التى بحت له ببعض الأسرار • ولكن اذا لم تكونى أنت ، فمن عسى يكون ؟•••

### قاطعته دونیا تقول :

\_ لقد انعطفنا وقطعنا ناصية الشارع ، فأصبح أخى لا يستطيع أن يرانا • لن أتبعك الى أبعد من هذا المكان • فقــل لى كل شيء هنا • اننا نستطيع أن نتكلم في الشارع •

- أولاً: لا يمكن أن يقال هذا في عرض الشارع • ثانياً: ينبغى أن تسمعى أيضاً صوفيا سيميونوفنا • ثالثاً: هناك وثائق يبجب أن أظهرك عليها • أخيراً: اذا كنت ترفضين أن تجيئى الى بيتى فسوف أمتنع عن كل شرح ، وسوف أنصرف فوراً • هذا وأرجوك أن لا تنسى أن سراً شاثقاً جداً ، متعلقاً بأخيك الحبيب ، يوجد بين يدى •

توقفت دونیا مترددة ، ورشقت سفدریجایلوف بنظرة نافذة ، فسألها سفدریجایلوف هادئاً :

ــ مم تخافين ؟ ليست المدينة كالريف • ثم انك في الريف قد أسأت الى أكثر مما أسأت الىك • لذلك • • •

## ــ هل أطلعت صوفيا سممونوفنا ؟

۔ لا ، لم أقل لها كلمة واحدة ، حتى اننى لست وائقاً كل الثقة بأنها الآن فى بيتها ، ولكن أغلب الظن أنها هناك ، لقد دفنت اليوم قريبتها ، فما هذا يوم زيارات تقوم بها ، على كل حال ، لن أحدث أحداً فى هذا الأمر الآن ، حتى ليؤسفنى أننى أطلعتك عليه ، فان أقل طيش يساوى هنا وشاية ، انظرى : هذا هو المنزل الذى أقطن فيه ، أمامنا ، والبواب يعرفنى جيداً ، هذا هو يحيينى كما ترين ، انه يلاحظ أن معى سيدة ، وطبيعى أن صورة وجهك قد نقشت الآن فى ذاكرته ، وينبغى لهذا أن يطمئنك اذا كنت تخافين منى وتشكين فى " ، اغفرى لك هذه

الفظاظة في مخاطبتك • أنا هنا مستأجر عند مستأجرين ، وليس يفصلني عن صوفيا سيميونوفنا الاحائط ، فهي أيضاً مستأجرة عند مستأجرين • الطابق كله مسكون ، فمم خوفك ؟ ألا أن هذا الحوف لخوف طفلة صغيرة! أنا مخيف الى هذه الدرجة ؟

قال سفدريجايلوف ذلك وهو يصطنع ابتسامة أراد لها أن تعبّر عن الطيبة والسماحة ، ولكنه كان قد بلغ من الاضطراب حداً لا يستطيع معه أن يحسن التمثيل ، كان قلبه يخفق خفقاناً قوياً ، وكانت أنفاسه مختنقة ، وكان يتعمد أن يتكلم بصوت قوى ليخفى اضطرابه المتزايد ، ولكن دونيا لم تلاحظ هذا الاضطراب ، لقد ساءها كثيراً ما قاله عن خوفها الذي يشبه خوف الأطفال وعن هيئته المخيفة في نظرها ،

قالت بلهجة ظاهرها هادى، ، وكان وجهها شاحباً شحوباً شديداً : - رغم اننى أعــدك رجــلاً لا شرف له ٠٠٠ فاننى لا أخاف منك البتة • تقدمنى !

توقف سفدر يحايلوف أمام باب صونيا ٠

ساسمحى لى أن أسأل هل هى فى بينها • لا ، ليست فى بينها • فا لسوء الحفل ! لكننى أعلم أنها قد تعود بين لحفلة ولحفلة • لئن تغيبت ، فما ذلك الا لأنها ذهبت تزور سيدة لتبحث معها أمر الأيتام • فاذا لم ترجع خلال عشر دقائق فسوف أرسلها اليك فى هذا اليوم ان رغبت فى ذلك • هذا مسكنى ، وهاتان هما الحجرتان اللتان أحتلهما • وراء هذا الحاجز تسكن صاحبة البيت السيدة ريسليش • والآن أنظرى هنا ، سوف أظهرك على وثائقى الأساسية • من غيرفة نومى يفضى هذا البياب الذى تربن الى غرفتين خاليتين كل الحلو ، معد تين للتأجير • انظرى • • يجب أن تنتهى اليهما أكبر الانتباء •

كان سفدريجايلوف يشغل غرفين مؤننين واسعتين • أجالت دونيا بصرها فيما حولها مرتابة ، اكنها لم تلاحظ شيئاً خاصاً بلفت النظر ، لا في أثاث الغرفتين ولا في ترتيبهما ، رغم أنها كان يمكن أن تنتبه الى أن شقة سفدريجايلوف تقع بين بينين غير مسكونين تقريباً ، يصل المرء أليهما لا من الممر وأسساً ، بل باجتياز غرفتين خاليين لصساحبة البيت • وفتح سفدريجايلوف باباً مقفلاً بالمفتاح ، يقع في آخر غرفة نومه ، فأرى دونيا المسكن الحالى المعد للتأجير •

وقفت دونیا عند العنبة لا تدری لماذا یدعوها سفدریجایلوف الی أن تنظر ، ولکن سفدریجایلوف أسرع یمدها بالشروح فقال لها :

- انظرى هنا ، الى هذه الغرفة الثانية ، لاحظى هذا الباب ، انه مغلق بالمفتاح ، وقرب هذا الباب يوجد كرسى ، انه الكرسى الوحيد الذى يمكن العثور عليه فى هاتين الغرفتين ، أنا الذى جنت به الى هنا لأحسن التنصت بنير عنا، ولا تعب ، وورا، هذا الباب مباشرة ، توجد مائدة صوفيا سيميونوفنا ، لقد كانت جالسة الى هذه المائدة تتحدث مع روديون رومانش ، فمن موضع جلوسى على هنذا الكرمى ، فى هذا المكان نفسه ، ظللت أنا أتنصت الى حديثهما مساءين متتاليين ، خلال ساعتين فى كل مرة ، فعرفت بعض الأمور طبعاً ، ما رأيك ؟

ــ تنصت على الباب ؟

نعم ، تنصت على الباب. والآن فلنذهب الى غرفنى. هنا لا نستطيع
 أن نجلس .

قال سفدر بجايلوف هذا وقاد آفدوتيا رومانوفنـــا الى الغرفة الأولى التى يتخذها صالوناً ، ودعاها الى الجلوس • وجلس هو الى الطرف الآخر من المائدة ، ولكن عينيه كانتا تسطعان بذلك اللهيب نفسه الذى كان قد

روع دونيا ترويعاً شديداً في ذات يوم • ارتعشت دونيا ؟ ومرة أخرى نظرت فيما حولها مرتابة • كانت لا تريد أن تظهر ارتيابهما ، غير أن حالة العزلة في شقة سفدريجايلوف أثارت دهشتها وقلقها أخيراً ، فأرادت أن تسأله هل صاحبة الدار موجودة في الدار على الأقل ، ولكن كبرياءها صداتها عن هذا السؤال • وكان قلبها على كل حال يعاني ألما أشد كثيراً من كل ألم يمكن أن تعانيه في سبيل نفسها • وكان هذا الألم يعذبها عذاباً شديداً •

بدأت تتكلم فقالت وهي تضع رسالته على المائدة :

\_ هذه رسالتك • هل ما أوردته فيها ممكن ؟ انك تلمع الى جرية ارتكبها أخى • لا تحاول أن تنهرب وأن تنملص الآن • ان الماعك أوضح من أن تنكره • واعلم أننى حتى قبل أن أتلقى رسالتك كنت سمعت عن هذه الحكاية الدنيئة التى لا أصدق منها حرفاً واحداً • ان افتراضاً كهذا الافتراض منحط وستخيف فى آن واحد • اننى أعلم كيف لُفتّت هذه الحرافة • لا تستطيع أن تقدم أى برهان على • • • لقد وعدتنى بأن تبرهن : فتكلم اذن ! ولكن عليك أن تعلم سلفاً اننى لن أصد قك • لا ، لن أصد قك • لا ،

قالت دونيا هذه الكلمات متدفقة ، واحمر وجهها احمراراً شديداً من فرط الانفعال في لحظة .

قال سفدريجايلوف:

ـ ولكن اذا كنت لا تصدقينني فلماذا جئت الى بيتي وحيدة ؟ نعم، لماذا جئت الى بيتي ؟ هل بدافع الفضول وحده ؟

ـ لا تعذبني ! تكلم ! تكلم !

\_ لا شك فى أنك فتاة شجاعة • لقد ظننت أنك ستطلبين من السيد رازوميخين أن يصحبك الى هنا • لكنه لم يظهر لا معك ، ولا حولك • لقد نظرت ملياً فلم أره • هذه شجاعة منك • أنت تريدين اذن أن تنقذى أخاك روديون رومانتش ! على كل حال ، فان كل ما فيك عظيم ، رائع ! فعد أما أخوك ، فماذا أقول لك عنه ؟ لقد رأيته بنفسك ، فما رأيك فى حالته ؟

- أرجو أن لا تكون حالت هذه هي الأساس الذي بنيت عليك اتهامك آياه !

- لا ، لا ، لم أبن اتهامى على حالته فحسب ، بل على أقواله أيضاً على كل حال ، لقد جاء الى صوفيا سيميونوفنا مساءين متتاليين ، فجلسا فى المكان الذى أريتك اياه ، وهناك اعترف لها بكل شىء ، اعترافاً تاماً ، انه قاتل ، قتل العجوز المرابية التى كان قد رهن عندها أشياء ، وقتل اختها المتاجرة التى تسمى اليزابت والتى دخلت مصادفة "بينما كان يقتل العجوز ، قتلهما كلتيهما بساطور جاء به لانفاذ جريمته ، قتلهما ليسرق ، وقد سرق ، أخذ مالا " ، وأخذ أشياء صغيرة ! ، ، ، أنا انما أروى لك ما رواه هو نفسه ، كلمة " كلمة " ، لصوفيا سيمونوفنا التى تعرف وحدها السر والتي لم تشارك في جريمة القتل أية مشاركة ، لا بالقول ولا بالفعل ، حتى لقد روعتها هذه القصة كما ترو عك أنت الآن ،

تمتمت دونيا تقول وقد ابيضت شفتاها ، واختنق صدرها :

\_ هذا مستحيل ! مستحيل ! ليس هناك أى سبب يدفعه الى ذلك ! ليس هناك أى باعث يحضه على ذلك ! ••• هذا كذب ! كذب فظيع !••

ـ لقد سرق . هذا هو الدافع الوحيد . أخذ مالاً ومجوهرات .

صحيح أنه ، كما قال ، لم ينتفع بذلك المال ولا بتلك المجوهرات ، بل مضى يخبىء كل شىء تحت صخرة ما تزال تدفن تحتها المال والمجوهرات جمعاً • ولكن السبب فى ذلك هو أنه لم يجرؤ •••

صاحت دونيا تقول وهي تنهض عن مكانها واثبة :

\_ ولكن هـل يُعقل أن يكون قد سرق ؟ هل يمكن أن يكون قد راودته هذه الفكرة حقاً ؟ انك تعرفه ، انك رأيته ، فهل يمكن أن يكون لصاً سارقاً ؟

لكأنها كانت تتضرع الى سفدريجايلوف • كان يبدو أنها نسيت خوفها وذعرها •

.. هناك يا آفدوتيا رومانوفنا ألوف وملايين من أصناف السارقين : رب رجل يسرق وهو يدرك في قرارة نفسه أنه يرتكب عملاً سيئاً وقد سمعت مرة عن رجل نبيل المحتد كريم النفس أنه سلب عربة بريد ، فمن يدري ؟ لعله حين فعل ذلك كان يظن أنه يقوم بعمل محمود ؟ لو كنت في مكانك لد هشت دهشتك هذه نفسها ، ولو روى لي هذه القصة شخص آخر لما صد قته ، ولكني لا أستطيع أن أكذ ب أذني و ان أخاك قد بسط لصوفيا سيميونوفنا كافة الدوافع الذي حضته على ارتكاب فعلته فأبت هي نفسها أول الأمر أن تصد ق ، ولكنها لم تملك أخيراً الا أن تصد ق ، حين رأت هيئته ، و ، فهناك الآذان ، وهناك الأعين أيضا ،

## ــ وما هي تلك الدوافع ؟

ـ تلك حكاية طويلة جداً يا آفدوتيا رومانوفنا • كيف أشرح لك؟ لقد اعتمد على نظريته تلك المعروفة التي تنجيز الجريمة على شرط أنتكون تلك الجريمة ذات هدف عادل نسل ••• فعلة شر واحدة في مقابل مائة فعل من أفعال الخير! ثم ٠٠٠ أليس يشبق على نفس فني موهوب جداً ، زاخر بكبرياء لا حدود لها ، أن يحس أنه لو ملك ثلاثة آلاف روبل فقط لتغير مستقبله كله ، وأن لا يستطيع الحصول على ذلك المبلغ ؟ أضيفي الى ذلك حالة الحنق المرضى الناشيء عن جوعه المزمن ، وعن سكناه في حجرة ضيقة مسرفة في الضيق ، وعن ارتدائه اسمالاً بالله وخرقاً ممزقة ، وعن شعوره بكل ما في وضعه الاجتماعي من بؤس وشقاء ، بالاضافة الي وضع أمه وأخته. وهناك ، فوق ذلك كله ، الطموح ، والأنفة، والغرور، وربما عواطف طبية أيضاً ••• الله أعلم! صدقى أنني لا أتهمه • ثم ان اتهامه ليس شأني أنا. وهناك أيضاً نظريته الصغيرة تلك \_ هيرنظرية كأية نظرية أخرى ــ تلك التي تذهب الى أن الانسانية تنقسم الى فئتين ، فثة الأفراد المواد وفئة الأفراد الأفذاذ الخارقين أي الأفراد الذين يجيز لهم مستواهم العقلي أن لا يصدُّهم أي قانون من القوانين ، فهم الذين يفرضون القوانين على غيرهم ، أي على أولئك الذين تتألف منهم فئة الأفراد المواد ، الذين يتألف منهم القطيع ، الذين هم الغيار! نظرية لطيفة كأية نظرية آخرى ، أليس كذلك ؟ لقد فتنه نابوليون كثيراً ، أو قولى انه انقاد لاغرا. ذلك الرأى الذي يرى أن العاقرة لا يكتر ثون لحالات الظلم الفردية ، بل يتخطونها فلا يرتبكون بأمور هينة يسيرة • ولقد تخبل ، فيما يبدو ، أنه هو نفسه عقري ؟ أو قولي على الأقل انه كان مقتنعاً بهذا خلال مدة من الزمن • وقد تعذب كثيراً كذلك ، وما يزال يتعذب ، فهو يدرك الآن أنه ان استطاع أن يضع نظرية ، فلقد عجز عن المضى قُدْماً بلا تردد ؛ أي لقد أدرك أنه ليس عبقرياً • وهذا الادراك أمر يشمر منه الفتي ، اذا كانت نفسه زاخرة بالكبرياء ، يشعر منه بمذلة كبيرة واهانة عظمــة ، ولا سيما في عصرنا هذا ٠٠٠ ـ وعذاب الصمير ؟ أأنت تنكر عليه اذن أى حس أخلاقى ؟ أهو معه حقاً ٠٠٠ كما تصف ؟

ــ آه يا آفدوتما رومانوفنا! ان كل شيء قد اصْطرب الآن واختل٠٠٠ ناهلك عن أن النظام الكامل لم يوجد في هذا العالم يوماً • ثم ان الروس على وجه العموم أصحاب نفوس واسعة رحمة كأراضهم ، وهم مـَّالون كثيراً الى الخيال والنزوة والفوضى • ولكن النفس الواسعة الرحيبة تكون خطرة اذا لم يوهب لها شيء من عقرية • تذكري مناقشاتنا القديمة في هذا الموضوع هناك ، في الشرفة المطلة على الحديقة ٠٠٠ لقد كنت تعسين على " سعة النظر هذه منذ ذلك الأوان ، من يدرى مع هذا ؟ لعله ، حينما كنا بحن تتكلم ، كان هو مستلقاً على فراشه ينجتر مشروعه • ان مجتمعنا المثقف لا يلمع بتقياليده يا آفدوتيا رومانوفنيا • بعض النياس يصنعون لأنفسهم تقليداً من التقاليد كيفما اتفق ، من كتب قـرأوها ، وبعضهم يستمدون أصباغ تقليد من بعض حكايات الماضي • ولكن هذا انما يصدق على العلماء ، وأكثرهم يبلغ من الحماقة أن رجلاً من رجال المجتمع الراقى يخجل من اقتفاء أثرهم واتخاذهم قدوة ً له • على أنك تعرفين آرائي : أنا لا ألوم أحداً • كل ما هنــالك انني أتحاشي أن أقحم نفسي في شيء • لقد سبق أن تحدثنا في هذا مراراً • حتى ان آرائي قد شرَّ فها أَن حظيت باهتمامك ٠٠٠ انك شاحة جداً يا آفدوتها رومانوفنا ٠

ــ أنا أعرف نظرية أخى هذه • قرأت فى مجلة من المجلات مقالته عن الرجال الذين يبــاح لهم كل شىء • ان رازوميخين هو الذى جاءنى بتلك المحلة •

ـ السيد رازوميخين ؟ مقالة أخيك ؟ ولكننى كنت أجهـ ل وجـود مقالة كهذه المقالة • لا بد انها شـائقة جـداً !••• الى أين أنت ذاهبـة يا آفدوتها رومانوفنا ؟

م أريد أن أرى صوفيا سيميونوفنا • من أين يجب المرور للذهاب اللها ؟ لعلها عادت! أريد أن أراها على الفور حتماً • يجب أن •••

لم تستطع آفدوتیا رومانوفنا أن تتم كلامها ، فقد انقطع تنفسها فعلاً .

ــ لن تعود صوفيا سيميونوفنا قبل هبوط الليل • هذا ما افترضه على الأقل • كان يحب أن تعود اما في وقت مبكّر جداً واما في وقت متأخر جداً ...

\_ آ ••• الآن أرى أنك تكذب! الآن أرى أنك تكذب! أنت لم ترد على أن كذبت! أنت لا أصدتّ كلمة واحدة مما ذكرت ••• لا أصدتّ منه كلمة واحدة!

بهذا صاحت دونيا وقد خرجت عن طورها وفقدت صوابها •

ثم تهالكت على كرسى أسرع يقدمه اليها سفدريجايلوف وقد أوشكت أن تسقط مغشساً علمها ٠

ــ ماذا بك يا آفدوتيا رومانوفنا ؟ عودى الى نفسك ! اليك ماءً ! اشربي جرعة ماء !

قال سفدريجايلوف لها ذلك ، ورش ً وجهها بالماء ، فارتعشت وأفاقت .

فدمدم يقول بينه وبين نفسه مقطِّب الوجه:

\_ ما أبلغ تأثير هذا الأمر في نفسها •

ثم قال لها :

- هدئمى روعك يا آفدونيا رومانوفنا! أنت تعرفين أن له أصدقاء و سوف ننقذه ، سوف خرجه من المأزق! هل تريدين أن أساعده على أن يسجناز الحدود؟ اننى أملك مالا و وبعد ثلاثة أيام سأكون قد استخرجت له جواز سفر و لقد قتل ، نعم ، ولكن هدئى نفسك و ما يزال فى وقته مسع لأن يقوم بأعمال خيّرة كثيرة و ما يزال يستطيع أن يصبح رجلاً عظيماً و ما بك؟ ألا تشعرين الآن بتحسن ؟

ـ رجل شرير ٠٠٠ ما يزال يستطيع أن يستخر ويستهزيء! دعني ٠٠٠

- الى أين أنت ذاهبة ؟ الى أين ؟

ــ اليه ! أين هو ؟ جل تعلم أين هو ؟ لماذا هذا الباب مغلق ؟ من هذا الباب دخلنا ، فمالى أراه الآن مقفــلاً بالمفتــاح ؟ متى أتيح لك أن نقفله ؟

لا أسخر ولا استهزى البتة ، حتى اننى سئمت من الحديث فى هذا الأمر لا أسخر ولا استهزى البتة ، حتى اننى سئمت من الحديث فى هذا الأمر كله ، غريب ! الى أين تريدين أن تذهبى ؟ أتراك تريدين أن تزجيه فى السجن ؟ لو ذهبت اليه لاشتعل غضباً وحنقاً ، ولمضى يشى بنفسه ! اعلمى أنه مراقب منذ الآن ، وأنهم يتبعونه ، لسوف تكشفين أمره مزيداً من الكشف ! انتظرى ، • ولقد رأيته منذ قليل وكلمت ، ما يزال فى الامكان انقاذه ، انتظرى ، اجلسى ، سنفكر معا ، من أجل أن تتحدث فى خلوة وأن تتعمق درس المشكلة ، ولكن دعوتك ، من أجل أن تتحدث فى خلوة وأن تتعمق درس المشكلة ، ولكن

بأية طريقة تستطيع أن تنقذه ؟ وهل يمكن انقاذه ؟
 قالت دونيا ذلك وجلست ، فجلس سفدريجايلوف الى جانبها ، وبدأ

يتكلم فقال وقد اشتعلت عيناه ، قال بما يشبه الدمدمة وهو لا يكاد يستطيع أن ينطق بالكلمات :

## ۔ كل شيء متوقف عليك ٠٠٠

فتراجعت دونيا بضع خطوات ، مذعورة مرتجفة · وكان سفدريجايلوف يرتجف هو أيضاً من قمة الرأس الى أخمص القدمين ·

أخذ سفدر يجايلوف يهذى • ان شيئًا ما قد مستّه فجأة ، كأنه تلقى ضربة على رأسه • ونهضت دونيا بوثبة • واندفعت نحو الباب ، وصاحت تقول وهى تهز الباب بكلتا يديها :

ـ افتحوا ! افتحوا ! ألا فتحتم الباب ؟ هل يمكن أن لا يكون ثمة أحد ؟

كان سفدر يجايلوف قد جلس ، وها هو ذا ينهض الآن وقد ألت ابتسامة " خبيثة ساخرة بشفتيه اللتين كانتا ما تزالان ترتعشان •

قال بصوت خافت متقطع :

- ليس ثمة أحد • صاحبة الدار خرجت • تضيّعين وقتك سدى بهذا الصراخ • تثيرين أعصابك في غير طائل •

ــ أين المفتاح ؟ افتح الباب! افتح الباب فوراً! فوراً! يا لك من جبان حقير!

ـ أضعت المفتاح ، ولا أعثر عليه!

صاحت دونيا تقول وقد اصفر وجهها حتى لكأنها ميتة :

\_ آ ٠٠٠ هذا اغتصاب اذن ا

وهرعت الى ركن من الغرفة ، وأسرعت تتحصن فيه وراء منضدة صغيرة كانت في متناولها •

أصبحت الآن لا تصبح ، لكنها كانت مثبتة بصرها في عدوها ترصد بنظرة بقظة أيسر حركة من حركاته ، وقد أصبح سفدريجايلوف لا يتحرك هو أيضاً ، ولبث واقفاً أمامها في الطرف الآخر من الغرفة ، كان قد استطاع أن يسيطر على نفسه ، في الظاهر على الأقل ، لكن وجهه ظل أصفر كما كان قبل ذلك ، وما تزال ابتسامته الساخرة مرتسمة على شفته ، وقال أخراً :

لقد نطقت أنت بكلمة « الاغتصاب ، يا آفدوتيا رومانوفنا ، ولكن اذا كان في نيتي أن أغتصبك، فلا بد أنني اتخذت احتياطاتي كما تقدرين، ان صوفيا سيميونوفنا ليست في بيتها ، ولكي تصلى الى أسرة كابرناؤموف، يجب أن تجتازي خمس غرف هي الآن جميعاً مقفلة بالمفتاح ، ثم انني يجب أن تمرتين على الأقل ، هذا عدا انني لست أخشى على شيء البتة ، فلن يكون في وسلمك أن تذهبي لتشلكيني ، لن تريدي أن تفضحي

أخاك ، أليس هذا صحيحاً ؟ ثم ان أحداً لن يصدقك على كل حال ، فلماذا تذهب فناة منفردة الى بيت رجل وحيد ؟ فحتى لو ارتضيت ان تضحى بأخيك ، فلن تستطيعى أن تبرهنى على شىء ، نعم ، انه لمن الصعب جداً أن تثبينى أن « اغتصاباً » قد حدث يا آفدوتيا رومانوفنا ،

دمدمت دونما تقول حانقة:

\_ جبان !

\_ قولى ما تشائين ، ولكن لاحظى اننى لم أقدم الا افتراضات ، وأنا شخصياً أوافقك في رأيك كل الموافقة : ان الاغتصاب دناءة وحطة ، لكننى أردت أن أفهمك أن ضميرك لن يعذبك أى تعذيب اذا ، • • اذا أنت ارتضيت ، بمحض ارادتك ، أن تنقذى أخاك ، كما اقترح عليك ، فانما أنت تخضعين عندئذ للظروف ، أو تخضعين للقوة اذا لم يكن بد من استعمال هذه الكلمة ، فكرى : ان مصير أخيك ومصير أمك بين يديك ، أما أنا فسأظل عدك المطبع ، • • ما حييت ، • • وسأظل أنتظرك هنا • • •

جلس سفدريجايلوف على الأريكة ، على مسافة ثمانى خطوات من دونيا . لكن دونيا أصبحت لا يساورها أى شك فى أن ما عقد العزم عليه ثابت لا يتزعزع . لقد كانت تعرفه حق المعرفة .

فها هى ذى تسل من جيبها مسدساً على حين فجاة ، فتحسوه بالرصاص بسرعة ، وتضع يدها على المنضدة دون أن ترخى المسدس ، فينتفض سفدر يجايلوف وينهض عن مجلسه ، ويصيح مدهوشاً ، وهو يضحك مع ذلك ضحكاً ساخراً شريراً :

ــ آ ٠٠٠ هكذا اذن ! لا ، لا ، ان هذا يغير الموقف تغييراً تاماً ، ويقلبه رأساً على عقب ، أنت بهذا تستّرين على الأمور كثيراً يا آفدوتنا

رومانوفنا! ولكن أين وجدت هذا المسدس ؟ هل السيد رازوميخين هو الذي ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ عجيب ٠٠٠ هذا مسدسي أنا! لطالما بحثت عنه! ان دروس الرماية التي تشرفت باعطائك اياها في الريف لم تذهب اذن سدى!

\_ ليس هذا مسدسك أنت أيها الوغد ، بل مسدس مارتا بتروفنا التى قتلتها! لا شىء فى ذلك المنزل كان ملكك أنت! لقد أخذت المسدس حين أخذت أشتبه فى نياتك وأدرك سفالتك ، يميناً لو تجرأت فتقدمت خطوة واحدة لقتلتك فوراً!

كانت دونيا خارجـة عن طورها فاقدة صوابها ، وهي ممسكة بالمسدس متأهبة لاطلاق الرصاص .

قال سفدريجايلوف وهو ما يزال واقفاً في مكانه نفسه:

ــ وأخوك ؟ على اننى الما ألقى عليك هذا السؤال من باب الفضول لا أكثر !

\_ أخى ؟ أَبلغ عنه السلطات ان شئت! لا تتحرك ، والا أطلقت الرصاص • لقد دسست لزوجتك السم في الطعام ، أنا أعرف ذلك ، أنت نفسك قاتل!

ــ هل أنت على يقين من أنني دسست السم لمارتا بتروفنا ؟

ــ نعم ، أنت ! حتى لقد ألمعت الى هذا السمِّ أمامى • وانى لأعلم أنك انما سافرت لتجىء به ••• هيأت كل شىء ••• أنت القاتل ! ••• لا يمكن أن يكون القاتل أحداً غيرك أبها الشقى !

- حتى اذا صح هذا ، فانك تكونين أنت السبب .

ــ كاذب! أنا أبغضتك دائماً ، دائماً !

مهلاً مهلاً يا افدوتيا رومانوفنا ٠٠٠ أرى أنك نسيت كيف كنت ، أثناء تمثيلك دور الواعظ ، تميلين على مثلهضة النظرات ، لقد قرأت الحب في عينيك ٠٠٠ ألا تتذكرين ذلك العندليب الذي كان يعنى في ضوء القمر ذات مساء ؟

ـ كاذب! كاذب! مفتر نمَّام!

كان الحنق يشتعل في عيني دونيا •

قال سفدريجايلوف:

\_ كاذب ٠٠٠ لنسلتم بانني كاذب! على كل حال ، ما ينبغي للمرء أن يذكّر النساء بمثل هذه التفاصيل الصغيرة ٠٠٠

وابتسم ، ثم أردف قائلاً :

ـ أنا أعلم أنك ستطلقين النار أيتها المتوحشة الصغيرة ٠٠٠ فماذا تتظرين ؟ أطلقي !

شهرت دونيا مسدسها على سفدريجايلوف وقد اصفر لون وجهها حتى لكأنه وجه ميت ، وابيضت شفتاها وأخذتا تختلجان اختلاجاً قوياً . كانت تنظر اليه بعينيها اللتين ترشقان شرراً ، وقد عزمت أمرها فهى ترصد أيسر حركات الرجل .

لم يرها جميلة مذا الجمال كله في يوم من الأيام • ان اللهب الذي كان ينبجس من عيني الفتاة حين شهرت عليه المسدس قد أحرقه احراقاً • وتشنج قلبه ألماً •

وتقدم سفدر يجايلوف خطوة ، فانطلقت الرصاصة ، فلامست شعره ومضت تضرب الحائط وراءه ٠ فتوقف ، وأخذ يضحك في رفق وهدو٠٠ - وخزتنى النحلة! انها تسدد الى الرأس ٠٠٠ ما هذا؟ دم؟ وأخرج منديله ليمستح خيطاً دقيقاً من دم كان يسميل على صدغه الأيسر: لعل الرصاصة قد خدشت الجلد المغطى بالشعر ٠

خفضت دونيا المسدس ونظرت الى سفدريجايلوف • ان نظرتها لا تعبر عن الذعر بقدر ما تعبر عن الانشداء • لكأنها لم تدرك ماذا فعلت ولا ماذا ما حدث!

قال سفدريجايلوف بصوت خافت ، مع ابتسامة حزينة :

\_ طاشت الضربة • هلا ً أطلقت مرة ً أخرى ! انى أنتظر ! والا كان فى وقتى متسع لأن أقبض عليك قبل أن تشدّى الزناد مرة أخرى •

ارتعشت دونیا ، وأسرعت تحشو المسدس برصاصة ثانیة ، وشهرته علی سفدریجایلوف من جدید • وقالت یاشه :

ـ دعنى ! يميناً لأطلقن مرة أخسرى اذا لم تتركنى ! يميناً ٠٠٠ لأقتلنك ٠٠٠

- وبعد ذلك ؟ صحيح أنه يستحيل أن تطيش الضربة من على بعد ثلاث خطوات ٠٠٠ ولكن ماذا لو أخطأتني مرة ثانية ، ما عساك فاعلة حينذاك ؟٠٠٠

قال ذلك وسطعت عيناه ، وتقدم خطوتين أخريين ، فضغطت دونيا على الزناد ، ولكن الطلقة لم تخرج ٠

- لم تحسيني حشو السدس ! لا بأس ! ما يزال عندك رصاصة • أحكمي وضعها ! سوف أنتظر •

كان واقفاً أمامها على بعد خطوتين منها ينتظر ، وينظر اليها بعينين

يتوهج فيهما لهيب ثقيل شهواني ، وتعبران عن عزيمة وحشية وتصميم جنوني .

أدركت دونيا أنه يؤثر أن يموت على أن يدعها تنصرف • « طيب ، طيب ، طيب ، في هذه المرة ، وهو منها على بعد خطوتين فقط ، ستقتله فعلاً ، • بهذا حدثت دونيا نفسها ، ولكن ها هي ذي ترمي المسدس فجأة •

قال سفدريجايلوف مدهوشاً وقد استرد أنفاسه :

ـ رميته ؟

وأحس كأن قلبه قد تخلص فجأة من حمل كبير ثقيل ، حمل ليس مرد أه الى ما عاناه من قلق الشعور بعظر الموت فحسب ، فضلاً عن أن ذلك الشعور كان قد زايله منذ برهة، وانما هو أحس أنه تخلص من شيء آخر ، من شعور أشد ايلاماً وأحلك ظلاماً ، شعور لا يستطيع هو نفسه أن يحد ده •

واقترب من دونیا ، وضم الیه قامتها فی رفق وهدو ، فلم تقاوم ، ولکنها نظرت الیه بعینین ضارعتین وهی ترتعش کورقة فی مهب الربیح ود و یقول شیئا ولکن شفتیه تقلصتا ، فلم یستطع أن ینطق بکلمة واحدة .

قالت له متوسلة بصغة المخاطب المفرد:

\_ اتركنى!

فاختلج سفدر يجايلوف. ان استعمالها لصيغة المخاطب المفرد تختلف لهجتها الآن عن لهجة استعمالها لهذه الصيغة منذ قليل.

سألها بصوت خافت :

\_ أأنت لا تحييني اذن ؟

فحرَّكت دونيا رأسها باشارة النفي • فهمس يسألها يائساً:

- ولن ٠٠٠ تستطيعي ٠٠٠ أن تحبيني في يوم من الأيام ؟ فأحانته هامسة :

ـ لا ، لن أستطيع ذلك في يوم من الأيام!

نشبت فى نفس سفدر يبجايلوف ، خلال لحظة من الزمن ، معركة خرساء رهية • كان يتأمل دونيا بنظرة لا سبيل الى وصفها • وفجأة سحب يده ، واستدار ، وأسرع يبتعد نحو النافذة ، ولبث هنالك جامداً لا يتحرك •

انقضت برهة أخرى ٠

وها هو ذا يخرج مفتاح الباب من جيب معطفه ، فيضعه على المنضدة وراءه دون أن يلتفت نحو دونيا ، بل ودون أن يلقى عليها نظرة واحدة، قائلاً لها :

ــ اليك المفتاح ! خذيه وانصرفي بسرعة !

كان ينظر الى النافذة فى عناد ، لا يحول بصره عنها يمنة ولا يسرة • اقتربت دونيا من المنضدة لتأخذ المفتاح • فقال سفدريجايلوف مكرراً ، دون أن يتحرك أو أن يلتفت :

\_ بسرعة ، بسرعة +

ولكن كلمة « بسرعة » هذه كان لها جرس رهيب!

لاحظت دونيا ذلك • وتناولت المفتاح ، واندفعت نحو الباب ففتحته،

وهرعت تخرج من الغرفة • فما هي الا دقيقة واحدة حتى كانت تجرى كالمجنونة على طول القناة في اتجاه جسر س •••

لبث سفدريجايلوف أمام النافذة ثلاث دقائق • ثم النفت ببطه ، ونظر حواليه ، ومر بيده على جينه في رفق • ان ابتسامة غريبة تعقف الآن شفتيه ، ابتسامة أسيانة حزينة ضعيفة ، ابتسامة هي ابتسامة ألم كبير ويأس شديد • وكان الدم قد جف على يده ، فنظر اليه نظرة تفيض بغضاً ، ثم بلل خرقة بالماء فمسح بها صدغه • ووقع بصره على المسدس صغير الذي كانت قد رمته دونيا فتدحرج على الأرض • انه مسدس صغير للجيب ، من طراز قديم ذي ثلاث طلقات • ان فيه الآن طلقتين وكبسولة • الم يزال يمكن استعماله مرة • فكر سيفدريجايلوف لحظة ، ودس المسدس في جيه ، ثم تناول قبعه وخرج •

## الفصل السادس



السهرة حتى الساعة العاشرة فى الحانات والمحلات المسبوهة متنقلاً بينها • وعثر فى مكان ما على كاتيا • كانت كاتيا ما تزال تغنى أغنيتها المألوفة التى تتحدث عن « الطاغية الحقير •

#### الذي أخد يقبل كاتيا

فسقاها سفدريجايلوف وسقى صاحبها الصغير ، العازف على أرغن بارباريا ، وسقى الحدم والمغنين ، واتنين من صغار الموظفين جذبه اليهما أن أنفههما معوجين ، فأحد الرجلين كان أنف منحرفا الى اليمين ، وثانيهما كان أنفه منحرفا الى الشرمال ، فلفت هذا الأمر انتباه سفدريجايلوف وخطف بصره ، وقاده الموظفان أخيرا الى حديقة ملاه ، فدفع عنهما رسم الدخول وثمن الشراب ،

كان في الحديقة شجرة نحيلة من أشجار الصنوبر لم يبق لها الا ثلاثة أفرع ، وكان في الحديقة كذلك مبنى أ'طلق عليه اسم «فوكسهول»\* من باب التفخيم وما هو في حقيقته الا خمارة صغيرة ينشرب فيها الشاى أيضاً ، ان في الحمارة عدة موائد صغيرة ، وكراسي خضراء ؛ وفيها جوقة هزيلة من المغنين ، وألماني بلغ السكر منه كل مبلغ ( هو نوع من ممثل مهر ج أحمر الأنف ، لكن وجهه يظل كالحا الى أقصى حد ،

لا يدرى المرء كثيراً لماذا ) ، وكانت مهمـــة الجــــوقة والألماني تســـلية الزبائن •

تشاجر الموظفان الصغيران مع موظفين آخرين كانوا هناك ، حتى أوشك التشاجر أن يصير الى تماسك بالأيدى و واحتكم المتشاجرون الى سفدريجايلوف ، فلبث يحكم بينهم مدة ربع ساعة محاولاً أن يفهم موضوع التشاجر ، ولكنه لم يفلح فى ذلك من شدة صراخ هؤلاء وأولئك و أغلب الفلن فيما أشارت اليه الدلائل أن واحداً منهم كان قد سرق شيئاً من الأشياء واستطاع أن يجد يهودياً اشتراه منه فوراً ، ولكن السارق بعد أن باع الشىء المسروق رفض أن يقاسم رفيقه ثمنه واتضح أخيراً أن الشىء المسروق كان ملعقة شاى من محل «فوكسهول»، وقد تم تعرفها ، وبدأت القضية تتخذ أبعاداً مقلقة ، فما كان من مسفدريجايلوف الا أن دفع ثمن الملعقة ، ونهض ، وغادر حديقة الملاهى و

كانت الساعة تقترب من العاشرة • لم يشرب سفدر يبجايلوف خمرة طوال تلك السهرة ، وانما كان يكتفى بطلب كأس من الشاى ؟ وحتى هذا انما كان يفعله من باب التقيد بالشكل • وكان الحر أثناء ذلك ثقيلا وكانت السماء مكفهرة • وفى نحو الساعة العاشرة تقدمت غيوم كبيرة من جميع أطراف الأفق ، وأرعدت السسماء وأخذ المطر يهطل غزيراً كأنه السيول • كان الماء لا يتساقط قطرات ، وانما هو شلالات تضرب الأرض • وكان ومض البرق يتعاقب سريعاً ، فلا يكاد يستطيع المرء أن يعمد أكثر من خمسة بين كل ومضة وومضة • وابتسل سسفدر يبجايلوف بالماء حتى العظام ، ووصل أخيراً الى بيشه ، فأغلق على نفسه الباب ، ثم فتح درج مكتبه فأخرج منه أمواله وسنداته ، ومزق بعض الأوراق ، حتى اذا فرغ من دس من أمواله كلها في جبه ، بدا له بعض الأوراق ، حتى اذا فرغ من دس أمواله كلها في جبه ، بدا له

أن يبدل ملابسه ، لكنه بعد أن ألقى نظرة الى النافذة وأصاخ بسمعه الى هزيم الرعد وتساقط المطر ، حرك يده باشارة تنم على عدم الاكتراث ، وتناول قبعته ، وخرج دون أن يغلق الباب وراءه ، ومضى الى صونيا رأساً ، فوجدها في غرفتها .

لم تكن صونيا وحدها ، وانما كان يحيط بها أولاد كابر ناؤموف الأربعة ، كانت صوفيا سيميونوفنا تسقيهم شاياً ، واستقبلت سفدريجايلوف بصمت واحترام ، ونظرت مدهوشة الى ثيابه المبتلة ، لكنها لم تقل كلمة واحدة ، أما الأولاد فسرعان ما هربوا وقد استولى عليهم ذعر لا يغالب ،

جلس سفدر يجايلوف الى المائدة ، ورجا صونيا أن تجلس قربه ففعلت ، وتهيأت لأن نصغي اليه خجلة وجلة .

## قال سفدر يحاً يلوف :

\_ صوفيا سيمونوفنا ، ربما سافرت الى أمريكا ، وربما كان هذا آخر لقاء بيننا ، لذلك جثت أتخذ بعض الاجراءات ، لقد رأيت اليوم تلك السيدة ، أليس كذلك ؟ أنا أعرف ما قالته لك ، فلا حاجة الى أن ترويه لى (هنا حر كت صونيا يدها باشارة واحمر وجهها) ، ان لهؤلاء الناس تفكيراً خاصاً معروفاً ، على كل حال ، فيما يتعلق بأختيك الصغيرتين وأخيك الصغير ، فان مستقبلهما مؤمن ؛ لقد توليت بنفسى دفع المال الذي يحب أن يئول اليهم ، وأخذت به ايصالات ، خذى ، اليك الايصالات ، بهذا تستر قيمتها ثلاثة الايصالات ، بهذا تسو عي المسألة ، واليك ثلاثة سندات قيمتها ثلاثة الاف روبل ، هذه لك أنت ، أرجو أن يبقى هذا الأمر سراً بينا لايعلم به أحد ، مهما تسمعي من كلام ، سوف تحتاجين الى هذا المال ياصوفيا

سيميونوفنا ، فان الحياة التي عشتها حتى الآن سيئة ، فلن تضطرى اليها بعد اليوم .

تمتمت صونيا تقول:

\_ غمرتنى بنعم وآلاء كثيرة ٠٠٠ أنا ٠٠٠ والأيتام ٠٠٠ والمرحومة أيضاً ٠٠٠ وحتى الآن لم أشكر لك جميلك ٠ لا يذهبن من بك الظن خاصة الى أن ٠٠٠

\_ رحماك ! رحماك !

وتابعت صونبا كلامها فقالت : .

\_ أما هذا المال يا أركادى ايفانوفتش ، فاننى أشكره لك آجزل الشكر ٠٠٠ لكننى لست فى حاجة اليه ، اننى وقد أصبحت وحدى أستطيع أن أجنى رزقى ، لا تحسبن هذا عقوقاً ، وما دمت انسانا محسناً الى هذا الحد ، فان هذا المال يمكن دائماً أن ٠٠٠

ـ بل هذا المال لك أنت يا صوفيا سيميونوفنا ، وكفى كلاما ، أرجوك ! ليس فى وقتى متسع • لك أنت ، سيكون هذا المال مفيدا • لا يملك روديون رومانتش الا أن يختار أحد أمرين : فاما رصاصة فى رأسه ، واما طريق فلاديمبر \* •

نظرت اليه صـونيا مروَّعة وأخذت ترتجف • وتابع هو كلامه يقول :

ـ لا تقلقی ! لئن كنت أعرف كل شيء ، فلأنه هو الذي روى لى كل شيء ! • • • • واذ كنت امرءاً قليل الثرثرة ، فلن أذكر لأحد شيئاً • أنت أسديت له في ذلك اليوم نصيحة طيبة جداً ، هي أن يشي بنفسه ويعترف بجريمته • وذلك هو خير ما يمكن أن يفعله • ومتى حانت ساعة الرحيل الى سيبيريا ، فسيرحل اليها ، وستتبعينه أنت ، أليس

كذلك؟ فأنت اذن في حاجة الى مال ، سوف تحتاجين الى هذا المال من أجله هو ، هل تفهمين ؟ وأنا حين أعطيك هذا المال فكأنني أعطيه هو اياه ، ثم انك قد تعهدت لآماليا ايفانوفنا بأن تدفعي الديون التي لها على أسرتك ، هذا سمعته بنفسي ، ولكن لماذا يا صيوفيا سيميونوفنا تقطعين على نفسك مثل هذه العهبود بمثل هذا السرع والطيش دون تأن أو ترو ؟ ان كاترين ايفانوفنا هي المدينة للألمانية ، لا أنت ، فكان ينبغي لك أن لا تحفلي بهذه الألمانية وأن لا تكترثي لها ، ما هذا أسلوب سليم في الحياة ! على كل حال ، اذا استجوبوك في يوم من الأيام \_ غدا أو بعد غد مثلاً \_ اذا استجوبوك على، أقصد عن أمرى ( وسيستجوبونك عن أمرى حتماً ) ، فاياك أن تذكري شيئاً عن زيارتي هذه خاصة ، واياك أن تتيحي لأحمد أن يفترض أنني أعطيتك مالاً ، والآن ، الى واياك أن تتيحي لأحمد أن يفترض أنني أعطيتك مالاً ، والآن ، الى

قال سفدر بمجايلوف ذلك ونهض وهو يتابع كلامه قائلاً:

- تحياتي لروديون رومانتش ٠٠٠ بالمناسبة : اخبزني المال عند السيد رازوميخين الله حين الحاجة اليه • تعرفين السيد رازوميخين ، أليس كذلك ؟ تعرفينه حتماً ! انه فتى طيب شهم ! فاحملي اليه المال غيداً ، أو ٠٠٠ حين يأزف الوقت ! والى أن يأزف الوقت ، خبيشه عن الأنظار •

كانت صونيا قد نهضت هى أيضاً وشخصت ببصرها اليه مذعورة. ودأت لو تقول شيئاً ما ، ودأت لو تطرح سؤالاً ، لكنها لم تعجرؤ فى البداية ، وكانت عدا ذلك لا تعرف كيف تتدبر أمر القاء السؤال . وقالت أخيراً :

\_ لكن ٥٠٠ لكن ٥٠٠ مكذا ٥٠ مكذا ٥٠ تخرج ٥٠٠ تحت هذا المطر ؟

\_ هه! هل يخشى المرء المطر اذا كان يتهيأ للسفر الى أمريكا ؟ استودعك افى يا صوفيا سيميونوفنا العزيزة • أتمنى لك أن تعيشى طويلاً ، فلسوف تكونين مفيدة نافعة للآخرين • بالناسبة : أبلغى السيد رازوميخين تقديرى • قولى له بالنص : ان أركادى ايفنانوفتش سفدريجايلوف يبلغك تقديره • لا تنسى •

قال ذلك وخرج تاركاً صونيا في جمود وذعر ، وقد استولى عليها شعور غامض ثقيل بأن شيئاً سيحدث .

وقد عُرف فيما بعد أن سفدريجايلوف ، في ذلك المساء نفسه ، بعد الساعة الحادية عشرة ، قد قام بزيارة أخرى ، زيارة بعيدة جدا ، غير متوقعة أبدا ، كان المطر ما يزال يهطل غزيرا ، وها هو ذا ، في في الساعة الحادية عشرة والدقيقة العشرين ، يدخل البيت الصغير الذي يقطنه أهل خطيته بالزقاق الثالث من فاسيلفسكي اوستروف عند ناصية شارع نفسكي ، كان مبتلا بالماء ابتلالا شديدا ، لقد طرق الباب مدة طويلة ، ففنحوا له آخر الأمر ، فأحدث ظهوره في البداية اضطراباً كبيرا ؟ لكن أركادي ايفانوفتش قد أوتي موهبة حسن الحيلة ولباقة السلوك وجمال التصرف متي شاء ، لذلك فان الظن الأول الذي قام في وهم أهل خطيته (وهو ظن لطيف ، فقد اعتقدوا أنه سكر في مكان ما فأصبح لا يدري ماذا يفعل ) ، لم يلبث أن سقط من تلقاء نفسه ، وبادرت أم الخطية ، المرأة لغين الشوق العاقلة ، فجراً ت مقعد الأب الهرم الخرف العاجز حتى صار قرب أركادي ايفانوفتش ، وسرعان ما أخذت تتحدث على عادتها بالقاء أسئلة ملتوية غير مباشرة ( ان هذه المرأة لا تلقي في يوم من الأيام بالقاء أسئلة ملتوية غير مباشرة ( ان هذه المرأة لا تلقي في يوم من الأيام

أسئلة مباشرة : انها تبدأ بأن تبسم وتأخذ تفرك يديها ، فاذا رغبت مثلاً في أن تعرف ما ينتويه أركادى ايفانوفتش فيما يتعلق بالتاريخ الذى ينوى تحديده للاحتفسال بزواجه ، طفقت تسال الرجل بكثير من الشوق والشراهة عن باريس ، وعن حياة المجتمع الراقى هناك ، ثم لا تصل الى فاسيلفسكى أوستروف والى ما يجب أن يحدث فيها الا رويداً رويداً ) ولقد كان يمكن ، في ظروف غير هذه الظروف ، أن يصغى سفدريجايلوف الى كلامها باحترام شديد واهتمام عظيم ، لكنه بدا في هذه المرة نافد الصبر الى كلامها باحترام شديد واهتمام عظيم ، لكنه بدا في هذه المرة نافد الصبر أعلم ، منذ أولى الكلمات التي جرى بها الحديث ، أنها قد نامت ) ، فقال لها أركادى ايفانوفتش بدون لف أو دوران ان عليه ، بسبب ظروف طارئة استثنائية ، أن يغادر بطرسبرج الىحين، وانه اذ يغادر بطرسبرج قد جاءها بخمسة عشر ألف روبل ، أوراقاً مالية وسندات ، راجياً أن تقبلها هدية بخمسة عشر ألف روبل ، أوراقاً مالية وسندات ، راجياً أن تقبلها هدية الهدية التافهة قبل الزواج ،

صحيح أن هذه الشروح لم تظهر الصلة المنطقية بين الهدية والسفر المباشر ، لا ولا أوضحت ضرورة المجيء في منتصف الليسل تحت وابل المطر • ومع ذلك لم يعترض أحد أيَّ اعتراض • وحتى الأسئلة وصيحات التعجب المعهودة كانت في هذه المرة معتدلة جداً ، على خلاف العادة • وتدفق الشكر في مقابل ذلك حاراً عنيفاً ، حتى أن الأم العاقلة ذرفت في سبيل الشكر دموعاً • ونهض أركادي ايفانوفتش ، وابتسم وقبَّل خطيته ، وربت على خدها في رفق ولين ، وأكدَّ مرة أخرى أن غيابه لن يطول : واذ لاحظ في عيني الخطيبة الصغيرة استطلاعاً طفلياً جدياً في آن واحد ، وتساؤلاً أبكم ، فكر لحظة ، وقبَّلها مرة أخرى ، وشعر في الوقت نفسه بحسرة حقيقية لأنه قدر أن الأم العاقلة ستخبىء الهدية مقفلة عليها نفسه بحسرة حقيقية لأنه قدر أن الأم العاقلة ستخبىء الهدية مقفلة عليها

بالمفتاح • وخسرج أخسر الامر ، تاركا جميع من بالبيت في حالة اهتياج شديد خارق • وسرعان ما أخــذت الأم العــاقلة الواســعة الأفق تقــر ر بوشوشات صغيرة وكلمات قليلة سريعة عدداً من الحقائق الخطيرة جداً ، مؤكدة على وجه التخصيص أن سفدريحايلوف رجل ذو سلطان ، رحل له أعمال وصلات ، وأنه على جانب عظيم من الشراء الطائل ، والله يعلم ما الذي خطر باله لكنه قد عن " له أن يسافر فسافر ، ثم عن " له أن يهب مالاً فوهب ، فلا داعي الى التعجب والدهشية والحيالة هذه • صحيح أن وصوله مثلاً على هذه الحال أمر غريب ، ولكن أغلب الظن أن هـذه خصلة من خصال الانجليز وعبادة من عاداتهم • انها الشذوذ والتفرد ، أليس كذلك ؟ ثم ان أبناء المجتمع الراقى لا يحفلون كثيراً بما قد يقال عنهم ، فهم لذلك لا يتحرجون • حتى ان من الممكن أن يكون أركادي ايفانوفتش قد تعمد المجيء تحت وابل المطر ليظهر أنه لا يخاف من أحد ولا يهاب أحداً • ولكن ينبغي خاصة ً أن لا تقال كلمة واحدة لأي انسان عن هذه « المغامرة » ، فالله وحده يعلم ما هو المجرى الذي قد تنقلب اليه هذه الأمور كلها • ويجب اخقاء المال والاقفال عليه بالمفتاح بأقصى سرعة ، والحمد لله على أن فيدوسيا قد بقيت في المطبخ • نعم ، يعجب خاصــة" أن لا يقال لأحد شيء ٠٠٠ هست ٠٠٠ هست إ٠٠ ما من كلمة اذن ، لا لتلك الذبابة الصغيرة ريسليش ، ولا للآخرين ، وهلم َّ جراً ، وهلم َّ جراً .٠٠

وظلوا يثرثرون ويتهامسون على هذا النحو حتى الساعة الثانية من الصباح • لكن الخطية مضت تنام قبل ذلك بكثير ، وهي تشعر بشيء من الدهشة وكثير من الحزن •

وفى أثناء ذلك ، عندما دقت السياعة منتصف الليل ، كان سفدر يجايلوف يتجتاز جسر « ٠٠٠ كوف » فى اتنجاه « حى بطرسبرج »٠ كان المطر قد انقطع عن الهطول ، لكن الربح ما تزال تزمجر ٠ أخذ

سفدر يتجايلوف يرتعد من البرد ، ونظر خلال دقيقة من الزمن ، بنوع من الاستطلاع الحاص ، بنوع من الاستطلاع السائل المستفهم ، نظر الى المياه السوداء ، مياه نهر « نيفا الصغير » ، لكنه سرعان ما وجد أن البرد أشد من أن يستطيع المكث فوق الماء على هذا النحو ، فاستدار ، واتجه نحو شارع « س ٠٠٠ » ،

ظل سفدريجايلوف يسير مدة طويلة لعلها بلغت نصف ساعة ، في ذلك السارع الذي لا نهاية له ، وتعثرت قدماه بالرصيف الحشبي مراراً في الظلام ، ولكنه ظل مصراً على أن يبحث عن شيء ما كان يجب أن يوجد في الجهة اليمني من الشارع ، انه حين مر " هنا منذ مدة بالعربة قد لمح في مكان ما ، على اليمين ، فندقاً لا بد أن اسمه « فندق آندرينوبل » اذا صدقت ذاكرته ، ان هذا الفندق هو في هذا الحي التائه علامة بارزة يستحيل أن يخطئها المرء حتى في الظلام الدامس ، هو مبني طويل من خشب ، اسود " من كثرة السنين التي تعاقبت عليه ، كانت تسطع فيه أضواء رغم تقدم الليل ، وكانت تلاحفظ فيه حركة وجلة ،

دخل سفدريجابلوف الفندق ، فالتقى فى الدهليز بخادم بائس المظهر خلق الثياب ، فطلب منه غرفة ، فبعد أن ألقى عليه الحادم نظرة ، هز جسمه ، وقاده فوراً الى حجرة صغيرة لا هواء فيها تقع فى ركن تحت السلام عند آخر الممر ، لم يكن بالفندق غرفة أخسرى خالية ، فجميع الغرف مشغولة ،

نظر الحادم الى سفدريجايلوف بهيئة مستطلعة مستفهمة • فسأله سفدريجايلوف :

- \_ هل عندكم شاي ؟
- \_ يمكن أن نهيىء لك شاياً •

- ـ ماذا عندكم أيضاً ؟
- ــ لحم عجل ، فودكا ، مقبّلات .
  - ــ جئني بلحم عجل وشاي .
- سأل الخادم متردداً بعض التردد :
- ــ ولست في حاجة الى أي شيء آخر ؟
- \_ لست في حاجة الى أي شيء آخر ؟ فانصرف الخادم وقد خاب فأله .

حد تن سفدر يجايلوف نفسه قائلاً: « لا بد أنه محل مريب كيف لم يخطر هذا ببالى ؟ آ • • • لا شك أن هيئتى أنا أيضاً هيئة رجل عاد من قصف وحدثت له مغامرة فى الطريق • ليتنى أعرف نوع الناس الذين يتلبثون هنا لقضاء الليل! » •

وأشعل سفدر يجايلوف شمعة وفتش الغرفة تفتيشاً دقيقاً، هي حجرة صغيرة تضيئها نافذة واحدة ، وتبلغ من الضيق أن رجلاً له قامة كقامة سفدر يجايلوف لا يكاد يستطيع أن يقف فيها ، وقد امتلأت مساحتها كلها بسرير قذر ومنضدة مدهونة وكرسي عتيق ، أما الجدران فكأنها من ألواح خشبية انفكت المسامير التي تربط بعضها ببعض ؛ وهي مغطاة بورق ملطخ مهترىء ممزق يملؤه الغبار فلا يكاد يستطيع البصر أن يمينز فيه أي رسم ، ولا يكاد يرى منه الا لون أرضيته (الصفراء) ، وكان جزء من الجدار يؤلف مع السقف زاوية مقطوعة ، شأن جميع الحجرات التي تقع الأسطح ، غير أن السلم يمر فنا فوق الزاوية المقطوعة ،

وضع ســفدريجايلوف الشــمعة على السرير ، وغرق في أفكاره وخواطره • غير أن دمدمة غريبة متصلة كانت تعلو في الغرفة المجــاورة وتصل الى حد الصراخ أحياناً ، فما لبنت أن استرعت انتباهه ، ان هذه الأصوات لم تنقطع فى الواقع منذ دخل ، أصاخ سفدر يجايلوف بسمعه : كان هناك شخص يقر ع شخصاً آخر ويصب عليه أنواع اللوم ، ولكنه يفعل ذلك وهو يكاد يبكى ، ليس يميّز المرء الا صوتاً واحداً ،

نهض سفدريجابلوف ، ووضع يده حاجزاً أمام لهب الشمعة ، فسرعان ما أضاء شق صغير في الجدار ، فاقترب سفدريجايلوف من الشق ونظر ، الغرفة أوسع قليلاً من غرفته ، وفيها رجلان أحدهما أجعد الشعر محمر الوجه قد وقف متخذاً وضع الخطيب ، مباعداً ساقيه للمحافظة على توازنه ، وأخذ يلطم صدره لائماً صاحبه بلهجة عاطفية مؤثرة على أنه رجل شقى تافه ليس له أى رتبة ، وليس له أى كرامة اجتماعية ، مذكراً اياه بأنه هو الذي أخرجه من الماء ، ففي وسعه أن يعود فيغطسه في الماء متى شاء ، وان عين الله وحدها ترى حقيقة الأمر كله ، وكان الرجل الثاني الذي ينصب عليه هذا التقريع وهذا التأنيب جالساً على كرسي ، وهيئته هيئة رجل يود لو يعطس لكنه لا يفلح في ذلك على أي نحو من الأنحاء ، وهو يلقى على الخطيب من حين الى حين نظرة مضطربة نحو من الأنحاء ، وهو يلقى على الخطيب من حين الى حين نظرة مضطربة بلهاء ، كان واضحاً أنه لا يفهم من الأمر كله شيئاً على الاطلاق ،

وعلى المائدة ، حيث كانت توجد شمعة ذائبة توشك أن تنطفى ، كان يوجد أيضاً ابريق فودكا يكاد يكون فارغاً ، وأقداح كبيرة وأقداح صغيرة ، وخبار مخلل ؛ ورغم أن الشاى قد شُرب منذ مدة طويلة حتماً ، فان الفناجين والأطباق والملاعق ما تزال ملقاة كذلك على المائدة .

تأمل سفدريجايلوف هذه اللوحة بانتباه ، ثم ابتعد عن الجدار بدون اكتراث ، وعاد يجلس على السرير .

وحين عاد الخادم يحمل لحم العجل والشاى ، لم يستطع أن يمتنع

عن سؤال سفدر يتجايلوف مرة أخرى أليس فى حاجة الى شىء آخس ، فلما سمع جواب النفى من جديد انصرف أخيراً الى غير رجعة • وأقبل سفدر يتجايلوف على الشاى التماساً للدفء ، فاحتسى منه كأساً ، لكنه لم يستطيع أن ينوق اللحم ، فقد كان لا يشتهى أن يتناول أى طعام •

واضع أن الحمى كانت قد ألمت به • وخلع معطف وسيسترته ، واضطجع على السرير ، ومد على نفسه الغطاء • كان مستاء ممتعضا • « ان من الأفضل على كل حال أن أكون سليم العافية لهذا الظرف » ، كذلك قال يحدث نفسه ، وضحك ساخرا •

كان جو الغرفة خانقاً ، وكانت الشمعة ترسل ضياء مضطرباً ، وكانت الربيح في الخارج تزمجر ، وكانت فأرة تخدش شيئاً من الأشماء في مكان بأحد أركان الغرفة ، وكانت الغرفة كلها تشميع فيها رائحة فران وجلد على كل حال .

لبت مضطجعاً غارقاً فی أحلامه • كانت الخواطر تتعاقب فی خیاله ، یطرد بعضها بعضاً • كان كمن برید أن بیشبث بشیء ما فی الحیال بكل ما أوتی من قوة • قال یحدث نفسه : « لا شك أن تحت النافذة حدیقة تهز الربح أشجارها فتهمهم! آه • • • لشد ما أكره همهمة الأشجار أثناء العاصفة فی الظلام! یا له من احساس كریه! » • وفی هذه المناسبة تذكر مروره بحسر مروره بحدیقة بتروفسكی ، مشمئزاً • وتذكر عندئذ مروره بحسر شما التی أحساها منذ قلیل حین توقف فوق النهر • « أنا لم أحب نفسها التی أحساها منذ قلیل حین توقف فوق النهر • « أنا لم أحب غریبة توافیه فتجعله یضحك ضحك سیخریة • قال یخاطب نفسه : غیر بخیال الی مع ذلك أن قضایا الجمال والارتباح هذه كان ینبغی أن « یخیال الی مع ذلك أن قضایا الجمال والارتباح هذه كان ینبغی أن لا تثیر اهتمامی الیوم و أن تدعنی غیر مكترث بها أی اكتراث ، فعا بالی

أعنى بها أشد العناية ؟ ألا اننى لأشبه الحيوان الذى يهمه اشد الاهتمام أن يختار لنفسه مكاناً مناسباً • • فى حالة كهذه الحالة ! لقد كان الأفضل أن أستمر فى السير حتى أصل الى جزيرة بتروفسكى ! لكننى وجدت الليل حالك الظلمة والجو شديد البرودة ! هيء هيء هيء ! انى لأكاد أنشد الاحاسيس اللذيذة والمشاعر الممتعة ! بالمناسبة : لماذا لا أطفىء الشمعة ؟ »

قال لنفسه ذلك ونفخ على الشمعة فأطفأها ، واذ لم ير ضوءاً فى شق الجدار تابع حديثه لنفسه فقال : « نام جيرانى ! هلمتّى يا مارتا بتروفنا ! الآن ، الآن انصا ينبغى لك أن تجيئى شاكية ، فالظلام دامس ، والمكان مناسب ، واللحظة فريدة ، ومع ذلك لا تجيئين اليوم ! » ،

وتذكر فجأة ، دون سبب ظاهر ، أنه قبل وضع خططه المتعلقة بدونيا موضع التنفيذ ، تذكر أنه قبل ذلك بساعة قد نصح لراسكولنيكوف أن يجعل دونيا في حماية رازوميخين ، قال يحدث نفسه : «حقاً ، • • لا بد أنني قلت ذلك من باب التبجح ، كما أدرك راسكولنيكوف ذلك فعلا ً! انه لماكر ، هذا الفتي راسكولنيكوف ! لكنه لعب لعبة كبيرة فوق طاقته ، ولكي يصبح المرء ماكراً كبيراً لا بد له من وقت ، لا بدله من أن ينتظر انقضاء عهد السخافات ، وهو الآن « مسرف » في حب الحياة ، من هذه الناحية يتصف جميع هؤلاء الناس بأنهم جبناء ، ولكن ما بالى أهتم بهم ! ليذهبوا الى الشيطان ! ألا فليفعلوا ما يشامون ، فذلك لا يعنني ! » ،

وظل سفدر يجايلوف عاجزاً عن النوم • وشيئاً فشيئاً انبجست أمامه صورة دونيا كما رآها منذ قليل ، فسرت في جسمه كله رعدة قوية على حين فحأة • قال يخاطب نفسه وقد ثاب الى صوابه : « لا ، يجب على " الآن أن أتخلص من هذا كله • يجب أن أفكر في شيء آخر • مضحك أمرى • مضحك : اننى لم أكره أحداً في يوم من الأيام ، بل اننى لم تراودني

رغبة قوية فى الانتقام قط • هذه علامة سيئة ! لا ولا أحببت يوماً أن أتشاجر ، وأن أندفع وأتحمس ! هذه أيضاً علامة سيئة ••• ولكن ماأكثر الوعود التى بذلتها لها منذ قليل ! مع ذلك ، كان يمكنها أن تصنع منى رجلاً آخر » •

وصمت سفدر يبجايلوف وكز أسنانه وعرضت له صورة دونيا من جديد ، تماماً كما رآها حين أطلقت طلقة أولى فاستولى عليها رعب رهيب فأرخت المسدس وهي تنظر اليه بعينها الواسعتين ٥٠٠ حتى لكان يمكنه أن يمسكها مرتين لا مرة واحد قدون أن تستطيع اظهار أية مقاومة ولقد عني هو نفسه بأن يرد ها الى ادراك الواقع! وتذكر أيضاً أنه شعر في تلك اللحظة بنوع من الشفقة عليها والرأفة بها ، وأن قليه قد انقبض انقباضا شديداً و «سحقاً لهذه الخواطر! ٥٠٠ يجب التخلص من هذا كله! يجب التخلص من هذا كله! يجب

وأخذ النعاس يدب الى جفنيه ، وأخذت رعدة الحمى تهدأ، وتراءى له فجأة أن تبحت الغطاء شيئاً يركض على طول ذراعه وساقه ، فارتعش ، وقال : « آ ، • • لكأنها فأرة ! طبعاً • • • لأننى تركت اللحم على المائدة ! » كره كرها فظيعاً أن يكون عليه أن يكشف الغطاء عن جسمه ، وأن ينهض ، وأن يتعرض للبرد • لكن شيئاً لامس قدمه مرة أخرى ملامسة كريهة مزعجة ، فرمى عنه الغطاء وأشعل شمعة • ثم مال يتفحص السرير وهو يرتبجف من الحمى ، فلم يبجد شيئاً • حتى اذا نفض الغطاء قفزت الى السرير فأرة على حين بغتة ، فأسرع يريد القبض عليها ، ولكن الفأرة أخذت ، دون أن تغادر السرير ، ترسم خطوطاً متعرجة في كل اتجاه ، وتملص من بين أصابعه ، وتركض على ذراعه ، ثم الدست تحت المخدة فرمى المخدة على الأرض ، ولكنه شعر في تلك اللحظة نفسها بشيء يثب

عليه ، ويتنطط على طول قامته ، ويصبح فوق ظهره ، تحت قميصه . فارتعش سفدريجايلوف ارتعاشة عصبية واستيقظ من نومه .

كان لا يزال راقداً على السرير ، متـكوماً تنحت الغـطاء • وكانت الريح ما تزال تهمهم تنحت النافذة •

قال لنفسه غاضباً : « يا له من حلم وسنح ! ، •

ونهض فجلس على حافة السرير مديراً ظهره الى النافذة « الأفضل أن لا أنام النَّة » • على هذا حزن أمره • وكان يهب من النافذة هواء رطب ـ بارد ، فشد سفدر يتجايلوف الغطاء وتدثر به دون أن يبارح مكانه • ولم يشعل الشمعة • كان لا يفكر في شيء ، ولا يريد أن يفكر في شيء على كل حال • لكن الصور كانت تلاحق الصور في خياله ، وكانت شزرات أفكار تتتابع في ذهنه فوضى لا تحكمها رابطة ولا ينظمها تسلسل. لقد أصبح فيما بشبه النوم • هل يرجع هذا الى البرد والظلمات والرطوبة والربح أشكالاً غريبة ، وأخذت توقظ في نفسه رغبة ، وكانت أزهار " تترامى له بغير انقطاع • هذا منظر رائع يتفتح أمام بصره • نهار مضيء ، دافي • ، يكاد يكون حياراً • هو يوم عيـد العنصرة • منزل ريفي أنيق ثرى ، على الطراز الانجليزى ، ينتصب فى وسلط مروج مزهبرة ، وتحيط به أحواض موقوفة على زراعة الأزهار • نباتات متسلقة تتلفففوق درجات مدخل المنزل غارقة ً تحت الورود • وعلى طول سلم كبير ، مضىء نضير ، مغطى بسنجادة فخمة ، تترتب أواني خزف صيني تضم أزهاراً نادرة ٠ ولاحظ سفدر يجايلوف بوجـه خاص ، على حـواف النوافذ ، في أوان ملأى بالماء ، باقات نرجسات بيض تمل على سيقانها الخضر وتنشر عبقاً نافذًا • كان سفدريحايلوف يود أن لا ينتعــد عن هذه الأزهــار ، ولكنه صعد السلَّم ودخل قاعة كبيرة عالمة السقف • هناك أيضاً كانت الأزهار

منتشرة في كل مكان : على النوافذ ، قرب الساب الكبر الذي يطل على الشرفة ، وفي الشرفة نفسها • أرض القاعة مفروشة بعشب فو َّاح أخضر تضر • مصاريع النـوافذ مفتوحة تدخل منها الى القـاعة أنسـام لطيفة • العصافير تغرِّد تحت النوافذ • ولكن في وسط الغـرفة ، فوق منضـدة فرشت بغطاء من قماش الساتان الأبيض الذي يُستعمل للموتى ، كان هناك تابوت • ان التابوت منحِدٌ بنسيج من ساتان نابولي السيمنك ، ومحفوف بابزيم سميك ، أبيض اللون أيضاً • ان حبالاً من أزهار تطوِّق التابوت من جمع الجهات • وبين الأزهار يرقد جثمان صبية ترتدي ثوباً من نسيج التول الأبيض، قد عقدت ذراعيها على صدرها وشدت احداهما الى الأخرى حتى لكأنهما منحوتتان في المرمر • غير أن شعرها المعشر ، الأشقر ، رطب مخصل • وعلى جسما أكليل من الزهر يطوِّقه • أن وجهها الذي يظهر من جانب ، ويعبِّر عن قسوة ، ويبدو متجمداً منذ الآن يشمه أن يكون مقدوداً في مرمر أيضاً ، ولكن ابتسامة شفتها الشاحنين مصطبغة بحزن لا نهاية له ، حزن لس من الطفولة ، حزن كبير ، أن سفدريحايلوف يعرف هذه البنية • لم يكن الى جانب التابوت لا صورة من صور العذراء، ولاشموع مشتعلة ، ولست تُـتلي علمها صلوات. أن هذه البنية قد انتحرت غرقًا • عمر ها لا يتحاوز أربعة عشر عامًا ، لكن قلبها قد تحطم وهي في تلك السين : لقد سعت الى الموت ، لأنها وقعت ضحـــة اهــانة روَّعت ضميرها إلى الأبد ، وملأت نفسها بعار لا يستحقه وجدان الطفلة ، وانتزعت منها صرخة يأس همائلة اختنقت في الظلممات والبرد والجليمه الذائب وزمجرات الريح ٠٠٠

استيقظ سفدريجايلوف من نومه ، فترك سريره واتجه نحو النافذة، واهتدى الىالمزلاج ففتحها ، فاندفعت الىالحجرة الصغيرة هبة ريح صفعت خدَّه وصدره الذى لا يغطيه الا القميص ، صفقهما بما يشبه رذاذ ثلج.

وكان تحت النافذة شيء يشبه أن يكون حديقة لعل رو ّاد الفندق يقضون فيها أوقات بهجة ومسرة أحياناً ، فتنغني فيها الأغاني وينقد م فيها الشاي على موائد صغيرة نهاراً • أما الآن فان قطرات ماء تسيل على النافذة آتية من الشجيرات المحيطة ، وان الظلام يبلغ من الحلكة أن المرء لا يمينز الا بقعاً سوداء غامضة تدل على الأشياء دلالة مبهمة •

لبث سفدر يجايلوف خمس دقائق ، مائلاً الى أمام ، متكنّا بكوعيه على حافة النافذة ، محدقًا الى الظلام لا يستطيع أن يحوتّل عنه بصره . وفجأة ، في وسط الظلمات ، دوتّت طلقة مدفع أولى فنانية .

قال سفدريجايلوف يحدث نفسه: « هذا هو الانذار! المياه تعلو، فما ان يطلع الصبح حتى تتدفق فى الشوارع فيضانات تغرق الأقبية • الفئران ستطفو على سطح الماء ميتة • وتحت المطر والريح سيأخذ الناس يتقلون متاعهم الى الطوابق العليا ، وقد تبللت أجسامهم وانهدت قواهم وأخذوا يشتمون ويلعنون ••• لكن كم الساعة الآن ؟ » •

وفيما كان سفدريجايلوف يفكّر في هذا ، اذا بساعة جدار في مكان بعيد تدق الثالثة بصوت عميق ٠

قال سفدر يجايلوف لنفسه: «آ ٠٠ بعد ساعة يطلع الصبح و فلماذا انتظر مزيداً من الانتظار ؟ سأنصرف حالا مسأمضى قد ما الى جزيرة بتروفسكى ، فأختسار دغلا يبلغ من التبلل بالماء أنه يكفيك أن تلمسسه بكتفك حتى تهطل عليك ملايين القطرات ٠٠٠ » وابتعد عن النافذة قليلا ، فأغلقها ، ثم أشعل شمعة ، فارتدى صدرته ومعطفه ووضع على رأسه قبعته ، ومضى الى المر حاملا شمعته ، محاولا أن يبحث عن الخادم الذى لا بد أنه نائم في ركن من الأركان التي تودع فيها الأشياء البالية وكان سفدر يجايلوف يريد أن يدفع الحساب وأن يغادر الفندق و وقال يحدث نفسه : « هذه خير لحظة و لا يمكن اختار لحظة أفضل » و

لبت يطوف في الدهليز الضيق الطويل مدة طويلة دون أن يلتقي بأحد • فلما هم أن ينادي اكتشف على حين فجأة ، في ركن مظلم ، بين خزانة قديمة وباب ، شيئاً غريباً ، شيئاً بدا له حياً • فمال على الشيء والشمعة بيده ، فرأى طفلة عمرها خمس سنين في أكثر تقدير ، ترتدي ثوبا خلقاً مبتلا بالماء كابتلال خرقة من الحرق التي تغسل بها الصحون ، وهي ترتجف من البرد وتبكي • لم يظهر عليها ذعر حين رأت سفدر يجايلوف ، ولكنها حد قت اليه بعينها السوداوين الكبيرتين مبهوتة وكانت تشهق من حين الى حين ، كما يشهق طفل لبث يبكي مدة طويلة ثم انقطع عن البكاء ، لكنه ما يزال يشهق بين الفينة والفينة • كانت الطفلة شاحبة الوجه مشعثة الهيئة ، وكان واضحاً أن البرد قد بلغ منها العظام • ولكن كيف أمكن أن تقع في هذا المكان ؟ أغلب الظن أنها قد اختبات في ولكن كيف أمكن أن تقع في هذا المكان ؟ أغلب الظن أنها قد اختبات في

أخذ سفدريجايلوف يستجوبها • فانتعثبت الطفلة فبجأة ، وأسرعت تتدفق في الكلام فتروى بلغتها الطفولية قصة فحواها أن أمها كانت ستضربها لأنها كسرت فنجاناً •

كانت الطفلة تتكلم بغير توقف ؟ وفي وسع المرء أن يحزر مما روته وقصّته أنها ليست محبوبة ، وأن أمها ( وهي طباخة تظل دائما سكري ، ولعلها طباخة هذا المحلل ) ترو عها وتضربها ، وأن البنت حين كسرت الفنجان قد بلغ خوفها من الشدة أنها هربت منذ الليلة البارحة ؟ وأنها اضطرت أن تختبيء مدة طويلة في مكان ما من الحوش ، تحت المطر ، ثم استطاعت أن تتسلل الى هذا المكان خلسة " ، فاختبأت وراء الخزانة ، وقضت الليلة هنالك مرتعدة " من البرد مرتجفة باكية ،

تناول سفدر يجايلوف الطفلة بذراعيه ، وعاد الى غرفته فوضعها على سريره وأخذ يتخلع لها ملابسـها • كان حــذاءاها مقطّعين ، مبتلين بالماء

ابتلالاً شــدیداً لکأنهما قد نُـقعا فی غــدیر لیلة کاملة • ولم یکن لهــا جوربان •

فلما فرغ سفدريجايلوف من خلع ملابسها عنها ، أرقدها ودثنّرها بالغطاء حتى العنق ، فما لبثت أن نامت فوراً • وما ان انتهى من هذا حتى عاد يغرق في أحلامه المظلمة وخواطره القاتمة •

قال يحدث نفسه : « هذا ما كنت في حاجة الله أيضاً! أن أقحم نفسى في مثل هذه القصة! يا للحماقة! ٥ • وتناول الشمعة معتاطاً لمضى باحثاً عن الخادم من أجل أن ينصرف بأقصى سرعة • فلما هم َّ أن يفتح الباب أفلتت من لسانه شتمة للطفلة الصغيرة ، ومع ذلك عاد يلقى عليها نظرة ليرى هل نامت وكيف كان نومها • رفع الغطاء محاذراً • كانتالينية تنام نوماً عملقاً هادئاً سبعداً • لقبد دفيّاُها الفطاء ، حتى ان خديها قد استردتا لونهما منذ الآن • ولكن الشيء الغريب أن هذا اللون كان أسطع اتقاداً مما يلاحيظ في الأطفال الآخرين . فقال سفدر يحايلوف لنفسه : « ان بها حمتًى » • لكأنها قد شربت ، لكأنها قد سُفت كأساً من الخمر كبيرة مترعة • ان شـفتمها الحمـر اويين تــدوان كالمحترقتين • « ماذا ؟ ما هذا ؟ » • لقد رأى سفدر يحايلوف فحأة أن أهداب الصبة ، الطويلة السوداء ، تختلج وترتعش كأنها تنفتح ، ورأى من تحت الأهداب نظرةً ماكرة حادة لست نظرة أطفال ، تتسلل الله ، فكأن الطفلة غير نائمة لكنها تتظاهر بالنــوم • نعم ، ذلك ما كان ••• وانفرجت شــفتا الصــبية عن ابتسامة ، وكانت أطراف الشفتين تختلج كأنها تحاولان كظم ضحكة ٠ ولكن محاولة الكظم تنتهي ، فتنطلق الضحكة . انها ضحكة صريحة ، وقحة ، فيها تحد واستفزاز ، تتفجر في وجه لم يبق فيه الآن شيء من طفولة • هو الآن وجه العهر والانحلال ، وجه وقع زايله الحياء ، وجه امرأة مثل «كاميليا » \* مثل « غادة الكاميليا » ، وجه مومس تتعاطى البغاء فى سبيل المال ، مومس فرنسية ، وها هى ذى البنت ، بعد أن لم يبق لها ما تخفيه ، ها هى ذى تفتح عينيها ، وتلفه بنظرة عنيفة محرقة ، فى غير تحفظ أو احتشام ، ان عينيها تناديانه ، وتضحكان ، • ، وان هناك شيئاً دنسا مسيئاً مهيئاً فى هذه الضحكة ، وفى هاتين العينين ، وفى كل هذا الوجه الذى أصبح لا يعبر الا عن الرجس والعار ، « وكيف ؟ أفى هذه السن ؟ أفى الخامسة من العمر ؟ » ، بهذا تمتم سفدريجايلوف مذعوراً ، ولكن ها هى ذى تدير نحوه وجهها المتقد ، وتمد اليه ذراعيها ، فيقول مروعاً : « آه ، • ، يا للمعونة ! » ، ويشهر عليها ذراعه ، • ، ولكن من نومه فى تلك اللحظة ،

كان لا يزال راقداً على سريره مندثراً بالغطاء • ولم تكن الشمعة مشتعلة ، غير أن بياض الفجر كان يلوح من وراء النوافذ •

«كوابيس طوال الليل! » • كذلك قال سفدر يتجايلوف ، ثم نهض منتصباً على سريره في غيظ وحنق • كان يتحس بأنه محطم • انه يشعر بوجع في جميع عظامه • وفي الخارج كان ينتشر ضباب كثيف يتحجب الرؤية • لا بد أن الساعة قريبة من الخامسة • لقد نام مدة طويلة جداً •

وقام سفدر يجايلوف ، فارتدى سترته ومعطف اللذين ما يزالان مبتلين ؛ وبعد أن تلتّمس مسدسه في جيبه ، أخرجه فتثبت من الكبسولة، ثم جلس ، وتناول دفتراً صغيراً فكتب على الورقة الأولى منه بضعة أسطر بأحرف كبيرة ، حتى اذا أعاد قراءة الأسطر التي كتبها ، رجع يسترسل في أحلامه من جديد ، متكتاً بكوعيه على المائدة ، المسدس والدفتر ما يزالان على المائدة قرب كوعه ، وقد استيقظ الذباب فهو يتهافت على قطعة لحم العجل التي لم يمسسها ، ظل سفدريجايلوف ينظر الى الذباب برهة طويلة ، وحاول أخيراً أن يلتقط ذبابة من الذبابات بيده اليمني التي كانت طليقة ، ولكنع لم يفلح في ذلك رغم الجهود الكثيرة التي بذلها ،

وفاجأ نفسه آخر الأمر مستغرقاً فى هذا العمل ، فشاب اليه صوابه ، وارتجف ، ونهض فخرج من الغرفة بخطى حازمة ثابتة • فما هى الالحظة حتى كان فى الشارع •

ان ضباباً بلون اللبن كان يغمر المدينة • وسار سفدر يتجايلوف على أرض الشارع الخشبية الموحلة الزلقة ، في اتجاه نهر « نيفا الصغير » • كان لا يكف عن تتخيل مياه النهر التي ارتفعت أثناء الليل ، وعن تتخيل جزيرة بتروفسكي ، والطرق المنقوعة والعشب الغارق والأشجار والأدغال التي يتقاطر منها الماء ، ثم الدغل المقصود ! • • • واغتاظ من ذلك فأخذ يتفحص المنسازل من حبوله ليصرف تفكيره آلي شيء آخسر • لم يكن في الشارع أحد من المارة ، ولم يكن فيه أية عربة • والمنسازل الحشسية الصغيرة ، الصفراء الفاقع لونها، كانت بنوافذها المغلقة ومصاريعها الموصدة، قذرة المغلهر كالحة الهيئة •

أخذ سفدريجايلوف يرتجف من البرد والرطوبة اللذين نفذا فيه. فاذا وقع بصره على لافتة دكان من الدكاكين بين الحين والحين ، أخذ يقرأ الكلمات مدققاً متفحصاً .

ها قد انتهى الشـــارع المبتّلطة أرضه بالخشب و لقد وصــل سفدر يجايلوف الى مبنى كبير من حجر و وهذا كلب صـغير بشـع يمر أمامه قاطعاً الشارع ، واضعاً ذيله بين قائمتيه و وهذا رجل سكران حتى لكأنه ميت من فرط السكر ، قد رقد على الرصيف عـر شاً ، لابساً معطفاً سميكاً ، واضعاً وجهه على الأرض و

نظر سفدر يجايلوف اليه ثم تابع طريقه • وظهر له برج كبير على شماله فحاة • فهتف يقول لنفسه : « آ • • • وجدت المكان المناسب • علام الذهاب الى جزيرة بتروفسكى ؟ في هذا المكان يمكن على الأقل أن يوجد

شاهد رسمی » • و کاد ببتسم حین خطرت بیاله هذه الفکرة ، ثم انعطف بدخل شارع « س • • • » • هناك كان ینتصب المبنی الذی یعلوه برج\* • وعلی باب الفنیا و من هذا المبنی كان یستند بظهره رجل" قصیر القامة متدثر بمعطف رمادی اللون من معاطف الجنود ، وعلی رأسه خوذة من نحاس كخوذة آخیل • رشق الرجل سفدریجایلوف بنظرة باردة تعبر عن النعاس • ان فی وجهه تلك الكآبة الحاقدة الساخطة التی عمرها مثات السنین ، تلك الكآبة التی تطبع فی كثیر من المرارة قسمات وجوه جمیع الناس الذین ینتمون الی ملة الیهود • وتفحص كل من سفدریجایلوف و آخیل صاحبه مدة من الوقت فی صمت • ورأی آخیل أخیراً أن من غیر الطبیعی أن یقف رجل لیس بالسكران حتما ، أن یقف علی بعد ثلاث خطوات منه ، ویأخذ یحدق الیه ویتفرس فیه دون أن ینطق بكلمة • فقال سناله ، وهو ما یزال جامداً لا یتحرك :

\_ هيه ! عم تبحث ؟

فأجابه سفدر بحايلوف :

\_ لا أبعث عن شيء أيها الأخ • صباح الحير •

\_ امض في طريقك!

\_ هل تعرف أيها الأخ ؟ أنا مسافر الى الخارج ؟

\_ الى الخارج ؟

\_ الى أمريكا ٠

\_ الى أمريكا ؟

تناول سفدر يتجايلوف مسدسه وحشاه • فرفع آخيل حاجبه • وصاح يقول :

- \_ ما هذا المزاح؟ ليس هذا هو المكان ٠٠٠
  - ـ ولماذا لا يكون هو المكان ٠٠٠
    - ـ لأنه ليس هو المكان ٠٠٠
- ـ دعك يا صاحبي ، لا ضير ٠٠٠ هذا المكان مناسب مع ذلك · فاذا سئلت فقل انبي سافرت الى أمريكا ·
- قال سفدريجاليلوف ذلك ووضع المسدس على صدغه الأيمن فانبرى أخيل يقول له مندفعاً محملقاً مزيداً من الحملقة :
  - ـ ممنوع هنا ليس هذا هو المكان
    - وضغط سفدريجايلوف على الزناد •

## الفصل السيابع



ذلك اليوم نفسه ، عند المساء ، بين الساعة السادسة والساعة السابعة ، ذهب راسكولنيكوف الى مسكن أمه وأخته ، ذلك المسكن الذي أسكنهما فيه رازومنخين في عمارة باكالايف وان مدخل السلم

يطل على الشارع • كان راسكولنيكوف يتقدم متردداً ، متباطى الخطو • ولكن ماكان له أن يقفل راجعاً بحال من الأحوال ، فقد اتخذ قراره وعزم أمره • كان يقول لنفسه : « انهما ، على كل حال ، لا تعرفان شيئاً حتى الآن ، وقد ألفتا أن تعداني شاذاً • • • » • كانت ثيابه في حالة رهيبة ، فانه بعد ليلة كاملة من المطر قد تبللت ملابسه وتلطخت بالوحل • وكان منقلب الوجه من التعب والقلق والاجهاد الجسمي والصراع الروحي الذي ظل ناشباً في نفسه منذ ما يقرب من أربع وعشرين ساعة • كان قد قضي الليل وحيداً ، لا يعلم الا الله أين ، ولكنه كان قد عقد العزم على انفاذ الأمر •

طرق الباب ، ففتحت له أمه ، كانت دونيا قد خبرجت ، وكانت الخادمة نفسها غائبة في هذه الساعة ، خرست بولشيريا الكسندروفنا من الدهشة والفرح في أول الأمر ، ثم أمسكت يده وقادته الى الغرفة، وبدأت تتكلم متلعثمة من فرط السعادة فقالت :

\_ آ ... هأنت ذا أخيراً ! لا تزعل يا روديا اذا أنا استقبلتك هذا الاســـتقبال الأبله باكـــة ً ٠ اننى أضحك ٠ اننى لا أبكى ٠ أتظن أننى

أبكى ؟ لا ، أنا سعيدة ، ولكن هذه عادة سخيفة من عاداتى ، دموعى تنسكب لغير سبب ، ، ، منذ مات أبوك أصبحت أبكى لأتف أمر من الأمور ، اجلس يا حبيبى ، لا بد أنك متعب ، أنا أرى هذا واضحاً! آه . ، ، ثابك متسخة جداً ! . ، ، ،

بدأ راسكولنيكوف يتكلم فقال:

ـ كنت أمس خارج البيت تعحت المطر يا أماه ! فاندفعت بولشيريا ألكسندروفنا تقاطعه بقوة قائلة :

للقديمة المتعبة • اهدأ بالا ، فانني أفهم الآن كل شيء • لقد تعلمت عادات القديمة المتعبة • اهدأ بالا ، فانني أفهم الآن كل شيء • لقد تعلمت عادات المناس هنا ، وأدركت أنها خير من عاداتنا نحن هناك • وأيقنت أنه ليس من حقى أن أحاول معرفة أفكارك ، وأن أحاسبك • الله يعلم ما هي الخطط والنشون التي تملأ رأسك ، وما هي الخواطر التي ترهقك ، فهل يجوز لي أن أشدك من ذراعك وأسألك : « هيًا ، هيًا قل لي ، قل لي فيم تفكر ؟ » ما حاجتي الى هذه الثرثرة أخبط فيها خبط عشواء ! هل تعلم يا روديا ؟ أنا الآن أقرأ ، للمرة الثالثة ، المقالة التي تشرتها في • • • في تلك المجلة • لقد جاءني بها دمتري بروكوفتش • فما ان رأيتها هي صحت أقول : آه • • • من فرط دهشتي ! قلت لنفسي : « ما كان أغباني وأشد حماقتي • هذا هو اذن ما يشغل باله • هذا يفسر كل شيء • كذلك هو مأن جميع العلماء • انه يدير في رأسه أفكاراً يتأملها وينضجها ، وأجيء أنا فأزعجه وأعذ به • • • نني أقرأ مقالتك يا بني ؟ فيها أشياء أنا فأزعجه وأعذ به • ولكن لا غرابة في ذلك ، فما أنا الا امرأة بسيطة •

- أريني تلك المقالة يا أمي .

تناول راســـكولنيكوف المجلة ، وألقى على مقالتــه نظرة عجلي •

فشعر ، رغم أن هذه الصفحات متعارضة أشد التعارض مع وضعه القائم وحالته النفسية الراهنة ، شعر بتلك العاطفة الغريبة ، بتلك العذوبة الحادة ، بتلك الجلاوة الكاوية التي يشعر بها الكتاب حين يرون انتاجهم مطبوعاً لأول مرة ( ولا سيما حين لا يكون عمسرهم قد تجاوز الثالثة والعشرين ) • ولكن ذلك لم يدم الا لحظة قصيرة • فبعد أن قرأ الأسطر الأولى ، تقطب حاجباه ، وانقبض صدره ، واختنق قلبه بحزن رهيب • ان جميع أنواع الصراع والكفاح التي خاضها في هذه الأشهر الأخيرة قد عادت الآن الى ذاكرته دفعة واحدة • فها هو ذا يرمى المجلة على المائدة بحركة اشمئزاز ولوعة •

مهما أكن غيبة يا روديا فاننى أستطيع أن أدرك أنك ستصبح في المستقبل القريب واحداً من أعظم رجال عالمنا المثقف ، ان لم تصبح أغلمهم جميعاً بغير استثناء إ ٠٠٠ هه إ ٠٠٠ ومع ذلك تجاسروا فزعموا أنك مجنون! هأ هأ هأ أ ٠٠٠ لعلك لا تعرف هذا ، ولكنهم زعموه ، ودار في خلدهم! ما أحقرهم دودا من دود الأرض! مساكين! أننى لهم أن بغهموا ما هو الذكاء! ولكن ما بال دونيا ، نعم ما بال دونيا قد أوسكت أن تصدق ذلك هى أيضاً ٥٠٠ أهذا ممكن؟ ان المرحوم أباك قد أرسل وسأريك اياه يوماً ) ومرة قصة وقد رجوته أن يسمح لى بنسخها ) ، وما أكثر ما دعونا الله أن ينشروا له انتاجه ذاك ولكنهم لم ينشروه! وما أكثر ما دعونا الله أن ينشروا له انتاجه ذاك ولكنهم لم ينشروه! هل تعلم يا روديا ؟ اننى منذ خمسة أيام أو ستة قد حزن حين رأيت كيف تعيش وماذا تأكل وماذا تلبس وأين تسكن ؛ ولكننى أدرك الآن أننى كنت غبية في هذه المرة أيضاً ، فلو قد شئت لنلت كل شي، دفسة أننى كنت غبية في هذه المرة أيضاً ، فلو قد شئت لنلت كل شي، دفسة الآن ، لأنك مشغول عنه بأمور أهم شأناً ،

ـ أليست دونيا في البيت يا أمي ؟

ـ لا يا روديا ، انها تخرج في أكثر الأحيان وتدعني وحدى • لقد تلطف دمتري بروكوفتش فحاء يزورني ويقضي بعض الوقت في صحبتي. انه يكلمني دائماً عنك • انه يحمك ، ويقدرك حق قدرك يا بني • لا أزعم بهذا أن أختك لا تحفل بأمرى وأنها مقصرة في حقى ، فلست ألومها ، ولكن لها طبعها ولى طبعي • وهي تخفي أسراراً صغيرة لا حصر لها ، تتخفيها عنى ولا تطلعني علمها • أما أنا فلست أخفي عنكما أي سر • أنا أعرف طعاً أن دونها ذكمة جداً ، وأنها كذلك تضمر لي ، وتضمر لك أنت أيضًا ، كثيرًا من العاطفة والحنان • ولكني لا أدرى كنف ستكون خاتمة هذه الأمور كلها • لقد أسعدتني بمحثك كثيراً يا روديا ، ولكن ها هير ذي قد خرجت في الوقت الذي جثت أنت فيه! سأقول لها حين تعود : « جاء أخبوك في غبابك ، فأيين كنت خبلال ذلك الوقت ؟ » • ولكن لا تدللني كثيراً يا روديا : تعال اليُّ ان استطعت ، فان لم تستطع أن تحييء فلا ضير ، وسأنتظرك على كل حال ، وسأء ف دائماً أنك تحسني ، وهذا يكفيني • سوف أقرأ مؤلفاتك ، وسوف أسمع النياس جميعاً يتحدثون عنك ، وسوف تحيء أنت اليُّ من حين الي حين • ما عساي أثمني أكثر من ذلك؟ هأنت ذا قد جئت اليوم لتواسى أمك ، انني أرى هذا واضحاً ، فهل يمكن أن أطلب الزيد؟

هنا أُخذت بولشيريا الكسندروفنا تبكي فجأة ٠

ــ آه ••• هأنا ذا أعود الى البكاء ! لا تنظر الى ً يا بنى ! ما أنا الا حمقاء !

ثم هتفت تقول وهي تنهض واثبة :

ـــ آ • • • ما بالى أظل جالسة هذا الجلوس! عنـــدنا قهوة ولا أقدم لك منها • • • هذه أنانية المسنين! حالاً ! حالاً ! • • • \_ أماه ! دعى هذا ! أنا ذاهب بعد لحظة ! ما من أجل ذلك جثت . أرجوك ، أصغى الى ً !

اقتربت منه بولشيريا الكسندروفنا وجلة · فقال يسألها طافح القلب، دون أن يفكر ودون أن يزن كلامه :

م أتظلين تحييني ، يا أماه ، كما تحييني الآن ، مهما تسمعي عني، ومهما تعلمي من أمرى ؟

### فأجابت الأم:

ــ روديا ، روديا ، ماذا بك ؟ كيف يمكنك أن تلقى سؤالاً كهذا السؤال ؟ من ذا الذى يجرؤ أن يقول فيك سوءاً ؟ وهب أحداً قال فيك سوءاً ، فاتنى لن أصدقه ؟ لن أصد في أحداً يجرؤ أن ٠٠٠ سوف أطرد من يجرؤ من من يجرؤ من من وف أطرده ٠٠٠

تابع راسكولنيكوف كلامه يقول :

\_ جئت لأؤكد لك أنبى أحببتك دائماً ؟ وانه ليسرنى أن نكون الآن وحيدين ، وأن لا تكون دونيا هنا ، لقد جئت لأقول لك بصراحة ان عليك ، مهما يصبك من شقاء ، أن تعلمى أن ابنك يحبك أكثر مما يحب نفسه ، وان كل ما يمكن أن يخطر ببالك من ظنون عن قسوتى وقلة عاطفتى انما هو باطل ، واننى لن أكف عن حبك يوماً ، ، كفى هذا الآن ، وانما أنا قد رت أن على "أن أبداً به ، ، ،

ضمتَّت بولشيريا ألكسندروفنا ابنها صامتة ، وشدته الى صدرها ، وبكت في رفق ، وقالت أخيراً :

لا أدرى ماذا بك يا روديا • كنت أقد ترحتى هذه اللحظة أن كل ما في الأمر هو أنك قد ضقت بنا • ولكنني أدرك الآن أدراكاً واضحاً أن

آلاماً كبيرة تنتظرك ، وأن هذا هو السبب في حزنك ، لقد أحسست بشيء من هذا احساساً غامضاً منذ مدة يا روديا ، سامحنى اذا أنا حدثتك في ذلك ، ولكننى دائمة التفكير فيه ، حتى أنه يؤرقنى ويحرمنى من النوم، كانت أختك في هذه الليلة تهذى ، وتكلمت أثناء هذيانها عنك ، ميئزت بعض الكلمات ، لكننى لم أفهم شيئاً ، وظللت طوال الصباح كمن ينتظر تنفيذ حكم الاعدام فيه ؛ نعم ، أصبحت أتوقع شيئاً ما سيحدث ، وها هو ذا الشيء الذي توقعته يحدث فعلاً! روديا! روديا! الى أين أنت ذاهب المشافر ، ستسافر ، ألس كذلك ؟

#### ـــ نعم ، سأسافر •

ـ ذلك ما كنت أقد ره ! ولكن في وسعى أن أسافر معك ، اذا كان ذلك ينفعك • ودونيا أيضاً تحبك ، تحبك كثيراً ؟ ولتـأت معنـا صوفيـا سيميونوفنا أيضـاً اذا وجب ذلك ! انني مسـتعدة لأن أقبلهـا بنتاً لى • وسيساعدنا دمترى بروكوفتش في الاستعداد للسفر • ولكن الى أين تريد أن تسافر ؟

ــ استودعك الله يا أماه !

هتفت الأم تقول وكأنها تفقد ابنها الى الأبد:

\_ كيف ؟ أفى هذا اليوم نفسه ؟

ـ لا أستطيع التأخر ٠٠٠ آن الأوان ٠٠٠ يجب حتماً أن ٠٠٠

ـ وأنا ؟ ألا أستطيع أن ٠٠٠ أذهب معك ؟

ــ لا • ولكن اركعي وصلى لى ، فلعل الله يستجيب لصلاتك!

ـ دعنی أرسم علیك اشارة الصلیب ، دعنی أباركك • نعم ، هكذا ، هكذا ! رباه • • • ماذا نفعل ؟

نعم ، لقد كان راسكولنيكوف سعيداً بأن البيت خال ليس فيه أحد، كان سعيداً بأن يخلو الى أمه ، حتى لكأنه بعد جميع العذابات الرهبية التى عاناها قد ذاب قلبه حناناً على حين فجأة دفعة واحدة ؟ فها هو يرتمى على قدمى أمه فيقبلهما ، وها هما يبكيان كلاهما ويتعانقان ، والأم فى هذه المرة لا تشعر بدهشة ولا تلقى سؤالا ، لقد أدركت أن ابنها يعانى أموراً فظيعة ، وأن لحظة رهيبة سوف تأزف بعد قليل ، فتحدد مصيره تحديداً حاسماً ،

#### قالت ناشحة :

\_ رودیا ، یا بنی الحبیب ، یا أول ولد لی ، هأنا ذی أراك الآن كما كنت فی صغرك تماماً • كنت تنجیء الی علی هذا النحو نفسه ، فتطوقنی ، وتقبیلنی ، بهذه الطریقة نفسها • وحین كان أبوك ما یزال معنا ، وحین كانت حیاتنا قاسیة قسوة شدیدة ، كنت أنت تعزینا كلینا بوجودك • وبعد أن دفنت أباك ، كم من مرة بكینا علی قبره ، أنا وأنت ، متعانقین كتمانقنا الآن ! لثن كنت أبكی منذ مدة ، فلأن قلبی \_ قلب الأم \_ قد أوجس أن شرا سیقع ، أن مصیبة ستنزل • حین رأیتك أول مرة مساء یوم وصولتا الی هنا حزرت كل شیء من رؤیة نظرتك وحدها ، فسرعان ما ارتعش قلبی ؟ والیوم ، حین فتحت لك الباب ، نظرت الیك فلم ألبث أن قلت لنفسی : لا شك أن الساعة المشئومة قد حانت • رودیا ، رودیا ، أأنت مسافر فوراً ؟

- لا ٠
- ـ هل ستعود ؟
- ــ نعم ٠٠٠ سأعود ٠

\_ رودیا ، لا تزعل ، أنا لا أجرؤ أن أسألك ، أنا أعرف أننى لن أجـرؤ ، ولكن قل لى كلمة واحـدة فقط : هل المكان الذى ستسـافر اليه بعيد ؟

- \_ بعيد جداً ٠
- \_ ما الذي يدعوك الى هناك ؟ وظيفة ، عمل ؟
- \_ ما يرسله الى َّ الله ٠٠٠ ولكن صلِّى من أجلى !

واتجه راسكولنيكوف نحو الباب ، غير أن أمه تشبثت به ، ونظرت اليه محدقة في عينيه وقد عبّر وجهها عن يأس شديد ، وانقلبت سحنتها خوفاً وذعراً ٠

قال راسكولنيكوف نادماً أعمق الندم على أنه جاء:

- \_ كفى يا أماه!
- \_ لست تسافر الى الأبد ، ليس كذلك ؟ لست تسافر الى الأبد بعد' ، أليس كذلك ؟ وسترجع غداً ، ألن ترجع غداً ؟
  - \_ سأرجع ، سأرجع ، أستودعك الله !
    - وانتزع نفسه منها أخيراً •

كان المساء ناعماً طرياً صافياً • لقد صحا الجو منذ الصباح • وعاد راسكولنيكوف الى بيت • كان مسرعاً • كان يريد أن يفرغ من الأمر قبل غياب الشمس • وكان حتى هذه اللحظة يتمنى أن لا يصادف أحداً • فلما كان صاعداً الى غرفته لاحظ أن ناستاسيا تركت سماورها وأخذت تتابعه بنظراتها • قال يسأل نفسه : « أيكون أحمد عندى ؟ • • وتذكر بورفير مشمئزاً ممتعضاً • لكنه حين وصل الى غرفته وفتح الباب ، رأى دونيا • كانت جالسة على الديوان ، غارقة في تأمل عميق • وكان واضحاً

أنها قد انتظرته مدة طويلة • وقف على العتبة • ان نظرتها المحدَّقة اليه الثابتة عليه تعبِّر عن ذعر هائل وحزن لا نهاية له • أدرك من هذه النظرة . وحدها أنها تعرف كل شيء •

سألها حائراً:

ــ أأدخل أم أنصرف ؟

فقالت:

\_ قضيت النهار كله عند صوفيا سيميونوفنا • كنا ننتظرك كلتانا • وكنا نظن أنك لا بد أن تأتى •

دخل راسکولنیکوف ، وتهاوی علی کرسی ، مهدود القوی ، وقال :

\_ أشعر بضعف ووهن يا دونيا ، اننى متعب جداً ، وأنا فى هذه اللحظة خاصة انما احتاج الى قواى كلها ٠

ونظر اليها نظرة ارتياب •

\_ أين كنت طوال الليل؟

ــ لا أتذكر جيداً • لقد أردت يا أختى أن اتخــذ قراراً حاسماً ، ومضيت عدة مرات الى قرب نهر نيفا • هذا أتذكره • أردت أن آنهى الأمر هنالك •••

وأضاف راسكولنيكوف يقول متمتماً وهو يلقى على دونيا تلك النظرة المرتابة نفسها :

\_ ولكنني ٠٠٠ لم أعزم أمرى ٠٠٠

ــ الحمد لله ! • • ليتك تعلم كم كنا خائفتين ، أنا وصوفيا سيميونوفنا ، من أن تفعل ذلك ! اذن ما زلت تؤمن بالحياة ! الحمد لله ! الحمد لله !

ابتسم راسكولنيكوف ابتسامة مرة • وقال :

\_ كنت لا أؤمن بها ، ولكننى آمنت منذ قليل ، حين تعانقنا أنا وامى، وبكينا • أنا لست مؤمناً ، ومع ذلك طلبت من أمى أن تصلى من اجلى وأن تدعو الله لى • الله يعلم كيف يحدث هذا يا دونيتشكا ! على كل حال، لست أفهم من الأمر شيئاً !•••

هتفت دو نبا تقول مذعورة :

ـ كنت عند أمنا ؟ وقلت لها ؟٠٠ هل جرؤت حقاً أن تقول لها ٠٠

ـ لا ، لم أقل شيئًا • • • لكنها فهمت أشياء • لقد سمعتك تهذين فى الليل • وانى لواثق أنها تعرف الحقيقة منذ الآن • لا أدرى لماذا ذهبت اليها • أنا انسان سىء با دونيا !

\_ أأنت انسان سيىء ، أنت الذى ترضى أن تقبل الألم ؟ ذلك أنك تقبل الألم ، أليس كذلك ؟

ـ نعم ، الآن أقبله ، اننى من أجل أن اتحاشى هذا العار ، اردت أن أغرق نفسى يا دونيا ، ولكنى حين ملت فوق مياه النهر ، قلت : ما دمت أعـد نفسى رجــلاً قوياً فما ينبغى أن أتراجع أمام العــار ، هذه كبرياء يا دونيا ، أليس كذلك ؟

ـ نعم ، هي كبرياء يا روديا!

لكأن شعلة قد عادت تتقد في عيني راسكولنيكوف المنطفئتين : كان ما يزال يسره أن يكون ذا كبرياء ! وسأل أخته وهو يبتسم ابتسامة رهيبة ويحدِّق الى عينيها بنظرة اابتة :

ــ قولى يا أختى ، هل تعتقدين أن الخوف من الماء وحده هو الذي صدًّ ني عن الانتحار غرقًا ؟

فهتفت دونيا تقول بمرارة :

ــ كفي يا روديا !

وساد الصمت دقيقتين ٠

كان راسكولنيكوف جالساً خافض العينين • وكانت دونيا واقفة عند الركن الآخس من المائدة تشأمله وقد عبّر وجهها عن ألم شديد • ونهض راسكولنيكوف فجأة • وقال :

ــ تأخرت • حانت الساعة • سأمضى أشى بنفسى • ولكنى لا ادرى للذا أشى بنفسى !

فانتحدرت على خدى الفتاة دموع كبيرة .

قال راسكولنيكوف:

ـ تبكين يا أختى ؟ ولكن هل تقبلين أن تمدى الى ً يدك ؟

قالت:

\_ هل بساورك شك في هذا ؟

ثم ضمته بین ذراعیها ضماً قویاً • وهتفت تقول وهی ما تزال تعانقه و تقــله :

\_ ألست تمحو نصف جريمتك حين تقبل الألم ؟ فصاح يسألها في سورة من غضب شديد : - جريمة ؟ أية جريمة ؟ أيكون جريمة " قتل " قملة قذرة ضارة " قتل مرابية عجوز لا يحتاج اليها أحد ، مرابية تمتص دماء الفقراء ؟ الا ان قتلها ليمحو أربعين خطيئة ! لا أظن أن هذا الفعل جريمة ، ولا اريد أن أتطهر منه وأكفر عنه ، ما بالكم جميعاً تكررون على مسامعى : « جريمة ، جريمة » ؛ نعم ، اننى وقد قررت أن أتحمل هذا العار الذى لا طائل تحته ، أدرك الآن مدى ما يشتمل عليه جبنى من سخف ، ان الصغار والعجز وحدهما هما اللذان يدفعانى الى أن ، ، وربما أضيفت اليهما المنفعة ، د كما ، د كما كان يقترح على " ذلك ، ورفير !

صاحت دونیا تقول وقد استولی علمها کرب شدید :

ـ أخى ، أخى ، ما هذا الذي تقوله ؟

فاستأنف راسكولنيكوف كلامه يقول خارجاً عن طوره :

- دم يسفحه جميع الناس ، يجرى وسيظل يجرى على الأرض أنهاراً ١٠٠ نعم ١٠٠ يسكبه جميع الناس كالشمبانيا ، ومن أجله يتوج بعضهم في « الكابيتول » ، ويسمى بطلاً من الأبطال الذي أحسنوا الى الانسانية ! أنعمى النظر قليلاً واحكمى في الأمر ! أنا قد أردت أن اصنع للبشر خيراً ، وكنت مستعداً لأن أقوم بمئات الحسنات بل بألوف الحسنات تعويضاً عن تلك الحماقة البسيطة ١٠٠ بل قولى عن تلك الحرافة البسيطة، لأن الفكرة في ذاتها لم تكن حمقاء الى الحد الذي يبدو الآن ، بعد ان أخفقت ( نعم ان كل من يخفق يبدو غيباً أحمق ) ، الحلاصة انني رجوت بهذه الحماقة ـ ولنسلم بأنها حماقة ـ أن أخلق لنفسى وضعاً مستقلاً ، أن أخطو خطوة أولى ، أن أحصل على موارد ، فاذا جميع الأمور تندبر بعد ذلك على نحو مفيد ، عادل ، مرض ١٠٠ كل ما هنالك انني منذ الحطوة الأولى قد ترنحت لأنني جبان ، تلك هي الحقيقة ! وذلك هو السبب في

أننى شقى : فلو قد نجحت لوضعوا على رأسى أكاليل النار ، أما الآن فانهم يلقونني الى الكلاب ٠٠٠

\_ ليس هذا صحيحاً ، ليس هذا صحيحاً ! ما هـذا الذي تقــوله يا أخي ؟

\_ صحيح أننى لم أراع الأشكال ، لم أراع الأشكال البديعة التى توجبها قواعد الجمال ، ولكن هل تعتقدين حقاً أن قذف القنابل على سكان آمنين ، أثناء حصار ، أكثر مراعاة للأشكال البديعة وأكثر تقيداً بقواعد الجمال ؟ ثم ان الاهتمام بقواعد الجمال أول علائم العجز ، ٠٠٠ اننى لم أحس " هذه الحقيقة في يوم من الأيام كما أحسها الآن ، ولا عجزت في يوم من الأيام عن أن أفهم ما هي جريمتي كما أعجز عن هذا الآن! لم أكن يوم من الأيام أشد اقتناعاً وأرسخ يقيناً مني في هذه اللحظة ! ٠٠٠

قال راسكولنيكوف هذا واحمر وجهه المخرّب الشاحب احمراراً قانياً على حين فجأة • لكنه حين نطق بهذه الصيحة الأخبرة التقت عيناه مصادفة بنظرة دونيا ، فقرأ في هذه النظرة ألما يبلغ من الشدة أن راسكولنيكوف لم يلبث أن ثاب الى رشده فجأة وسيطر على اندفاعه رغم ارادته تقريباً • لقد شعر أنه على كل حال قد أشقى امرأتين مسكينتين • انه هو السبب مهما يكن من أمر ! • • • قال :

دونيا العزيزة! اذا كنت مذنباً فاغفسرى لى ( رغم أن الغفران مستحيل اذا كنت مذنباً ) • أستودعك الله! كفى مناقشة! لقد آن الأوان حتى لقد تأخرت! لا تتبعينى ، أرجوك ا هناك زيارة أخسرى يجب ان أقوم بها • • • وانصرفى حالاً وابقى الى جانب أمنا ، أرجوك ، اضرع الله ! هذا آخر وأكبر رجاء أتوجه به اليك • لا تتركيها لحظة واحدة • لقد ودّعتها وهى على حال من القلق لا تستطيع أن تطيقها • • • فاما أن

تمسوت واما أن تُنجِن م فابقى اذن بقسربها! وسيكون رازوميخين الى جانبكما ، لقد كلمته فى الأمر ٠٠٠ لا تبكى على ٥٠٠ سأحاول أن اكون طوال حياتى شريفاً وشجاعا ، رغم أننى قاتل ، وقد تسمعين باسمى فى يوم من الأيام ، لن ألطخ شرفكم بالعار ، سوف ترين ، سوف أبرهن ، .

وأسرع راسكولنيكوف يقـول وقد لاحظ حين نطق هذه الكلمات الأخيرة وبذل تلك الوعود أن عيني دونيا قد التمع فيهما تعبير غريب :

\_ والآن ، الى اللقاء • لماذا تبكين هكذا ؟ لا تبكى ! لا تبكى ! انك لا نفترق الى الأبد ! ها • • • نعم • • • انتظرى • • • نسيت ! • • •

واقترب من المائدة ، فتناول منها كتاباً ضخماً غشاً و الغبار ، ففتحه ، فسحب منه صورة صغيرة لوجه مرسوم بالألوان المائية على عاج ، كانت موجودة بين أوراق الكتاب ، انها صورة بنت صاحبة البيت ، الفئاة التي مانت من الحمي وكانت في الماضي خطيبته وكانت تريد أن تدخل الدير ، تأمل راسكولنيكوف هذا الوجه الصخير المعبِّر المتالم ، ثم قبَّل الصورة ومدَّها الى دونيا وهو يدمدم شارد الذهن :

- كثيراً ما كلمتها هي أيضاً عن « ذلك الأمر » • لقد بحت لقلبها بكثير مما تتحقق بعد ذلك تتحققاً جهنمياً !

وأردف يقول لدونيا :

\_ لا تقلقى يا دونيا ! كانت لا تؤيد آرائى أو تحبُّذها أكثر مما تؤيدينها أو تحيذينها أنت ! وانى لأحمد الله على أنها بارحت هذا العالم !

ثم هتف يقول فجأة وقد عاد اليه عذابه :

ــ المهم ، المهم أن كل شيء سيتغير ، وأن الانفصال عن الماضي سيكون تاماً • نعم ، كل شيء ، كل شيء ستنغير ! ولكن هل أعددت نفسي لهذا ؟ وهل أنا أريده حقاً ؟ يقال ان هذه المحنة لازمة لى ، ولكن فيم هذه المحن السخيفة كلها ؟ ما فائدتها ؟ ما جدواها ؟ هل سأكون أفدر على الفهم ، حين أصبح ، بعد عشرين سنة من الاعتقال ، شيخاً مرهقاً هداً ه الألم ودميّره العذاب وصار أبله معتوهاً ؟ وما فائدة أن أبقى على قيد الحياة بعد ذلك ؟ لماذا قبلت حياة كهذه الحياة ؟ آه ٥٠٠ لقد أدركت حقاً أننى جبان رعديد حين ملت على مياه نهر نيفا في هذا الصباح عند الفجر !

وخرج الاتنان أخيراً • كانت دونيا تتألم كثيراً ، ولكنها كانت تحب أخاها • وابتعدت • غير انها ما ان سارت خمسين خطوة حتى التفت الى وراء اتنظر اليه • كان راسكولنيكوف ما يزال يُرى • وحين وصل الى ناصية الشارع التفت هو أيضاً ، فالتقت نظر تاهما آخر مرة • لكنه حين لمح أن أخته تنظر اليه حراك يده باشارة تعلمل بل باشارة غضب ، ليومى الها بأن عليها أن تتابع السير في طريقها • وأسرع يغيب هو أيضاً عند منعطف الشارع •

وحدث نفسه يقول آسفاً على حركة التململ أو الغضب التي بدرت منه: « أنا شرير! واضح أنني شرير! و و لكن لماذا تحبني أختى كل هذا الحب ما دمت لا أستحقه ؟ آه و و لو كنت وحيداً ، لو لم يكن هناك أحد يحبني ، « اذن لما حدث شيء من ذلك كله »! والآن أود لو اعرف هل سأصبح بعد خمس عشرة سنة أو عشرين سنة من الاعتقال في السجن، هل سأصبح ذليلاً مذعناً صاغراً الى الحد الكافي الذي يجعلني أمضي الى جميع الناس أذرف أمامهم الدموع ، وأعلن لهم أنني وغد ؟ طبعاً ، هذا هو السبب الذي يحضهم على ارسالي الى السجن ؛ ذلك هو ما يريدون و معنا منياً عقيرون أوغاد ، والأنكى من ذلك أنهم جميعاً بلهاء معتوهون! ومع جبناء حقيرون أوغاد ، والأنكى من ذلك أنهم جميعاً بلهاء معتوهون! ومع

ذلك يكفى أن أحاول تحاشى السجن حتى تثور مشاعرهم النبيلة فاذا هم مستاءون ساخطون! آه ٠٠٠ اننى أكرههم! أمقتهم! ٠٠٠

وغرق راسكولنيكوف في خواطره وتأملاته ، فكان يتساءل : «كيف سأتنهى شيئًا فشيئًا الى الشعور بالمذلة أمامهم جميعًا على اقتناع منى بذلك؟ ولكن لم لا ؟ لا شك أن الأمر سيجرى هذا المجرى • ألا تستطيع عشرون سنة من العبودية المتصلة الى بلوغ هذا الهدف ؟ الماء يأكل الصخر • ولكن اذا صح منذ الذا علم أحيا ، علام أحيا ؟ نعم ، علام أذهب الى هناك مع اننى أعلم منذ الآن أن كل شيء سيجرى على نحو ما أتنبأ ، لا على أى نحو آخر ؟ » •

لعله حين ألقى هذا السؤال على نفسه الآن قد ألقاه للمرة المائة منذ البارحة • لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في السير •

# الفصل الشامن



دخل راسكولنيكوف على صونيا كان الغسق قد أخذ يهبط • لقد انتظرته صونيا طوال النهار وهى فى حالة قلق رهيب • انتظرته مع دونيا • ان دونيا قد جاءت الى صونيا فى الصباح اذ تذكرت

أن سفدر يجايلوف قال لها ان صونيا « تعرف » • لن نروى تفاصيل ، الحديث الذي جرى بين دونيا وصونيا ، ولن نتحدث عن الدموع التي ذرفتاها ، وعن التفاهم الذي نشأ بينهما • وحسبنا أن نقول ان دونيا قد خرجت من هذا اللقاء بعزاء كبير : ان أخاها لن يكون وحيداً • فلها ، لصونيا ، انما أفضى بسره وباح بجريمته قبل أي شخص آخر ؟ وفيها ، في صونيا ، انما التمس انساناً يركن اليه حين أحس أنه في حاجة الى انسان يركن اليه • فهي التي ستتبعه اذن أينما ترسله الأقدار • لم تلق دونيا أي سؤال عن هذا الأمر ، ولكنها كانت تعلم أن ذلك هو ما سيحدث وليا أي سؤال عن هذا الأمر ، ولكنها كانت تعلم أن ذلك هو ما سيحدث أول الأمر ، وخجلت منه ، وكاد يبكيها ، من فرط قوة اعتقادها بأنها آهون شأناً وأحقر قيمة من أن ترفع عينيها الى دونيا • ان صورة دونيا الرائعة الفاتنية ، حين حيتها بكثير من الاهتمام والاحترام يوم لقائهما في بيت راسكولنيكوف ، قد الحفرت في نفسها الى الأبد صورة من أجل وأروع ما رأت في حياتها من صور جميلة راثعة •

ونفد صبر دونيا أخيراً فتركت صونيا لتنتظر أخاها في بيته م لقد بدا لها أنه سيذهب الى هناك أولاً • فلما خلت صونيا الى نفسها عاودها الحوف الرهيب من أن يكون راسكولنيكوف قد ينتحر • وكانت دونيا ، هي أيضا ، تخشى ذلك • ولكن كلا منهما كانت قد ظلت تقنع الأخرى بأن هذا التصور ليس له مايسو عه وأن الأمر يستحيل أن يقع ، مستندتين في ذلك الى جميع الأدلة والحجج التي يمكن تخيلها • لهذا كانتا هادئتين بعض الهدوء طوال مدة اجتماعهما • ولكن ما ان افترقت حتى أصبحتا كلتاهما لا تفكران الا في هذا • تذكرت صونيا أن سفدريجايلوف قال لها أمس ان أمام راسكولنيكوف مخرجين لا الماث لهما : فاما سيبيريا واما معطفته الدينية ، فكانت تتساءل قلقة أشد القلق : « هل يمكن أن يكون الحوف من المخوف من الانتحار وجعله يتشبث بالحياة ؟ »

وكانت الشمس نميل الى الغروب فى أثناء ذلك • وكانت صونيا واقفة قرب النافذة تحديق الى الخارج حزينة ملتاعة • ولكن جدارا مسوداً من جدران منزل مجاور كان هو الشىء الوحيد الذى يمكن أن تراه العين من هناك • وأخيراً ، حين أصبحت على مثل اليقين بأن المسكين قد مات ، دخل عليها راسكولنيكوف •

فانطلقت من صدر صونیا صرخة فرح ، ولکنها حین تفرست فی وجهه ملیاً اصفر وجهها فجأة ٠

قال راسكولنيكوف وهو يضحك ضحكة ساخرة :

ـ هيه صونيا ! لقد جئت آخذ صلبانك ! ألم تأمريني أنت نفسك بأن أمضى أعترف على رءوس الأشهاد ؟ فما بالك تخافين الآن وقد قررت أن أضع ذلك موضع التنفيذ ؟

كانت صونيا تنظر اليه مذهولة مبهوتة • لقد بدت لها هذه اللهجة غريبة • وسرت في جسمها رعدة باردة ، لكنها أدركت بعد دقيقة واحدة

أن كل شيء ــ اللهجة والكلمات ــ لم يكن الا تظاهراً وتصنعاً • لقد كان يكلمها متهرباً من نظراتها • وأردف يقول :

- اسمعى يا صونيا ، لقد وجدت أن من مصلحتى أن أتصرف هذا التصرف ، فان هناك ظرفاً خاصاً يجعلنى ، • • ولكن الامر يطول شرحه • • • ثم لا قيمة لهذا • • • ولكن هل تعلمين ما الذى ينيظنى ويحنقنى ؟ اننى أ'جن غضباً حين أتصور جميع أولئك الجفاة الاغيباء الوحوش يزدحمون حولى ويحيطون بى ويحملقون في ء وحين أتصسور جميع الأسئلة البلهاء التى سيلقونها على والتى سيكون من واجبى أن اجيب عنها ؟ حين أتصور جميع هؤلاء الناس الذين سيشيرون الى بأصابعهم • • • ها المعمن ؟ لن أذهب الى بورفير • لقد أزعجنى كثيرا • وانما سأثير في نفسه دهشة كبيرة ! ولكن ينبنى أن أكون أكثر هدوءا ، وقد أصبحت في الآونة الأخيرة الرائر الأعصاب ! هل تصدقين ؟ لقد أوشك مئذ قليل أن ألوح لأختى بيدى مهددا متوعدا ، لا لشىء الا لأنها التفتت تلقى على نظرة أخيرة ! آه • • • انه لعدار أن أكون في مثل هذه الحالة العصبية ! اترانى هبطت الى مشل هذا الدرك الأسفل ؟ والآن ، اين العصبية ! اترانى هبطت الى مشل هذا الدرك الأسفل ؟ والآن ، اين العسبية ! اترانى هبطت الى مشل هذا الدرك الأسفل ؟ والآن ، اين العسبية ! والآن ، اين

كان راسكولنيكوف لا يبدو في حالة سوية • كان لا يستطيع ان يستقر في مكانه دقيقة واحدة ، ولا أن يركز انتباهه على أى شيء • كانت أفكاره تختلط في أحاديثه وتتشابك وتضطرب • وكانت يداه ترتجفان قللاً •

سلَّت صونيا صليبيها من علبة صغيرة دون أن تقول شيئاً: الصليب الخشبي المصنوع من خشب السرو ، والصليب النحاسي • ورسمت علي

نفسها اشارة الصليب ثم رسمت اشارة الصليب على راسكولنيكوف ، ثم علقت صليب خشب السرو في عنقه .

\_ يرمز هذا اجمالاً الى اننى أحمل صليبى ٠٠٠ هأ هأ ها ١٠٠٠ كأننى ما تالمت ألماً كافياً حتى الان! ان الصليب الخشبى هو صليب ابناء الشعب! أما الصليب النحاسى ، أى صليب اليزابت ، فانت تحتفظين به لنفسك ، أرينيه! اذن كانت اليزابت تحمله فى ذلك الأوان! ٠٠٠ انا أيضاً أعرف صليبين من هذا النوع ، بل صليباً من فضة ووساماً ، رميتهما فى ذلك اليوم على صدر العجوز ، فانظرى ماذا يجب على أن أضع فى عنقى اليوم! على كل حال ١٠٠ أنا أقول سخافات ، وأنسى الأمر الأساسى عنقى اليوم! على كل حال ١٠٠ أنا أقول سخافات ، وأنسى الأمر الأساسى يبجب أن تعلمى ١٠٠ أنا لم أجىء الا لهذا (ولقد كنت مع ذلك أقد ر ان يجب أن تعلمى ١٠٠ أنا لم أجىء الا لهذا (ولقد كنت مع ذلك أقد ر ان أقول أكثر مما سأقول ) ١٠٠ اسمعى : أنت التى حضضتنى على أن افعل ما سأفعل ١٠ سوف أنفذ ارادتك فأدخل السجن ، ولكن ما بالك تبكين أنت أيضاً ؟ كفى كفى ! كفى بكاءً! آه ١٠٠ لشد ما يؤلنى هذا كله!

تأثر راسكولنيكوف تأثراً شديداً ، وانقبض صدره حين رأى صونيا تبكى • وتساءل : « وهذه ، لماذا تتألم هذه ؟ ماذا أنا عندها ؟ ما بالها تبكى؟ ما الذى يجعلها تهتم بى كأنها أمى أو أختى ؟ ما الذى يحملها على ان تصاحبنى الى نهاية الشوط ؟ آه ••• سوف تكون لى بمثابة المربية للطفل » •

تضرعت اليه صونيا قائلة بصوت خائف مرتعش :

ـ ارسم اشارة الصليب! صلِّ مرة واحدة على الأقل!

ــ اذا كان ذلك يرضيك فسأفعله ما شئت من مرات ! سأفعله راضياً كل الرضى يا صونما ! والحق أن راسكولنكوف كان يتمنى لو يقول شئًا آخر تمامًا •

وها هو ذا يرسم اشارة الصليب عدة مرات و تناولت صونيا شالها فعطت به رأس راسكولنيكوف و هو خمار أخضر من جوخ السيدات ، لمله « شال الأسرة » الذي تكلم عنه مارميلادوف و ومضت هذه الفكرة في ذهن راسكولنيكوف خلسة " ، ولكنه لم يلق أي سؤال و لقد بدا يلاحظ أنه أصبح ذاهلا دهولا فظيعاً ، وأنه أصبح قلقاً قلقاً رهيا وخاف و وسرعان ما أدهشه أشد الدهشة على حين فجأة أن يرى صونيا تهيأ لمصاحبته و

صاح يقول لها غاضباً:

ـ ماذا تفعلين ؟ الى أين أنت ذاهبة ؟ ابقى ! ابقى ! سأذهب وحدى. واتجه نحو الباب شبه زعلان ، وتمتم يقول وهو يخرج:

ـ أأنا في حاجة الى خفير ؟

بقيت صونيا في وسط الغرفة • لقد أهمل حتى توديعها • نسيها منذ الآن • هنالك فكرة واحدة تثيره وترهقه • تسماءل وهو يهبط السلّم : « هل هذا ما يجب أن أفعله حقاً ؟ أليس من المكن أن أتوقف ، أن أنكص على عقبي ، أن أدبر الأمور ••• أن لا أذهب الى هناك ؟ » •

ومع ذلك واصل سيره • لقد شعر شعوراً حاسماً بأنه لا جدوى من التساؤل وأن ساعة التردد قد مضت • حتى اذا صار فى الشارع تذكر انه لم يود ع صونيا ، وأنها بقيت فى وسط الغرفة مع شالها الأخضر لا تجرؤ أن تتحرك مخافة أن تغضبه • فتوقف لحظة • ولكن فكرة مباغتة وافته فى تلك اللحظة نفسها ، كأنها انتظرت هذه اللحظة نفسها لتوافيه • تسامل قائلاً : « لماذا ذهبت اليها ؟ لقد قلت لها اننى انما جئت لها تنفيذاً

لمهمة يجب على أن أقوم بها؟ ما هي تلك المهمة ؟ ليس هناك أية مهمة تدفعني الى زيارتها! ألأبلغها أنني «ذاهب الى هناك» ؟ أكان هذا ضروريا ؟ أثراني أحبها ؟ لا ، لا ، غير معقول ! ٠٠٠ ألم أدفعها عني منذ لحظة كما يدفع كلب ؟ هل صليبها اذن هو ما كنت في حاجة اليه ؟ آه ٠٠٠ لقسد هبطت الى الدرك الأسفل! لا ، لا ، وانما أنا كنت في حاجة الى دموعها، كنت في حاجة الى أن أرى كنت في حاجة الى أن أرى قلبها يتلوى و يتمنز ق ، كنت في حاجة الى أن أتشبث بشيء ما ، الى أن تعجرأت في يوم من الأيام فتخيلت أن مصيراً عظيماً يناديني اليه ، واعتمدت على نفسي فأقدمت على أمور كتلك الأمور ، أنا الذي لست الا انساناً حقيراً على أخياً ، جاناً ؟ ، ،

كان يسير على طول رصيف القناة • لم يبق بينه وبين الوصول الا مسافة قصيرة • لكنه حين وصل الى الجسر توقف لحظة "، ثم لم يلبث ان مضى يعبر الجسر ، فنأى بذلك عن طريقه ، واتبجه نحو « سوق العلف »•

كان ينظر يمنة ويسرة بشراهة ، ويتحاول أن يتفحص كل شيء من هذه الأشياء متمعنا ، لكن انتباهه لم يستطع أن يتركز على أى شيء من هذه الأشياء • فكل شيء يتهرب منه وينيب عنه • وخطرت بباله خاطرة : حدث نفسه قائلا : « بعد شهر ، بعد أسبوع ، سيعبرون بي هذا الجسر ماضين بي الى مكان ما على عربة سجناء ، فأية نظرة سألقى على هذه القناة نفسها يومذاك ؟ هل سأتذكر أنني رأيتها على نحو ما أراها الآن ؟ وهذه اللافتة ؟ كيف سأقرأ عندئذ أحرفها ؟ هذه كلمة « شركة » • فهل سأتذكر هذه « الشين » هذا ؟ واذا تلبئت عيناى بعد شهر على هذا الحرف نفسه فهل سأنظر اليه كما أنظر اليه عيناي بعد شهر على هذا الحرف نفسه فهل سأنظر اليه كما أنظر اليه

الآن؟ نعم ، ما عسى تكون احساساتي وأفكاري حينذاك؟ أوه . . . ما اتفه وما أسخف هذه . . . المساغل ! . . . لا شبك أن هذا أمر غريب . . . ( هأ هأ هأ . . . ماذا أيضاً ؟ ) اتني أرتد الى الطفولة ، فاصطنع أوضاعاً أنظر اليها وأعتز بها ، ولكن لا ، لماذا أخجل من نفسي ؟ أوه . . . مااكثر التزاحم والتصادم في هذا المكان ! هذا هو ، الرجل السمين ذاك . . . لا شك أنه ألماني . . . هو الذي صدمني ودفعني ، فهل يعلم أنه صدمني ؟ وهذه المرأة العجوز التي تجر طفلاً وتستجديني صدقة ، هل تظن اتني أسعد منها ؟ طيب . . . على كل حال . . . على أن أنفحها صدقة ، هكذا، من باب اللعب ، على سبيل العبث . . . حسن ، بقي لى خمسة كوبكات ! من باب اللعب ، على سبيل العبث . . . حسن ، بقي لى خمسة كوبكات !

وقال راسكولنيكوف يخاطب المتسوّلة :

\_ خذى ، خذى ، أيتها الأم الطيبة !

فقالت المسوِّلة بصوت فيه بكاء :

ـ الله يحملك!

ودخل راسكولنيكوف « سوق العلف » • كان يشمر من ملامسة كوعيه لذلك العدد الكبير من الناس ، كان يشمر باحساس مزعج كريه أليم ، ولكن هذا لم يمنعه من الاتجاه الى حيث يحتشد الناس اكتف احتشاد • كان مستعداً لأن يضحى بكل شىء فى سبيل أن يخلو الى نفسه، ولكنه كان يحس احساساً واضحاً بأنه لن يستطيع احتمال العزلة ولو دقيقة واحدة • هذا رجل سكران يصخب ويعربد: انه يحاول أن يرقص، ولكنه كلما أجرى حركة سقط منبطحاً على بطنه • واجتمعت حوله جمهرة من الناس • شق راسكولنيكوف لنفسه طريقاً بين الحشد ، ونظر الى السكران بضع لحظات ، فاذا هو ينطلق ضاحكاً ضحكة قصيرة متقطعة •

ثم ما ان مضت دقیقة حتی کان قد نسی الرجل ، وحتی أصبح لا یراه ، رغم أن عینیه کانتا ما تزالان مثبتین علیه • وانصرف أخیراً عن المکان الذی کان فیه ، حتی دون أن یشعر بأنه ینصرف • ولکنه حین وصل الی وسط المیدان حدث فی فکره شیء ، وسرت فی جسمه رعدة •

لقد عاودته أقوال صونيا فجأة : « اذهب الى ميدان من الميادين ، فسلمّ على الشعب ، وقبل الأرض لأنك أثمت في حقها أيضاً ، وقل بصوت عال حتى يسمعك جميع الناس : انني قاتل » .

فما ان دارت في ذهنه هذه العبارات حتى أخذ يرتجف من الراس الى القدمين • ان الآلام الرهبية والتباريح الفظيعـة التي عاناها في الايام السابقة ، ولا سيما في الساعات الأخيرة ، قد بلغت من إرهاقه أنه استسلم استسلاما كاملا لهذا الاحساس الجديد الشامل • اعتراه نوع من نوبة عصبية • ان شرارة قد انبعث في نفسه فأشعلتها دفعة واحدة • شم استولى عليه حنان واسع فسالت دموعه على خديه • وتهالك على الأرض حيث كان •••

ركع في وسط الميدان ، ثم سجد ، فقبَّل الأرض الموحلة منتشيا ثملاً سعيداً ، ونهض ثم سجد مرة أخرى ،

قال فتى على مقربة منه:

\_ هيه ! على أي شيء يقبض هذا ؟

وضبح الناس من حوله بضحك صاخب · وأضاف بائع صغير نمل بعض الثمل :

\_ لا شك أنه مسافر الى القدس يا أصحابى ، فهو يودع أولاده ، ووطنه ، ويسلم على الناس جميعاً ، ويهب قبلة " أخيرة للعاصمة الكبرى سان بطرسبرج ، ولأرضها ٠

وقال ثالث:

ـ ما يزال في ريعان الشباب!

وعقب رابع بصوت جازم:

ــ وهو من أسرة الكريمة •

وأضاف خامس :

- أصبح المرء لا يميِّز بين أبناء الأسر الكريمة وبين من ليسوا ابناء أسر كريمة !

هذه التعليقات المتفكهة كلها أوقفت على شفتى راسكولنيكوف كلمتى:
« أنا قاتل » اللتين لعلهما كانتا توشكان أن تخرجا من فمه ، ومع ذلك تحمل هذا الصخب كله بكثير من الهدوء ، ومضى يسير في شارع صغير يؤدى الى قسم الشرطة ، دون أن يلتفت الى وراء ، وفيما كان يمشى عرضت لعينيه صورة ، ولكنه لم يندهش ، فانه كان قد تنبأ بأن هذا هو ما سيحدث ، انه حين سجد في « سوق العلف » سجدة ثانية ، قد التفت يسرة قلمح صونيا على مسافة خمسين خطوة ، كانت لحرصها على ان يسرة قلمح صونيا على مسافة خمسين خطوة ، كانت لحرصها على ان قد تبعته في صعوده على « الرابية التي يعلوها صليبه » ،

فى تلك اللحظة أحس راسكولنيكوف وأدرك أن صونيا سوف تكون معه الى الأبد ، وأنها ستتبعه ولو الى آخــر العــالم ، ستنبعه الى أى مكان يقوده اليه قدره • فاضطرب من ذلك قلبه ••• ولكن ها هو ذا يصل الى المكان المحتوم •

دخل فناء المبنى بخطى جازمة ثابتة • كان عليه أن يصعد الى الطابق الثانى • قال لنفسه : « من هنا الى أن أصير فوق • • • » • وبدا له أن هناك

زمناً طويلاً سينقضى قبل أن يصل الى فوق ، وأن أفكاراً كثيرة ما يزال يمكن أن توافيه ، وأن اللحظة الحاسمة ما تزال بعيدة .

السلم مملوء بالأقذار نفسها والقشور ذاتها ؛ والأبواب مفتوحة على مصاريعها كما كانت في المرة الماضية ؛ وما تزال المطابخ تفوح منها رائحة المعفونة والنتن • ان راسكولنيكوف لم يرجع الى هذا المكان بعد زيارته الأولى له •

كانت ساقاه متخدرتين وكانتا تترنحان ، ولكنه ظل يتقدم ، وتوقف لحظة ليسترد أنفاسه ، وليسترجع رباطة جأشه ، من أجل أن يظهر بالمظهر الذى يجب أن يظهر به « رجل » ، ولكنه لم يلبث أن أدرك ما يقوم به من جهد فتساءل : « ولكن لماذا ؟ ما فائدة هذا ؟ ما دام يجب على آن أشرب الكأس حتى آخر قطرة منها فما قيمة أن أشربها بهذه الطريقة او بتلك ؟ بالعكس ، ، و فكلما كنت منفتراً باعثاً على الاشمئزاز كان ذلك أفضل ! » ، وفي تلك اللحظة تراءت لعينيه صورة ايليا بتروفتش ، الليوتنان « بارود » ، فتساءل : هل يجب حقاً أن أذهب اليه هو ؟ الا يمكن أن أتجه الى شخص آخر ؟ ولماذا لا أتجه الى نيكوديم فومتش ؟ ميزة يمكن أن أتجه الى شخص آخر ؟ ولماذا لا أتجه الى نيكوديم فومتش ؟ وماذا لو عدت أدراجي فذهبت الى مفوض الشرطة ألقاه في بيته ؟ ميزة هذه الطريقة ، على الأقل ، أن الأمور تجرى عندئذ في جو كأنه جو أسرة ! ، ، لا ، بل اتجه الى « بارود » الى الليوتنان « بارود » !

فتح باب المكتب متجمداً لا يكاد يعى ما يفعل • فى هذه المرة لم يكن هناك الا قليل جداً من الناس • لا أحد الا بواب ورجل من الشعب ينتظران • شرطى الحرس وراء شباكه لم يحرك ساكناً بل لم يرفع عينيه • مراً راسكولنيكوف الى الغرفة المجاورة • وحدث نفسه قائلاً : « لعلنى

ما زلت أستطيع أن لا أقول شيئاً • ، • هذا كاتب من القسم يرتدى ردنجوتاً قد مال على مكتبة يكتب شيئاً ما • وهذا كاتب آخر مستقر في ركن • ليس زاميوتوف هناك ، ولا نيكوديم فومتش طبعاً •

قال راسكولنكوف يسأل الشخص الماثل على مكتبه:

\_ ألا يوجد أحد؟

\_ من ترید ؟

هنا انفجر صوت معروف يقول صائحاً:

ـــ آ • • • آ • • • آ • • • لا حاجة الى أذنين ، ولا حاجة الى عينين • • • • غريزتى أنبأتنى بوجود رجل « روسى » • • • • كما تقول الحكاية • تحياتي واحترامي •

أخذ راسكولنيكوف يرتجف • ان الليوتنان « بارود » الذى انهجس من غرفة ثالثة يقف الآن أمامه • حدث راسكولنيكوف نفسه قائلاً : « هذه هي الأقدار • لماذا هو هنا ؟ » •

وعاد ايليا بتروفتش بصيح ، وكان واضحاً أنه مشرق المزاج بل ومهتاج الأعصاب قلملاً :

ـ أأنت عندنا؟ اذا كنت آنياً لعمل ، فالوقت مبكر جداً . أنا نفسى انما ... بمصادفة محضة ! ... على كل حال ، اذا كنت أستطيع ... أعترف لك ... نعم ... كيف .. كيف أنت .. معذرة ...

ــ أنا راسكولنكوف •

ــ طبعاً ، طبعاً راسـكولنيكوف ! هل تخيَّلت ، ولو لحظة واحدة ، أننى نسيت ٠٠ أرجوك ، لا تصدقنى اذا ٠٠ يا روديون رو ٠٠ رو ٠٠٠ روديونتش ، أليس كذلك ؟

#### ــ روديون رومانتش ٠

- نعم نعم نعم ، روديون رومانتش ! روديوں رومانتش ! ذلك هو الاسم الذي كنت أحاول تذكره ! لقد سألت عن أخبارك مراراً! انني آسف حقاً ـ اعترف لك بذلك ـ للطريقة التي تصرفنا بها معك في ذلك اليوم ، وقد ذكروا لى فيما بعد ، ٠٠٠ لقد علمت فيما بعد أنك شاب اديب، بل وعالم ، ٠٠٠ وأنك تتخطو خطواتك الأولى ان صبح التعبير ، أي اديب وأي عالم لا يقوم بأمور فيها شيء من الشـ فوذ والتفرد في بداية حياته الأدبية أو العلمية ؟ اننا ، أنا و زوجتي ، نعشق الأدب ، حتى أن امرأتي تبلغ في ذلك حد الوله والثدله إ ٠٠٠ الأدب والفن ! قد يكون المرء نبيل المحتد كريم المنبت ، ولكن الشيء الهام هو ما يناله بالموهبة ، بالعلم ، بالعقل ، بالعبقرية ! ما قيمة قبعة مثلا ؟ القبعة قرص أستطيع أن اشتريه المام من محل تسيمرمان، أما ما هو تحت القبعة ، أما ما تغطيه القبعة ، فذلك لا أستطيع أن أشتريه إ ٠٠٠ أعترف لك بأنني قد تمنيت أن أذهب اليك ، لأعتذر لك ، ولكني قد وصلت أسرتك ، المناسبة : أنا لم أسألك ما هو الغرض من زيارتك الآن ! وصلت أسرتك ، ألس كذلك ؟

## ۔ نعم ، أمى وأختى •

لك بأننى آسف لاندفاعنا أنا وأنت ٠٠٠ كانت قصة مؤسفة ! ولكن لثن لك بأننى آسف لاندفاعنا أنا وأنت ٠٠٠ كانت قصة مؤسفة ! ولكن لثن نظرت اليك نظرة اشتباه عند اغمائك ، فان أسباب هذا الاغماء قد ظهرت بعد ذلك ظهوراً واضحاً ! لقد كان ذلك منى نزقاً وتعصباً لا أكثر ! اننى أفهم استباءك ! لعلك ستغير مسكنك بمناسبة وصول أهلك ، أليس كذلك؟

\_ لـ • • • لا • • • وانما جئت • • • لأسألك • • • لقد كنت اتصور أننى سأجد زاميوتوف • - ها ١٠٠ نعم ١٠٠ أصبحتما صديقين ١٠٠ سمعت عن هذا! ولكن زاميو توف تركنا ، فلن تجده بعد اليوم هنا! نعم ، لقد فقد الكسندر جريجوريفتش ١٠٠٠ منذ أمس! قد م استقالته ، حتى انه عند انصرافه قد بادلنا جميعاً كلمات خشنة ، نعم ١٠٠ مضى فى قلة التهديب الى ذلك الحد ١٠٠٠ انه صبى ، انه صبى ، انه طائس! صحيح أن آمالاً كانت تعقد عليه ، ولكن كيف السبيل الى الاتكال على شبابنا اللامع هذا ؟ انه يريد، فيما يبدو ، أن يتقدم الى امتحان مسابقة ، ولكنه لا يحاول أن يزيد على الشر ثرة والمفاخرة! ذلك هو امتحان السابقة الذي يريد أن يدخله! ليس هو مثلك ، أو مثل صديقك رازوميخين ١٠٠ فانك أنت قد اعتنقت ليس هو مثلك ، أو مثل صديقك رازوميخين ١٠٠ فانك أنت قد اعتنقت ليس هي فى نظرك أنت باطل ١٠٠ «عدم » \* ، أليس كذلك ؟ أنت ، أنت رجل زاهد متقشف ، أنت راهب ، أنت ناسك ، المهم فى نظرك أنت انما هو زاهد متقشف ، أنت راهب ، أنت ناسك ، المهم فى نظرك أنت انما هو القلم وراء الأذن ، وانما هو البحث العلمي ، نعم ، ذلك هو فى نظرك الشيء ال ١٠٠ وأنا أيضاً ، الى حد ما ١٠٠ هل قرأت «مذكرات » ليفنجستون ؟ \*

#### 1 1/2 \_

ــ أما أنا فقد قرأتها • ثم ان عدد الذين يعتنقون المذهب العدمي قد الرداد في هذه الايام ازدياداً كبيراً ، وذلك أمر يفهمه المرء حقاً • في اي عصر نعيش نحن ؟ انني ألقي عليك ذلك السؤال! ولكن ما بالي أحدثك أنت مده أنت لست من معتنقي المذهب العدمي ، أليس كذلك ؟ أجبني بصراحة ، بصراحة ، بصراحة ،

ـ لا ؟ ولكن في وسـعك أن تعلن رأيك صريحـــاً كل الصراحة • نعم ، لا تتحرج ، كلمني كما لو كنت تكلم نفسك • العمل شيء والـ •••

<sup>·</sup> Y · · · J\_

نظر اليه راسكولنيكوف مبهوتاً • ان جميع الكلمات التي قالها ايليا بتروفتش ــ واضح أنه كان قد نهض عن المائدة منذ قليل ــ قد رنتت في أذنيه رنين كلمات لا معنى لها • ومع ذلك فهم جزءاً منها على نحـو ما استطاع • وألقى على ايليا بتروفتش نظرة مستفهمة وهو لا يدرى كيف سينتهى هذا كله •

تابع ايليا بتروفتش الذي لا ينضب لكلامه معين ، تابع كلامه فقال :

ــ اننى أطلق هذا اللقب على هاته الفتيات ذوات الشــعر المقصوص لأنه يبدو لى موفقاً جداً ٠٠ هيء هيء إ٠٠٠ انهن يدخلن مدرسة الطب\*،

ويتعلمن التشريح ، ولكن قل لى : أترانى اذا مرضت أدعو احدى هذه الآنسات لمعالجتي ؟ هيء هيء !٠٠٠

انفجر ايليا بتروفتش ضاحكاً ، وقد رضى عن أقواله الحسنة وكلماته الجميلة كل الرضى !

ثم تابع كلامه فقال:

للسلم بأن الدافع الى ذلك ظمأ الى التعلم والتثقف لا يرتوى ، ولكن يخيًّل الى أن على الانسان ، متى تعلم ، أن يتوقف ، أن يكف ، فلماذا الاسراف والافراط ؟ لماذا تُهان شخصيات نبيلة ، كما يفعل ذلك الرجل التافه زاميوتوف ؟ أشخص مثل زاميوتوف يهيننى أنا ؟ ، ، ثم تلك الانتحارات التى تتكاثر ؟ ، ، ويأكل أحدهم آخر قرش ثم ينتحر ! بنات ، شباب ، شيوخ ! ، ، واليك هذا المثال : في هذا الصباح نفسه ، أنبلغنا أن شباب ، شيوخ ! ، ، وصل الى هذه المدينة منذ مدة قصيرة ، ، هيه ! ، ، في بافلتش ، وصل الى هذه المدينة منذ مدة قصيرة ، ، هيه الله على راسه رصاصة عند ضفة النهر ، ، أقصد عند الضفة الأخرى من نهر راسه رصاصة عند ضفة النهر ، ، أقصد عند الضفة الأخرى من نهر

أجاب صوت أبع غير مكترث ، صوت رجل في الغرفة الأخرى ، أجاب يقول :

\_ اسمه سفدر بحايلوف .

فارتجف راسكولنيكوف ، وصاح يسأل :

ـ سفدرينجايلوف ؟ سفدريجايلوف أطلق على رأسه رصاصة ؟

\_ هل تعرف أنت سفدريجايلوف ؟

\_ نعم ••• أ ••• أعرفه ••• لقد وصـــل في الآونة الأخـيرة فعلاً !•••

- نعم ، فى الآونة الأخيرة ٠٠٠ كانت زوجته قد ماتت منذ حين ٠٠ ثم ان هذا الرجل الذى كان ماجنًا فاسقاً قد أطلق على رأسه رصاصة من مسدس فجأة ٠٠٠ وقد فعل ذلك فى ظروف فاضحة يستحى المرء حتى أن ٠٠٠ لقد ترك بضع كلمات فى دفتره قائلاً انه يموت مالكاً كل عقله فما ينبغى اتهام أحد بقتله ٠ يقال انه كان يملك ثروة طائلة ٠ ولكن كيف عرفته ؟
- \_ تعرفت ۰۰۰ تعرفت عليه ۰۰۰ لأن أختى كانت تعمل معلمة في منزلهم ۰۰۰
- \_ هه ۰۰۰ هه ۰۰۰ اذن تستطيع امدادنا بمعلومات عنه ۱۰ الست تشتبه في أحد ؟
- ــ رأيته أمس ٠٠٠ وكان ٠٠٠ يشرب خمراً ٠٠٠ ولم أطلع على شيء ٠٠٠

كان راسكولنيكوف يحس أن حملاً ثقيلاً قد جثم على صدره يستحقه ستحقاً .

ــ لكأنك تصفر من جديد . لا شك أن الجو هنا خانق ٠٠٠

تمتم راسكولنيكوف يقول :

\_ آن لي أن أنصرف ٠ اغفر لي ازعاجك ٠٠٠

\_ ولكنك لم تزعجني البتة! أنا في خدمتك! ثم انك قد سررتني؟ ويسعدني جداً أن أقول لك ٠٠٠

ومدِّ ايليا بتروفتش اليه يده •

جمح راسكولنيكوف يقول:

- \_ كنت أريد ٠٠٠ فقط ٠٠٠ أن ٠٠٠ أن أرى زاميوتوف ٠٠٠ \_\_ فهمت ، فهمت ، ولكنك مع ذلك قد سررتنى بلقائك ٠٠٠
  - قال راسكولنبكوف محاولاً أن يبتسم :
  - ـ أنا سعدت بلقائك ٠٠٠ استودعك الله ٠٠٠

وخرج مترخاً • كان يشعر بدوار فلا يكاد يدرى اهو ما يزال منتصباً على ساقيه • وأخذ يهبط السلَّم ، متكثاً بيده اليمنى على الحائط • تراءى له أن بواباً فى بده سنجل قد صدمه ليدخل الى قسم الشرطة ، وان كلباً كان ينبح فى مكان ما ، وأن امرأة كانت ترمى للكلب فطيرة لتسكته • فلما بلغ أسفل السلم دخل الفناه •

كانت صونيا واقفة في الحارج ، غير بعيد عن الباب ، صفراء كصفرة الموتى ، تنظر اليه مرو عة منقلبة السحنة ، وقف أمامها ، فتشنجت قسمات وجهها على ألم شديد وعذاب فظيع ؟ وباعدت بين ذراعيها بحركة تعبر عن يأس وارتسمت على شفتيها ابتسامة نيه وشرود ،

توقف راسكولنيكوف لحظة ، فابتسم ، ثم قفل راجعاً الى المكتب الذي بارحه منذ قلل .

كان ايليا بتروفتش جالساً ينقبّ بين أوراقه ، وقد وقف أمامه ذلك الشيخص نفسه الذي صدم راسكولنيكوف منذ برهة أثناء صعوده السلم، فما ان رآه ايلما بتروفتش حتى صاح يسأله :

\_ أهذا أنت أيضاً ؟ هل نسيت شيئاً ما ؟ ولكن ماذا بك ؟ ماذا أصابك ؟

مضى راسكولنيكوف نحوه بطيشاً ، أبيض الشمفتين جامد النظرة ،

واقترب من المائدة فأسند اليها احدى يديه ، وأراد أن يقول شيئاً ما ، ولكنه لم يستطع ذلك ، لم تُسمع منه الا جمحمات لا تبين عن شيء ، هتف ايليا بتروفتش :

ـ بماذا تحس ؟ هل تشعر بمرض ؟ هاتوا كرسياً ، بسرعة ! خذ ، اجلس ، اجلس هنا ، هاتوا ماءً !

تهالك راسكولنيكوف على الكرسى الذى قُدُمِّم اليه ، ولكنــه لم يحوِّل بصره عنوجه ايليا بتروفتش الذى د'هش منذلك أُشدَّ الدهشة. وظل الاثنان خلال دقيقة ينظر كل منهما الى الآخر وينتظر . وجى. بماء.

بدأ راسكولنيكوف يتكلم فقال :

\_ أنا الذي ٠٠٠

\_ اشرب جرعة ماء!

أبعد راسكولنيكوف الكأس عنه باحدى يديه ، وقال بصوت خافت لكنه واضح متميز ، مع وقفات بين الكلمات :

ــ آنا الذي قتلت ، بضربات ساطور ، العجوز التي تقرض على وهن، واختها اليزابت ، وأنا الذي سرقتهما .

لبث ايليا بتروفتش فاغر الفم ، وهـُرع ناس من كل جهة • واعاد راسكولنيكوف الادلاء بافادته •

# خساتمسيآ

# الفصل الأول



على الشاطئين المقفرين من نهسر عريض ، تقوم مدينة هي أحد المراكز الحكومية بروسيا • ان في المدينة قلعة ، وان في القلعة سنجناً • وفي هذا السنجن حيس ، منذ تسميعة أشهر ، السجين

المحكوم عليه بالأشغال الشاقة من الفئة الشانية ، روديون رومانوفتش ، الذي انقضت سنة ونصف سنة على ارتكابه جريمته .

لقد سارت اجراءات المحاكمة بدون مصاعب ، كرر المجرم افادته بنبات ووضوح ودقة ، لم تتداخل الظروف في أقواله ، ولا حاول ان يخفف من شأن جرمه ، ولا هو شو ه الوقائع ، أو أسقط منها شيئاً . حكى بأدق التفاصيل نشأة وتطور جرمه ، وأوضح سر «الرهن» ـ اللوح الصغير والصفيحة المعدنية ... ؛ وروى بدقة تامة كيف أخذ من العجوز مفاتيحها ، ووصف هذه المفاتيح، ووصف الصندوق ؛ وعد د بعض الأشياء التي كان يضمها الصندوق ؛ وأوضح أيضاً سر ققتل اليزابت ؛ وروى كيف جاء بعده الطالب ؛ وذكر الأقوال كيف جاء كوخ فقرع الباب ، وكيف جاء بعده الطالب ؛ وذكر الأقوال التي تبادلاها كلاهما ؛ وقص كيف أنه ، هو القاتل ، قد هرب راكضاً على السلم فسمع هنالك صرخات نيقولا ودمترى ، فاختباً في الشقة الحالية ، نم السلم فسمع هنالك صرخات نيقولا ودمترى ، فاختباً في الشقة الحالية ، نم عاد الى بيته ، وختم ذلك كله بأن عين صخرة موجودة في فناء أحد المنازل بشارع « في منه ، قرب باب الفناء ، حيث عشر على الأشياء والمحفظة المسروقة ، الحلاصة أن جميع الأمور قد اتضحت فلم يبق منها في الظل

شيء . وقد دُهش المحققون والقضاة دهشة ً خاصة اذ علموا أن الحاني قد أخفى الأشباء والمحفظة تحت صحرة دون أن يحاول الاستفادة منها ، وأنه لا يتذكر جميع الأشياء التي سرقها تذكراً صحيحاً ، حتى لقد اخطا في عددها • أما قوله انه لم يفتح المحفظة مرةً واحدة بل وانه يجهــل المبلغ الذي تحتويه فقد لم بدا لهم أمراً غير معقول ( وقد تبيَّن أن المحفظة كانت تضم ثلاثممائة وسبعة عشر روبلاً وثلاث قطع من فشة العشرين كوبكاً ؟ كما أن الأوراق المالـة التي كانت فوق ، وهي أكبرها ، قد ساءت حالها من طول اقامتها تحت الصخرة • ) • وقد أنفق المحققون والقضاة وقتاً طويلاً من أجل أن يعرفوا لماذا كان المتهم يكذب في هذه النقطة ، مع أنه فيما يتعلق بسائر النقاط قد اعترف بالحقائق من تلقاء نفسه • ولكن بعضهم ( ولا سيما علماء النفس ) سلَّموا بأن من الممكن أن لا يكون قد نظر في المحفظة فعـ لاً ، وأن يكون قد أخفـاها تبحت الصخرة دون ان يعرف ما تبحتويه • غير أن هؤلاء أسرعوا يستنتجون من ذلك أن الجريمة لا يمكن أن تكون قد 'أرتكبت الا في نوبة جنون طارئة ، أي في لحظة « مونومانيا » القتل والسرقة ، دون أهداف بعيدة ودون حسابات منفعة ؟ واستشهدوا على ذلك بالنظرية الرائحة عن الجنون الموقت ، وهي النظرية \_ التي يحاول بعضهم في كثير من الأحان أن يطبقها على بعض الجرائم في هذه الأيام • ثم أن حالة الوسواس ( الهموكوندريا ) المزمن التي كان علمها راسكولنكوف منذ مدة طويلة قد شهد بها عدة شهود ، جازمين قاطعين ؟ فمن هـؤلاء: الدكتور زوســموف صديقه القــديم ، ورفاقه القدامي ، وصاحبة البت الذي كان يقطنه ، والحدم • ذلك كله ساهم كثيراً في تعزيز الفكرة القائلة بأن راسكولنيكوف ليس بينه وبين مجرم عادی ، قاتل أو سارق ، أي شبه على الاطلاق ، وأن شأنه شأن اخر ، يختلف عن شأن المجرمين العاديين كل الاختلاف • ولكن الجانبي نفســـه

لم يحاول أن يدافع عن نفسه ، وذلك ما أسف له القائلون بتلك النظرية الله الله وحتى اذا ألقى عليه السؤال عن السبب الذى دفعه الى القتل والسرقة ، أعلن بوضوح تام ودقة كاملة أن نقره ، وعجزه عن الحروج منه ، ورغبته فى تأمين خطواته الأولى فى الحياة ، بمعونة ثلاثة آلاف روبل كان يأمل أن يجدها عند العجوز ، أن ذلك كان فى الأصل سبب كل شىء ، ولما سئل عن الدافع الذى حدا به الى الوشاية بنفسه والاعتراف بجريسته من تلقاء نفسه أجاب قاطعاً بأن ذلك ندم صادق وتوبة مخلصة ،

وكان كلامه لا يشتمل على كثير من الرهافة ، بل كان فيه غلظة وفظاظة !٠٠٠

ومع هذا جاء الحكم أرحم مما كان يمكن توقعه في جريمة كهذه الجريمة ، وربما كان مرد ذلك الى أن الجاني لم يحاول أن يسوّغ نفسه، حتى لقد أظهر رغبة في اتهام نفسه مزيداً من الاتهام ، ولقد نظر بعين الاعتبار الى جميع الظروف العجيبة الخاصة التي لابست القضية ، من ذلك أن حالة المرض والعوز التي كان عليها المتهم قبل انفاذه جريمته لم توضع موضع الشك ، كما أن عدم استفادة الجاني من المسروقات قد نسب الى الندامة وعذاب الضمير تارة ، ونسب تارة أخرى الى حالة قواه العقلية التي لم تكن سليمة البتة عند ارتكاب الجريمة ، وكان مقتل اليزابت ، دون عمد ، مثالاً على هذا الافتراض ودليلاً يدعمه ويؤيده : نحن ههنا ازاء مجل يرتكب جريمتي قتل ، ثم ينسي أن الباب قد ظل مفتوحاً ! ذلك رجل يرتكب جريمتي قتل ، ثم ينسي أن الباب قد ظل مفتوحاً ! ذلك كله بالاضافة الى أن الجاني قد جاء يعترف بجريمته من تلقاء نفسه في اللحظة التي اختلطت فيها الأمور اختلاطاً شديداً بسبب الافادة الكاذبة التي أدلى بها شخص مهووس مختبل العقل ( نيقولا ) ، بل وفي اللحظة التي لم يكن فيها أي دليل واضح يدين القاتل الحقيقي ، بل ولم تبق فيها التي لم يكن فيها أي دليل واضح يدين القاتل الحقيقي ، بل ولم تبق فيها التي لم يكن فيها أي دليل واضح يدين القاتل الحقيقي ، بل ولم تبق فيها التي اختلاطاً على دليل واضح يدين القاتل الحقيقي ، بل ولم تبق فيها التي لم يكن فيها أي دليل واضح يدين القاتل الحقيقي ، بل ولم تبق فيها التي المتحدة التي دلي وله المتحدة التي المتحدة التي دلية فيها التي دليل واضع يدين القاتل الحقيقي ، بل ولم تبق فيها التي دلية وليها أي دليل واضع يدين القاتل المقوية ويونه المتحدة ويقويه المتحددة ويونه ويونه ويونه المتحددة ويونه المتحدد

أية شبهة تحــوم حوله • ( لقــد حافظ بورفير بتروفتش على وعده وبر بعهده تماماً ) • ذلك كله قد أسهم في حمل المحكمة على آن تسلمّم للجاني بظروف مخفّـفة •

يضاف الى ذلك أن وقائع فى مصلحة راسكولنيكوف قد الهجست فحأة على نحو لم يكن فى الحسبان البتة • فان الطالب السابق رازوميخين قد استطاع أن يعثر ـ لا يدرى أحد من أين ـ على شهادات ثبت صدقها ، بأن القاتل راسكولنيكوف قد أنفق آخر ما كان يملك من موارد ، اثناء دراسته بالجامعة ، على رفيق فقير مصاب بداء السل ، فقام بآوده وسد حاجاته وخفقف عنه خلال ستة أشهر كاملة • حنى اذا مات رفيقه ذاك ، حاجاته وخفقف عنه خلال ستة أشهر كاملة • منى اذا مات رفيقه ذاك ، اهتم راسكولنيكوف بأبيه ، وهو شيخ عاجز بقى وحيداً فى هذه الحياة ( بعد أن كان ابنه منذ السنة الثالثة عشرة من عمره سنده الوحيد ) ، ثم أدخله مأوى للشيوخ ، حتى اذا مات الشيخ هو أيضاً بعد مدة ، تكفل راسكولنيكوف بنفقات دفنه •

هذه المعلومات كلها كان لها أثر في مصير راسكولنيكوف و وقد شهدت صاحبة البيت الذي كان يقطنه راسكولنيكوف ( وهي أم خطيبة المتوفاة ) ، شهدت من جهتها أن راسكولنيكوف ، حين كانوا ما يزالون يسكنون في شارع « الأركان الأربعة » ، قد أنقذ ، أثناء حريق ، في ذات ليلة ، طفلين صغيرين من مسكن شبت فيه ألسنة النيران واشتعل ، حتى أن راسكولنيكوف قد أصيب أثناء ذلك بعدة حروق ، وقد جرى تحقيق دقيق في هذه الواقعة ، فشهد بصدقها شهود كثيرون ، الحلاصة ان كل شيء قد ساهم في حمل المحكمة على أن تصدر حكمها بحبس المتهم ثماني سنين مع الأشغال الشاقة ( من الفئة الثانية ) فقط ، لأنه أعترف بجريمته من تلقاء نفسه ولأن هناك ظروفاً مخففة ،

وقد مرضت أم راسكولنيكوف منذ بدء النظر في الدعوى. واستطاع

رازوميخين ودونيا مع ذلك أن ينقلاها الى خارج بطرسبرج طوال مدة المحاكمة و لقد اختار رازوميخين مدينة قرب بطرسبرج يصل اليها القطار، فكان يستطيع بهذه الطريقة أن يشهد جميع مراحل الدعوى وآن يرى أفدونيا رومانوفنا مع ذلك أحياناً كثيرة و

وكان مرض بولشيريا الكسندروفنا اصابة عصبية غريبة بعض الغرابة، يرافقها نوع من الاضطراب الدماغي ان لم يكن كاملاً فهو يدعو رغم ذلك الى القلق • ان دونسا ، حين عادت الى الست بعد لقماء أخمها آخر مرة ، قد وحدت أمها في حالة حمى بالغة وهذيان شديد • فاتفقت مع رازومنخين في ذلك المساء نفسم على الأجوبة التي ينبغي أن يحيبا بهما بولشيريا الكسندروفنا متى سألتهما عن ابنها ، حتى لقيد اخترعا لهذا الغرض قصة سفر ، سفر بعبد ، سفر الى مكان على حدود روسيا ، فقد كلُّف راسكولنيكوف بالقيام بمهمة خاصة ، وسوف تجلب له هذه الرحلة مالاً" وشهرة • فما كان اشــد دهشتهما حين لم تطرح عليهما بولشــيريا ألكسندروفنا أي ســؤال ، لا في ذلك الحين ولا بعده ؟ حتى انها ، على خلاف ذلك ، قد تحبُّك هي نفسها قصة طويلة لتعلل سفر ابنها هذا على حين بنتة ؟ وقد قضَّت علمهما ، وهي تنكي زيارة ابنها لها مودِّعاً ، وألمعت في هذه المناسبة ، ببعض الاشارات والتلميحات ، الى أنها وحــدها على علم بظروف كثيرة خطيرة سرية ، قائلة : ان لابنها روديا خصوماً اشداء عتاة ، فهو لذلك قد اضطر أن يغيب عن الأنظار . أما عن مستقبل ابنها ، فانها لا تشك في أنه سيكون مستقبلاً لامعاً متى أمكن التغلب على بعض الظروف المعادية ؟ حتى لقد أكدت لرازوميخين أن روديا سيصبح في المستقبل « رجل دولة » ؟ فان مقالته وموهبته الأدبية دليل كاف وبرهان قوى على ذلك • وكانت الأم تقرأ المقالة وتعبد قراءتها بغير انقطاع ، حتى لقد كانت تقرؤها في بعض الأحيان بصوت عال ، وتوشك أن تنام معهما

في الليل • ومع ذلك لم تحاول قط أن تعرف أين يوجد روديا في ذلك الأوان ، لا ولم تتساءل لماذا يبدو أن من حولها يتحاشون أي حديث عنه ( وكان حرياً بهذا أن يثير شبهاتها طبعا ) • وأصبح رازوميخين ودونيا يخشيان هذا الصمت الغريب من جانب بولشيريا ألكسندروفنا آخر الامر حتى لقد كانت لا تشكو من أنها لا تتلقى أية رسالة من ابنها ، مع انها كانت قبل ذلك ، في مدينتها الصغيرة ، لا تحيا الا على الأمل في تلقى انباء البنها الحبيب روديون • ولقد قلقت دونيا قلقاً خاصاً من هذا الأمر التفصيل الأخير ، وكان لها بمثابة انذار ، فقد تراءى لها أن أمها كانت توجس منذ الآن البلاء الرهيب الذي حل البنها ، وأنها لا تريد أن تسألهما ، لخشيتها من أن تعرف شيئاً أفظع • ومهما يكن من أمر ، فقد كانت دونيا ترى رؤية واضحة أن بولشيريا ألكسندروفنا لا تملك قواها العقلية كاملة •

وقد حدث للأم مع ذلك مرتين أن وجهّ الحديث توجيها ما كان للشابين أن يجيبا معه عن أسئلتها اجابة تامة دون أن يشيرا لها الى المكان الذي يوجد فيها روديا • حتى اذا جاءت الاجابات متحفظة مشتبهة وقعت الأم في حالة حزن رهيب • وأدركت دونيا عند ثذ أن من الصعب أن يستمر الكذب والتلفيق ، وانتهت الى هذه النتيجة ، وهي أن التزام الصمت التام في النقاط الحساسة أفضل وأسلم • ولكن أخذ يتضبح مزيداً من الاتضاح شيئاً بعد شيء أن الأم المسكينة تشتبه في شيء ما ، في شيء مروتع فظيع • تذكرت دونيا ، فيما تذكرت ، بعض أقوال أخيها • ألم يقل لها ان تذكرت دونيا ، فيما الأخير ، بعيد المشهد الذي حدث مع سفدريجا بلوف؟ الحاسمة من لقائهما الأخير ، بعيد المشهد الذي حدث مع سفدريجا بلوف؟ لم تسمع بولشيريا ألكسندروفنا عند ثذ بعض الأشياء ، ففهمت شبه فهم ؟ كثيراً ما أصبح يحدث ، بعد بضعة أيام بل وبضعة أشهر من صمت حزين دموع خرساء ، أن يتناب المريضة انتعاش مرضي ونساط هسترى ، فتاخذ

تتكلم عن ابنها ، وعن آمالها ، وعن المستقبل ، متدفقة تدفقاً سريعاً ، بغير توقف تقريباً ! • • • وكانت أخيلتها في بعض الأحيان عجية حقاً ! فكان الشابان يتظاهران بمشاركتها آراءها مواساة كها ، وتسرية "عنها ، ( ولعل موافقتهما هذه على آرائها لم تكن تنطلي عليها ) ولكن ذلك كان لا يمنعها من متابعة كلامها المنطلق ومواصلة حديثها ائثر "الذي لا ينضب له معين • •

وقد صدر الحكم بعد خمسة أشهر من اعتراف القاتل بجريمته وأخذ رازوميخين بزور راسكولنيكوف في السجن كلما تمكن من ذلك وكذلك كانت تفعل صونيا وأزفت أخيراً ساعة الفراق و فحلفت دونيا لأخيها على أن الفراق لن يكون ابدياً وحلف رازوميخين أيضاً على ذلك وقد ترسخت في دماغ رازوميخين عنى دماغه الفتي الفسائر المتحمس المندفع عترستخت ترسخاً قوياً عفكرة المشروع الذي قام في ذهنه عوهو أن يرسى قواعد مصيره المقبل ع خلال السنين الثلاث أو الأربع التالية عفيد شخر مبلغاً كافياً من المال ليمضى يقيم في سسيبريا عحيث الأرض غنيسة عوحيث الأيدي العاملة ورءوس الأموال قليلة و فهناك المرض غنيسة عوحيث الأيدي العاملة ورءوس الأموال قليلة و فهناك عبيداًون عبيماً حاة جديدة !

وبكى الجميع فى ساعة الفراق • كان راسكولنيكوف ، خلال الايام الأخيرة مغموماً جداً ، فكان يلقى أسئلة كثيرة عن أمه ، ويظهر قلقاً شديداً عليها • وكان يتعذب عذاباً قوياً يخيف دونيا وينذرها بأسوأ العواقب • ومنذ عرف راسكولنيكوف حالة بولشيريا ألكسندروفنا معرفة دقيقة ، أصبح قاتم النفس مظلم المزاج • ولقد كان قليل الكلام مع صونيا خاصة ، فهو لا يبوح لها بما فى نفسه • وكانت صونيا ، بفضل المال الذى تركه لها سفدريجايلوف ، قد تهيأت منذ مدة طويلة لأن تتبع قافلة السجناء التي ستضم راسكولنيكوف • انهما لم يبحثا هذا الأمر معاً فى يوم من

الأيام ، ولكنهما يعرفان كلاهما أن الأمر سيكون كذلك ، وفي اللحظة الأخيرة ، ابتسم راسكولنيكوف ابتسامة غريبة حين سمع التاكيدات الحارة من أخته ومن رازوميخين عن المستقبل الجميل الذي ينتظرهم جميعا عند خروجه من السجن ، لقد كان يوجس أن أمه ستموت قريباً ،

وسلك أخيراً طريق المنفى تصحبه صونيا .

بعد شهرین تزوجت دونیشکا رازومیخین، و کان الاحتفال بالعرس متحفظاً ، و کان یرین علیه جو الحزن ، و کان بین المدعوین بورفیر بتروفتش وزوسیموف ، وقد اکسی رازومیخین فی الآونة الآخیرة مظهر رجل قوی العزیمة ثابت الرأی ، و کانت دونیا تؤمن ایماناً أعمی بانه سیحقق جمیع مشاریعه ، و کان لا یمکنها ، علی کل حال ، الا آن تؤمن بذلك : فان ارادة حدیدیة کانت تتجلی فی هذا الرجل ، ولقد استانف ، بذلك : فان ارادة حدیدیة کانت تتجلی فی هذا الرجل ، ولقد استانف ، بنیان خططاً للمستقبل ، و کانا کلاهما لا ینفکان یبنیان خططاً للمستقبل ، و کانا کلاهما ینتویان حقاً أن یرحلا الی سیبریا بعد خمس سنین ، والی أن یحین ذلك الحین ، کانا یتکلان علی صونیا ،

وقد باركت بولشيريا ألكسندروفنا زواج ابنتها ورازوميخين وفرحت به ، لكنها سرعان ما سقطت في حزن أشد وأسى أعمق وأكبر ، ومن اجل أن يهيى علها رازوميخين بضع لحظات من فرح قص عليها قصة الطالب وأبيه العاجز ، وحكى لها حكاية الحريق الذي برز فيه روديا بطلا ينتزع الطفلين الصغيرين من بين ألسنة اللهب ، فكانت القصص تلقى بولشيريا ألكسندروفنا التي كان عقلها قد اهتز وأصابه اختلال ، كانت هذه القصص تلقيها في نشوة تشبه أن تكون وجداً ، حتى أصبحت لا تتكلم الا عن هذا ، وحتى مضت في ذلك الى حد استيقاف الناس في الشارع لتقص عليهم هي أيضاً ، . . . (هذا رغم أن دونيا ترافقها حيثما تذهب ) ، أصبحت بولشيريا ألكسندروفنا تتجه الى أول انسان تلقاه ، في الشارع ، في الدكاكين ،

فى أى مكان ، فتأخذ تكلمه عن ابنها ، وعن مقانسه ، وتأخذ تشرح له مسهبة مفيضة كيف أن ابنها بذل لأحد الطلاب أكبر العون وكيف انه اقتحم ألسنة اللهب أثناء حريق ، وهلم جرا ، وكانت دونيا لا تعرف ماذا يجب عليها أن تعمل لتهدئها ، كانت تخشى خطر مثل هذه الحماسة وهذا الاندفاع على صحة أمها المريضة ، وكانت تخشى أيضاً حين يسمع احد أسم راسكولنيكوف أن يتذكر الدعوى وأن يتحدث عنها ،

وقد اكتشفت بولشيريا ألكسندروفنا عنوان أم الطفلين اللذين انقذهما روديا ، وأرادت أن تزورها مهما كلف الأمر + وبلغ قلقها ابعاداً خطيرة في النهاية + فهي تارة تنفجر باكية ناشجة ، وهي تارة أخسري تتكلم هارفة هاذية • وفي ذات صباح أعلنت فجأة أن روديا ـ وفقاً لحساباتها ـ عائد في القريب ، فقد وعدها ـ وهي تتذكر وعده ـ أنه سيرجع بعد تسعة أشهر •

وسرعان ما شرعت ترتب الشقة استعداداً لعودته ؟ فهيأت له غرفتها هي ، ودلكت الأثاث ، وغسلت ، ومسيحت ، وعلقت ستائر جديدة ، النجه ولم تقل دونيا شيئاً ، رغم جزعها ، بل ساعدتها في هذه الاستعدادات ، وبعد أن قضت بولشيريا ألكسندروفنا ذلك النهار كله في تخيل اشياء تبلغ غاية الجنون ، وفي البكاء والانقياد للأحلام ، مرضت في تلك الليلة نفسها ، فما طلع الصباح حتى كانت في حالة هذيان ، فقد اعترتها حمى حارة ، ثم ماتت بعد أسبوعين ،

وقد أفلتت من لسانها أثناء الهذيان أقوال يفهم المرء منها أنها كانت تعلم من أمر المصيد الرهيب الذي آل اليها ابنها أكثر كثيراً مما كان يفترض صهرها ، وتفترض ابنتها .

ظل راسكولنيكوف مدة طويلة يجهل أن أمه مانت رغم أنه استطاع بفضل صونا أن يتلقى أنباء من بطرسبرج منذ وصوله الى سيبريا+ كانت

صونها تكتب الى رازوميخين كلَّ شهر دون تخلف ، وكلُّ شهر ايضــاً كانت تتلقى رسالة من بطرسسيرج • وفي أول الأمر رأت دونيــا وراى رازوميخين أن رسائل صونيا جافة وأنها لا تبعث على كثير من الرضى • ولكنهما اعترفا كلاهما أخيراً أن صونيا لا تستطيع أن تفعل خيراً من ذلك ؟ وأن من السهل علمهما أن يكو ّنا من خلال هذه الرسائل فكرة دقيقة واضحة عن الظروف التي يعيش فيها أخوهما البائس • كانت رسائل صونا زاخرة بتفاصل يومة ، وكانت تشتمل على أوصاف واضحة بسلطة عن نوع الحاة التي يحماها راسكولنكوف في المعتقل • كانت لا تقول شيئًا عن آماله ، وعن أحلامه المتصلة بالمستقبل ، لا ولا عن عواطفه الشيخصية. كانت صونا في هذه الرسائل ، بدلاً من أن تحاول تصوير حالة راسكولنيكوف النفسية ، تذكر وقائع جرت له ، وتنقل أقوالاً قالها ، وتقدم تفاصيل عن صحته ، ولا تغفل مع ذلك عن ذكر الرغبات التي عبّر. عنها أثناء هذا اللقاء أو ذاك ، وما كلُّفها بأن تنقله البهما ، النح • وكانت هذه الأخبار كلها مفصَّلة ، فاستطاعت دونيا أن ترسم صورة واضحة عن أخيها ، ولم يكن من الممكن أن يحدث أى خطأ ، لأن جميع الوقائع كانت صادقة ٠

غير أن جميع هذه الأنباء ، ولا سيما في البداية ، لم تحمل الى دونيا وزوجها كثيراً من العراء أو الطمأنينة ، كانت صونيا تبلغهما ان راسكولنيكوف لا يبرح قاتم المزاج مظلم النفس صموتاً قليل الكلام ؟ وانه لا يكاد يهتم بالأخبار التي تنقلها اليه كلما تلقت رسالة منهما ؟ وأنه يسأل أحياناً عن أمه فلما رأت أنه أوجس الحقيقة فأبلغته النبأ الرهيب ، أدهشها أنه لم يبد عليه أن ذلك أثر في نفسه تأثيراً كبيراً ، فيما تدل عليه المظاهر الخارجة على الأقل ،

وكانت صونيا تقول لهما يضاً انه رغم انطوائه على نفسه دائماً ، يبدو

راضياً بحياته الجديدة بصدق واستقامة وبساطة ، وانه يدرك الوضع الذي هو فيه ، ولا يتوقع أن يتحسن مصيره في مستقبل قريب ، وانه لا يراوده أي أمل في غير محله (كما يحدث عادة للسجناء) ، وانه لا يدهش من شيء ، رغم ما هناك من تعارض وتناقض بين حياته الراهنة وحياته السابقة ، وكانت تقول لهم ان صحته حسنة ، وانه يمضى الى الشغل دون تهرب أو تملص ، ودون نشاط كاذب أو حماسة زائفة ، وانه لا يكاد يهتم بأمر الطعام ، ولكن هذا الطعام ، في غير أيام الأحاد وأيام الآعياد ،

يبلغ من السوء أن راسكولنيكوف أصبح أخيراً يقبل بعض المال منها هي صونيا ، ليستطيع أن يحصل لنفسه على شيء من الشماى (أما فيما عدا ذلك ، فقد رجاها أن لا تقلق عليه وأن لا تهتم به ، وقال لها ان عنايتها به تثقل على نفسه وتضايقه ) .

وكتبت لهما صونيا كذلك أنه في السجن يسكن مع السجناء الآخرين في مهجع مشترك ، وأنها لم تدخل المباني ، ولكن ظاهر المباني يدل على أن المكان ضيق قدر غير صحى ؟ وأن راسكولنيكوف يرقد على لوح من الخشب مغطى بلباد ، فهو لا يريد أن يصنع لنفسه سريراً آخر ؟ وانه على كل حال ، اذا كان يعيش حياة خشنة قاسية فقيرة !لى هذا الحد ، لا يفعل ذلك التزاما بفكرة سابقة أو تقيداً بمبدأ معين ، بل لأنه لا يكترث للظروف المادية ولا يحفل بها .

وكتبت صونيا بصراحة أنه ، في أول الأمر خاصة "، لم يكن يعبـا بزياراتها ، حتى لقد كان يظهر لها شيئاً من الاستياء ، ولا يفتح فمه بكلمة، ويعاملها معاملة أميل الى الفظاظة ، غير أن لقاءاتها أصبحت عادة "له بعد ذلك ، وأوشكت أن تصـير حاجة ، حتى ان الزمن بدا له طويلا آننـاء الأيام القليلة التي لم تستطع أن تزوره خلالها بسبب مرض ألم " بها ، انها في أيام الأعياد تراه من وراء القضبان الحديدية ، أو تراه في غرفة هيئـة

الحرس التي يؤتي به اليها بضع دقائق • وأما في الأيام الأخرى فانها تراه أثناء الشغل ، في ورشات العمل ، أو في مصانع الآجر ، أو في المستودعات القائمة على ضفاف نهر ايريتش \* • أما عنها هي فلم تزد على أن أشارت الى أنها استطاعت أن تخلق لنفسها في المدينة علاقات تسندها وتشد أزرها ؟ وأنها تعمل في الخياطة ، وأنها لقلة الخياطات في المدينة أصبحت بيوت كثيرة لا تستغنى عنها • ولكن صونيا أسقطت أن تذكر أن راسكولنيكوف قد أمكنه ، بفضلها هي ، أن يحظي بشيء من العطف عليه ، فكانت سلطات السحجن تراعيه بعض المراعاة ، وكانت الأشيغال التي يُعهد بها اليه غير شاقة كثيراً ، النح • • •

ثم وصل النبأ الذي يقول ( وقد استطاعت دونيا أن تستشعر شيئا من القلق ومن العصبية في الرسائل الأخيرة التي بعثت بها صونيا ) وصل النبأ الذي يقول ان راسكولنيكوف يتحاشى جميع السجناء الآخرين ، وان هؤلاء لا يحبونه كثيراً ، وانه يظل صامتاً ساعات بكاملها ، وان شحوبه يزداد شيئاً بعد شيء .

وكتبت صونيا أخيراً في ذات يوم أن راسكولنيكوف مريض جداً ، وانه يعاليج الآن في مستشفى المعتقل ٠٠٠

# الفصل *الت*أني

كان مريضاً منذ مدة طويلة ، ولكن لا الاهوال التى تشتمل عليها حياة السجين ، ولا الاشغال الاجبارية الشاقة ، ولا الطعام الردىء ، ولا حلق شعر الرأس ، ولا الأسمال البالية ، لا شيء من

هذا كله هو الذي حطّمه! لا ، لا ، ان جميع هذه الأنواع من البؤس والعذاب لا تعنيه في شيء! بالعكس: لقد كان يرضيه أن يكون عليه ان يعمل عملاً مضنياً • انه حين يرهقه العمل الجسمي يستطيع على الأقل آن يتمتع ببضع ساعات من نوم هاديء مريح • أما الطعام الرديء ، أما حساء الكرنب ذاك المليء بالصراصير ، فانه لا يهمه البتة • ألم يتفق له ، حين كان طالباً ، في أول عهده بالحياة ، أن لا ينعم حتى بمثل هذا الطعام ؟ واما ملابسه فقد كانت تكفل له الدف • ، وهي تلائم طراز الحياة الجديدة التي يحياها ، فماذا يريد أكثر من ذلك ؟ وأما الأغلال الحديدية ، فقد كان يخبل بي يخبل أمام من ؟ أمام صونيا ؟ ان صونيا تعخاف منه وتعخشاه ، يخبل ؟ يخبل أن يمكن أن يسعر رأسه وتحشاه ، فكف يمكن أن يشعر أمامها بخبل ؟

ومع ذلك كان يشعر بخجل حتى أمام صونيا (صونيا التى ينتقم منها فيماملها باحتقار وفظاظة ) • ولكن هذا الخجل أو هذا الشعور بالحسرى والعسار لا يرجع لا الى أن شعر رأسم محلوق ، ولا الى أنه مكبتل بالسلاسل! ان ما كان يشعره بالخزى والعار ، وما كان يؤلمه ايلاما شديداً

حتى جعله مريضا ، انما هو الجراح التى اصيبت بها كبرياؤه! اه ٠٠٠ لقد كان يمكن أن يسعد أنند السعادة لو كان فى وسعه أن يتهم نفسه وان يدين نفسه! لو استطاع ذلك اذن لكان يمكن أن يحتمل الخنرى وان يحتمل العار! ولكنه مهما تشتد قسوته فى الحكم على نفسه ، فان ضميره المتصلب كان لا يجد فى ماضيه أية خطيئة فظيعة ، اللهم الا أن تكون هذه الخطيئية هى أن « ضربت قد أخفقت » • صحيح أن هذا يمكن ان يقع لجميع الناس ، ولكنه كان يشعر بالخزى من أنه ضاع بمثل هذه العماوة ، بمثل هذه الخماقة ، بمثل هذا الانهيار ، ومن أنه خاصة مضطر ، هو راسكولنيكوف ، أن ينصاع لحكم هذا القدر الأعمى ، وأن يخضع امام «سخافة » هذا الحكم ، اذا هو أراد أن يسترد الهدوء والسكينة •

ان قلقاً لا موضوع له ولا غاية له في الحاضر ، وان تضحية متصلة غير منقطعة في المستقبل ، ذلك هو كل ما ينتظره هنا على هذه الأرض! فأية فائدة اذن في أن يقول لنفسه انه بعد ثماني سنين لن يكون عمره قد تجاوز اثنتين وثلاثين سنة ، وانه ما يزال يستطيع أن يستأنف حياته ؟ علام يحيا ؟ ما هي الغاية التي ما يزال يستطيع أن يلاحقها ؟ ما هو الهدف الذي ما يزال يمكنه أن يسعى اليه ؟ ماذا يفيده وماذا يجديه أن يستمر في الصراع والكفاح ؟ أيحيا من أجل أن يوجد ؟ ألا انه كان طوال حياته مستعداً لأن يضحى بوجوده ألف مرة في سبيل فكرة ، في سبيل امل ، بل وفي سبيل تتحقيق نزوة ! ان الوجود في حد ذاته لم يكن كافياً له في يوم من الأيام ، وانما هو كان يطمع دائماً في أكثر من ذلك ! ولعل عنف رغباته كان وحده السبب في أنه ظن نفسه انساناً يجوز له ما لا يجوز لغيره ،

ولو أن القدر قد اختار له الندامة \_ النـدامة المحــرقة التي تحطم القلب وتطرد النوم \_ الندامة التي تجعل صاحبها يفكر في الانتحار شنقاً

أو غرقاً ، اذن لكان سعيداً كل السمادة ! ان ألم الدموع حياة ! ولكن راسكولنيكوف لم يكن نادماً على اقترافه جريمته .

لو كان نادما ً لاستطاع أن يغضب من حماقته ، كما غضب في الماضي من أفعاله الشاذة الغبية التي قادته الى المعتقل ، أما وقد أصبح الآن في المعتقل ، وأصبح يستطيع أن يفكر في تلك الأفعال « بحرية تامة ، ، فانه لا يراها شاذة ولا سمخيفة الى الحد الذي ترامى له قبل ذلك في اللحظة المحتومة المشؤمة ،

انه الآن يقول لنفسه: « هل فكرتي أغبي من تلك الأفكار والنظريات التي تنجري في هذا العالم وتتصادم منذ أن و'جد العالم ؟ يكفي أن نواجه الأمور ينظرة موضوعية واسعة متحررة من الأحكام السابقة اليومية حتى تدرك أن فكرتي لست غرية الى ذلك الحد من الغرابة الذي قد يتوهمه بمضهم ٠٠٠ ايه ايها الحاحدون ، أيها الفلاسفة التافهون ، لماذا تتوقفون في منتصف الطريق ؟ غريب ! لماذا تسدو لهم فعلتي شاذة الى هذا الحد ؟ ألأنها جريمة ؟ ماذا تعني كلمة : جريمية ؟ ماذا تعني كلمة : جريمة ؟ ان ضميري مرتاح • صحيح أن جريمة قد وقعت • صحيح ان نص القانون قد اختُـرق وأن دماً قد سُـفك • فاذا كان الأمر أمر تقسد بنص القانون ، فاقط و أسى ، ولنسكت ! ولكن يجب أن نذكر في هذه الحالة أن كثيراً من العظماء الذين أحسنوا الى الانسانية ولم يكونوا قد ورثوا السلطة وراثة وانما استولوا علىها استللا ، كان ينبغي أن تقطع رءوسهم منذ خطوا خطواتهم الأولى • ان الفرق الوحيد بين هؤلاء وبيني هو أنهم قد احتملوا ثقل أفعالهم ، فكان ذلك « ميرراً » لهم ، أما أنا فلم أقدر على الصــمود • اذن كان لا يحق لي أن أجنر لنفسي القـــام بثلك المحاولة ، . تلك هي الحطيئة الوحيدة التي كان راسكولنيكوف يؤاخذ نفسه عليها : وهي أنه لم يستطع أن يصمد ، بل مضي يشي بنفسه ويعترف بجريمته .

وكان يتألم أيضاً حين يخطر بباله هذا السوال : لماذا لم ينتحر حينذاك ؟ لماذا ، حين مال على ماء النهر ، آثر أن يشى بنفسه ؟ هل يمكن أن يكون حب البقاء قوياً هذه القوة ، يصعب التغلب عليه الى هذه الدرجة من الصعوبة ؟ ان سفدر يجايلوف الذي كان يخشى الموت مع ذلك ، قد استطاع أن ينتصر على حب الحياة هذا !

كان راسكولنكوف يعانى من القاء هذه الأسئلة عذاباً شديدا ، ولا يستطيع أن يدرك أنه حين مال على ماء النهر فلعله أوجس في نفسه وفي اقتناعاته كذباً • انه لم يدرك أن هذا النوجس يمكن ان يكون علامة انعطاف مقبل في حياته ، وبشارة انبعاث جديد ، واستباقاً لتصوره الحياة في المستقبل تصوراً آخر • وانما كان يتوهم أن هذا من ثقل الغريزة ، وعطالة الحمركة ، وأنه من عجزه وجبنه لم يسمستطع التغلب على تلك العطالة • وكان اذ يلاحظ رفاقه في الأسر يدهشه ما يراه من أنهم جميعاً يحمون الحماة حماً قوياً ، ويظلمون متعلقين بها تعلقاً شــديداً • حتى لقد كان يبدو له أنهم يحبونها ويظلون متعلقين بها أكثر مما يمكن أن يحبوها وأن يتعلقوا بهما لو كانوا أحراراً طلقاء • ومع ذلك ما أقسى انواع العــذاب ، وما أشــد ضروب الآلام التي كان يعانيها بعضهم! المتشردون مثلاً • • هل يمكن حقاً أن يكون هذا الشأن الكبير كله وأن تكون تلك القيمة العظيمة كلها ، في نظرهم ، لشعاع من شمس ، لغابة متوحشة ، لنبع ماء بارد في قرارة الأحراج ( نبع رآه أحدهم منذ ثلاث سنين ، فاصبحت صورته تلازمه حتى لكأنها صورة لقاء حب ) ، لنتة عشب خضراء طالعة حول ذلك النبع ، لطير يغرِّد في الأدغال ؟ وأمعن راسكولنيكوف في الملاحظة مزيداً من الامعان ، فكانت تفجأ بصره ، وتثير دهشته أمثلة أعسر فهما من مثال المتشردين أيضاً ، ان في المعتقل أموزاً كثيرة كانت تفوته ، وكان هو لا يريد آن يراها على كل حال ، لقد كان يعيش غاضاً بصره خافضاً عينيه ان صبح التعبير ، كان النظر الى ما حوله يثير اشمئزازه ، غير أن أشياء كثيرة أخذت تفاجئه ، فاذا هو ، على غير علم منه تقريباً ، قد بدأ يرى ما لم يكن يدور في خلاه أو يخطر بباله قبل ذلك ، ولعل ما أدهشه أكثر من أى شيء آخر هو الهو ة الرهية ، هذه الهو ة التي لا يمكن اجتيازها ، أعنى الهو ة التي الفوة التي ينظرون بعضهم الى بعض نظرة شك وعداوة ، وكان راسكولنيكوف ينظرون بعضهم الى بعض نظرة شك وعداوة ، وكان راسكولنيكوف يعرف ويفهم الأسباب العامة لهذا التنافر ، ولكنه لم يتصور في يوم من الأيام أن هذه الأسباب يمكن أن تبلغ هذا المبلغ من العمق والقوة ،

وكان فى السجن أيضاً سجناء بولنديون ننفوا الى سيبيريا لجرائم سياسية ، فكان هؤلاء ينظرون الى الآخرين نظرتهم الى رعاع ، ويعاملونهم معاملة احتقار \* ، غير أن راسكولنيكوف كان لا يستطيع أن يشارك فى هذا الرأى ، ذلك أنه كان يدرك بوضوح أن هؤلاء الرعاع كانوا من نواح كثيرة أذكى من أولئك البولنديين أنفسهم ، وكان بين الروس أيضاً اناس يزدرون رفاقهم ، ولا سيما ضابط سابق ، ورجلان مثقفان ، وقد ادرك راسكولنيكوف خطأ هؤلاء أيضاً ،

ومع ذلك لم يكن يحبه أحد ، وكان الجميع يتحاشبونه ويتجبون صحبته • حتى لقد انتهى بهم الأمر الى كرهه • لماذا ؟ ليس يدرى ! كان بعضهم ، وهم أشد اجراماً منه ، يحتقرونه ويستهزئون به ، ويجعلون جريمته محل سخرية وتفكه وضحك ! كان هؤلاء يقولون له :

ـ أنت سيد! فهل شأنك أنت أن تقتل بضربات ساطور؟ ليس هذا شأن سند من السادة!

وفى الأسبوع الثانى من « الصبوم الكبير » ، جاء دوره للاعتراف والتناول مع سبائر أفراد قسمه • فعل كما فعل الآخرون ، فذهب الى الكنيسة وصلى • ولكن مشاجرة شبت فى ذات يوم دون أن يعرف لماذا • لقد هجم عليه الجميع باندفاع شديد ، وأخذوا يصيحون قائلين له :

\_ أنت ملحد ! أنت لا تؤمن بالله ! يحب قتلك !

انه لم يكلمهم في يوم من الأيام عن الله ، ولا عن الدين ؛ ولكنهم يريدون قتله يحجة انه ملحد لا يؤمن بالله ، لم يعترض بشيء ، وصمت، ووثب أحد السبجناء نحوه مهتاجاً مسعوراً ، فانتظره راسكولنيكوف هادئاً صامتاً ، لم يحرك ساكناً ، لم يتزحزح من مكانه ، ولا اختلجت قسمة من قسمات وجهه ، واستطاع أحد الحراس أن يبادر فيحول بين المهاجم وبين راسكولنيكوف في اللحظة التي هم فيها الرجل أن يفتك بالضحية ، فلو تأخر الحارس لحظة واحدة لسال الدم ،

هناك مسألة أخرى لم يستطع راسكولنيكوف أن يجد لها حلا : لماذا عطفوا جميعاً على صونيا وأحبوها ؟ كانت صونيا لا تحاول أن تحظى بمودتهم • وكانوا لا يلقونها الا في مناسبات نادرة ، أثناء العمل ، حين تسجىء لتراه دقيقة واحدة • ومع ذلك عرفوها جميعاً ، وعرفوا جميعاً انها تبعته « هو » ، وعرفوا جميعاً كيف تعيش وأين تسكن • وهي لا تهب لهم مالاً ، ولا تقدم اليهم خدمات خاصة • مرة واحدة ، في عيد الميلاد، حملت هدية الى السمجن كله : فطائر صغيرة وخبراً أبيض • غير أن علاقات قوية قد انعقدت بينهم وبين صونيا شيئاً بعد شيء : أصبحت تتولى • عنهم كتابة رسائل الى أسرهم ، وتضع الرسائل في البريد • والى صونيا انما كان أقرباء السجناء من الرجال والنساء الآنين من المدينة ، يعهدون بالأشياء أو

حتى بالأموال التي يريدون ارسالها اليهم ، باشارة من السجناء أنفسهم . كانت نساء السجناء وخليلاتهم يعرفن صونيا ويسعين اليها في بيتها . وكان السجناء ، اذا هي ظهرت في ورشات العمل لترى راسكولنيكوف ، أو صادفت فريقا منهم ذاهباً الى العمل، يرفعون لها طاقياتهم احتراماً ويحيونها جميعا . كان هؤلاء الجفاة الغلاظ الذين د منوا بالدناءة يقولون للفتاة الهزيلة النحيلة الضعيفة : « مانوتشكا » ، صوفيا سيميونوفنا ، أنت أمنا الجنون الشفوق » ، وكانت صونيا ترد على تحيتهم ، وتبسم لهم ، وكانوا جميعا يحبون أن يروها تبسم ، كانوا يحبون حتى طريقتها في المشي ، فاذا مرت التفتوا يتابعونها بنظراتهم ، كانوا لا يقولون فيها الا مدحاً ، كانوا يحدون حتى ضائتها ، أصبحوا لا يعرفون كيف يمدحونها مزيداً من المدح ، واذا مرضوا ذهبوا يلتمسون عندها علاجاً ،

قضى راسكولنيكوف فى مستشفى السيجن نهاية الصوم الكبير كلها، وأسبوعاً آخر • فلما أصبح فى دور النقاهة تذكر الأحلام التى راها حين كان راقداً يعانى سكرات الحمى والهذيان • لقد حلم ، طوال مدة مرضه، بأن العالم كله قد كتب عليه أن تلم به مصيبة رهيبة لا عهد بمثلها من قبل ، مصيبة وفدت من آخر آسيا ونزلت بأوروبا ؟ وأن جميع الناس سيهلكون الا قلة قليلة مختارة • ان طفيليات من نوع جديد قد ظهرت ، واختارت أجسام البشر مسكناً لها • غير أن هذه المخلوقات المكروسكوبية كائنات مزودة بعقل وارادة ؟ والبشر الذين تدخل أجسامهم يصبحون على الفور منجانين مسعورين ، ولكنهم يعدون أنفسهم على ذكاء عظيم لم يزعمه البشر لأنفسهم فى يوم من الأيام قط ؟ فهم يعتقدون بأنهم معصومون من الربل مبرأون من الخطأ ، فى أحكامهم ، فى نتائجهم العلمية ، فى مبادئهم الزلل مبرأون من الخطأ ، فى أحكامهم ، فى نتائجهم العلمية ، فى مبادئهم الأخلاقية والدينية • ان قرى ومدناً وأمماً بكاملها قد سرت الهها هذه العدوى ، وفقدت العقل • أصبح أفرادها يعيشون فى حالة جنون ، لايفهم العدوى ، وفقدت العقل • أصبح أفرادها يعيشون فى حالة جنون ، لايفهم العدوى ، وفقدت العقل • أصبح أفرادها يعيشون فى حالة جنون ، لايفهم العدوى ، وفقدت العقل • أصبح أفرادها يعيشون فى حالة جنون ، لايفهم العدوى ، وفقدت العقل • أصبح أفرادها يعيشون فى حالة جنون ، لايفهم

بعضهم عن بعض شيئًا ، لا يفهم أحد منهم عن أحد شيئًا ؟ كل واحد يؤمن بأنه الانسان الوحيد الذي يمتلك الحققة ، فاذا نظر الى الآخرين تألم وبكى ولطم صدره وعقف يديه لوعة وحسرة • اصبح الناس لا يستطيعون أن يتفاهم وا على ما ينبغي أن يعد شراً وما ينبغي ان يعد خيراً • أصبحوا لا يستطمعون لا أن يدينوا ولا أن يسرِّثوا • أصبح البشر يقتل بعضهم بعضاً تنخت سيطرة بغض لا معنى له وكره لا يُنفهم • هم يمجتمعون ليؤلفوا جيوشاً كبيرة ، فما ان يدخلوا معركة حتى يندلعالشقاق في جميع الصفوف فتنحل الجيوش ، ويأخــذ الجنــود يهجم بعضهم على بعض ، فيعض بعضهم بعضاً ، ويذبح بعضهم بعضاً ، ويلتهم بعضهم بعضاً. في المدن يدق ناقوس الخطر طوال النهار ، ويُستنفر الشعب . ولكن من الذي يستنفره ؟ ولماذا يستنفزه ؟ ذلك أمر لا يعرف أحد عنه شــيئاً • الرعب يستبد بجميع الحلق • المهن العادية هجرها أصحابها ، لأن كل واحد يعرض آراءه واصلاحاته ، وما من أحد يستطيع أن يتفق مع أحده الزراعة أُ مملت اهمالاً تاماً • هنا وهناك ينجتمع أناس فيشكلون جماعات ويتفاهمون على القيام بعمل مشترك ، متعاهدين بأغلظ الأيمان على أن لا يفترقوا قط ، ولكنهم ما يلبثون أن يشرعوا في شيء لا يمت بأية صلة الى ما عقدوا النية على القيام به ، ثم ما يلبثون أن يأخـــنـوا في التراشـــق بالتهم ، ثم ما يلبثون أن يقتتلوا فيذبح بعضهم بعضاً • وتشتعل الحرائق ، وتظهر المجاعة • كل شيء يصيبه الدمار ، وجميع الناس تقريبًا يهلكون • البلاء ماينفك يشتد قوة ويتسع مدى. ولا ينجو من البلاء الا عدد قليل من الناس : هم الأنقياء الأطهار ، المصطفون الأخيار ، الذين كتب عليهم ان ينشئوا جنساً جديداً وأن يقيموا حياة جـديدة ، أن يجـد ّدوا الأرض ويطهرُّ وها • غير أن أحداً لم ير أولئنك الأفراد في مكان ، ولا سمع أقوالهم ولا سمع أصواتهم •

ان الشيء الذي كان يعبذب راسسكولنيكوف هو أن ذلك الهبذيان السخيف يترجّع في ذاكرته ترجعاً أليماً ، وأن الانطباع الذي خلفتمه تلك الأحلام لا يمتّحي الا ببطء •

وجاء الأسبوع الثالث بعد عيد الفصح • أصبحت الأيام دافئة مضيئة • هي أيام ربيع حقاً • فُتحت نوافذ المستشفى لأول مرة ( هي نوافذ ذات قضبان حديدية يحرسها خفير ) •

طوال مدة مرض راسكولنيكوف لم يُسمح لصونيا أن تزوره الا مرتين ، وقد اضطرت في المرتين كلتيهما أن تطلب اذناً بذلك ، فكان عقتضيها هذا أن تقوم بمساع معقدة جداً ، لكنها كثيراً ما كانت تأتي الى فناء المستشفى ، ولا سيماً عند هبوط الليل لتنظر الى النوافذ من بعيد ، ولتمكث في الفناء بضع دقائق أحياناً ،

ففى مساء من الأماسى ، وكان راسكولنيكوف قد أبل من مرضه تقريباً وكان نائماً ، صحا من نومه واقترب من النافذة مصادفة ، فاذا هو يلمنح صونيا تنحت ، قرب الباب ، كانت واقفة وكأنها تنتظر شيئاً ، فشعر راسكولنيكوف بما يشبه أن يكون طعنة "نفذت في قلبه ، فارتعش واسرع يبتعد عن النافذة ،

ولم تجيء صونيا في غد ، ولا جاءت بعد غد ، فأدرك راسكولنيكوف عند أنه ينتظرها فارغ الصبر ، وأُ خرج أخيراً من المستشفى ، فلما عاد الى السجن علم من السجناء أن صوفيا سيميونوفنا مريضة ، وأنها ملازمة غرفتها لا تبرحها ،

قلق راسكولنيكوف قلقاً شديداً ، وأرسل يسأل عنها ، فلم يلبث أن عرف أن مرضها ليس خطيراً ، وحين علمت صونيا من جهتها أنه يتألم من غيابها عنه وأنه قلق عليها بعثت اليه برسالة كتبتها بالقلم الرصاص، وقيها تنبئه بأن صحتها تحسنت كثيراً ، وأن مرضها لم يكن الا برداً بسيطاً ،

وأنها ستمضى تراه أثناء العمل فى أقرب فرصة • فكان قلب راسكولنيكوف يحفق خفقاناً موجعاً أثناء قراءته هذه الرسالة •

كان النهار في هذه المرة كذلك مضيًّا دافئًا • ومضى راسكولنكوف الى العمل على ضفاف النهر في ساعة مكرة من الصباح هي السياعة السادسة ، وذلك تحت سقيفة أعدُّ عندها فرن لطبخ الرخام • لم يـرســل الى هذا المكان الا ثلاثة عمال من السبحناء • فأما الاول فقد عاد مع المراقب الى السنجن لنحيء بالأدوات ، وأما الثناني فكان يهييء الحطب للفسرن • وخرج راسكولنكوف من تحت السقيفة واقترب من الشاطيء وجلس على احدى عوارض الخشب المصطفة قرب المني وأخذ يتأمل النهر العريض المقفر • ان المرء يرى ، من على هذه الضفة العالمة ، مساحة واسعة • ووصل من الضَّفة الأخرى غناء لا تكاد تسمعه الأذن • ان هناك في المرج الذي تغمره الشمس ، والذي يمتد على مدى البصر ، خيام ، بدو رحمُّل تمدو للناظر البها نقاطاً صغيرة سوداء • هناك الحرية • هناك يعيش بشس آخرون ، يختلفون كل الاختلاف عن الشر الذين يعشون هنا • هناك يب دو الزمان منهوقفاً كأن عصر ابراهيم وقطعانه لمَّا ينصرم بعــد • كان راسكولنكوف ينظر الى ذلك المشهد جالساً في مكانه جامداً على وضعه ، لا يستطيع أن يحوِّل عنه بصره • لقد انزلق فكره نحو الاسترسال في الأحلام والاستغراق في التأمل دون أن يحس. أصبح لا يفكر في شيء ، واجتاح نفسه حزن مكير .

و فجأة وقفت صونيا أمامه • كانت قد دنت منه دون ضجة ، وهاهى ذى تجلس الى جانبه • ان برودة الصباح لم تكن قد خفّت بعد • وكانت صونيا ترتدى معطفاً فقيراً ، وتضع الشال الأخضر • وكان وجهها الناحل المصفر ما يزال يحمل آثار مرضها الأخير • ابتسمت له فى رقة ولطف ، مرحة الهيئة ، ولكنها على عادتها لم تمدد اليه يدها الا خجلة وجلة •

كانت دائماً تمد اليه يدها على خجل ووجل ، وكانت في بعض الأحيان لا تمدها اليه البتة ، كأنما هي تخشي أن يدفعها عنه ، كان يسدو عليه دائماً أنه يتناول يدها بنفور وامتعاض ، وكان يبدو عليه دائما انه يستقبل الفتاة باستياء ومضض ، وفي بعض الأحيان كان يصر على الصمت في عناد طوال مدة الزيارة ، وكانت صونيا في بعض الأيام ترتعش إمامه، ثم تنصرف وفي نفسها حزن عظيم ولوعة شديدة ، أما في هذه المرة فان يديهما لم تحاولا أن تنفصلا ، ألقي راسكولنيكوف عليها نظرة سريعة خاطفة ، ولم يقل شيئاً ، وخفض عينيه ، كانا وحيدين ، لم يكن يراهما أحد ، كان الحارس قد ابتعد لحظة ،

لا يدرى راسكولنيكوف نفسه كيف حدث ما حدث ، ولكنه يعرف أنه شعر فجأة بشيء يستبد به ويلقيه على قدمي صونيا ، لقد ارتمى راسكولنيكوف على قدمي صونيا ، وبكي ، وضم " ركبتيها الى صدره ، ذاعرت في أول الأمر ذعراً شديداً ، وغشيت وجهها صفرة كصفرة الموتى ، ثم نهضت فجأة ، ونظرت اليه مرتجفة مرتعشة ، ولكنها سرعان ما أدركت كل شيء بنظرة واحدة ، أخذت عيناها تشعان بسعادة لا حدود لها ، لقد فهمت \_ وليس يخالجها الآن في ذلك أي شك \_ فهمت انه يحبها حباً ليس له نهاية ، وأن تلك الدقيقة قد آن اوانها أخيراً ، . . .

أرادا أن يتكلما ، ولكنهما لم يستطيعا • امتلأت عيناهما دموعاً • كانا كلاهما أصفرى الوجه هزيلي الجسم ؛ ولكن هاهو ذا فجر مستقبل جديد يسطع في وجهيهما منذ الآن شوقاً كاملاً الى حياة جديدة • لقد بعثهمسا الحب بعثاً جديداً ، ان قلب كل منهما يفجيّر في قلب الآخر ينابيع حياة لا تنضب •

قررا أن ينتظرا وأن بذعنا • ما يزال عليهما أن يقضيا سبع سنين

أخرى فى سيبيريا • صحيح أنهما سيتحملان أثناء هذه المدة آلاماً لا تطاق، ولكنهما سيسعدان أيضاً سعادة ليس لها حدود! لقد انبعث راسكولنيكوف بعثاً جديداً • هو يعرف ذلك • هو يحس ذلك بكيانه كله • وهي، أليست تحيا بحياته ، أليست حياتها من حياته ؟

فى ذلك المساء ، فى القاعة المقفلة ، فكتر راسكولسكوف فى صوبيا وهو راقد على مضجعه ، وبدا له ، فى ذلك المساء أيضاً ، أن جميع السبحناء ، جميع أعدائه القدامى ، نظروا اليه نظرة جديدة ، ورأوه باعين أخرى ، لقد خاطبهم ، فأجابوه برقة وسومة ، هو يتذكر ذلك الآن ، ولكن أليس هذا هو ما يجب أن يكون : أليس يجب أن يتغير كل شىء بعد اليوم ؟

فكسَّر في صونيا • فتذكر أنه قد عذَّبها دائماً ، وأنه كان يمـزق قلبها نمزيقاً • تذكر وجهها الصغير الشاحب الذي نحل نحولاً شديداً ، ولكن هذه الذكريات أصبحت لا تكاد تعذبه • فهو يعرف أنه سيكفر الآن عن جميع تلك الآلام بحب لا نهاية له •

ثم ، ما قيمة تلك الآلام الماضية «كلها » الآن ؟ ان كل شيء ، حتى الجريمة التي ارتكبها ، وحتى الحكم الذي صدر عليه ، وحتى النفى الذي يقاسى منه ، ان كل هذا هو الآن أثناء هذه الاندفاعة الأولى ، يبدو له نسيجاً من وقائع خارجية غريبة عنه لا تتعلق بشخصه ولا تتناوله هو • ثم ان راسكولنيكوف كان في ذلك المساء عاجزاً عن أن يفكر تفكيراً طويلاً متصلاً ، وعن أن يحل مشكلة من الشكلات على هدى وبصيرة : فانما هو يشعر باحساسات ، ولا شيء غير الاحساسات ، ولا شيء غير الاحساسات ، الحياة محل الجدل ؟ وفي أعماق نفسه اصبح غير الاحساسات ، الحياة محل الجدل ؟ وفي أعماق نفسه اصبح غير الاحساسات ، الحياة محل الجدل ؟ وفي أعماق نفسه اصبح غير الاحساسات ، الحياة محل الجدل ؟ وفي أعماق نفسه اصبح

وكان تحت وسادته انجل ، فتناوله بحركة آلة . كان هذا الكتاب

لصونيا ، وهو بعينه الكتاب الذي قرأت له فيه في الماضي قصة انبعاث لعاذره كان راسكولنيكوف يقد رفي أول عهده بالسيجن أنصونيا ستصد ع رأسه بالكلام على الدين ، وأنها ستحدثه عن الانجيل بغير انقطاع، وأنها ستحاول أن تفرض عليه كتباً دينية ، فما كان أشد دهشت حين لم تطرق هذا الموضوع في يوم من الأيام ، لا ولا عرضت عليه أن تجيئه بالانجيل قطه انه هو الذي طلب منها ذلك بعد مرضة ، فحملت اليه الكتاب دون ان تقول كلمة واحدة ،

وهو لم يفتحه في تلك المرة ، لكن فكرة قد اجتازت رأسه الآن بسرعة كوميض البرق : « هل يمكن أن لا يكون ايمانها الآن هو ايماني ؟ أو هل يمكن على الأقل أن لا تكون عواطفها وأشواقها هي عواطفي وأشواقي ؟ ٠٠٠ ه ٠

وقد اضطربت صونيا اضطراباً شديداً طوال ذلك اليوم هي أيضاً ، وألم بها المرض مرة أخرى في تلك الليلة • ولكن سعادتها كانت تبلغ من اللياغتة ، أنها تكاد ترعبها! سبع سنين ، سبع سنين « سبع سنين » سبع سنين « فقط » !

ومرتّ بهما فى البداية ساعات نشوة كانا فيها كمن بعد السنين السبع أياماً سبعة • كان راسكولنيكوف ما يزال يجهل أن هذه الحياة الجديدة لن توهب له بغير تضحية ، وأن عليه أن يدفع ثمنها غالياً ، وأن يحصل علها بحهود شاقة قاسة مضنة •••

ولكن هنا تبدأ قصة أخرى ، قصة تجدد انسان شيئًا بعد شى، ، قصة انبعائه رويداً رويداً ، قصة انتقاله من عالم الى عالم آخر متدرجاً ، قصة معرفته بواقع جديد كان يجهله حتى ذلك الحين كل الجهل .

هذا يصلح أن يكون موضوع قصة جديدة ، أما قصتنا التي نرويها الآن فهي تنتهي هنا ٠

#### حواش

#### الصفحة

- ٨ \* \* « وأنه ما من انسان ٠٠٠ » : وردت في النص باللاتينية
   Nihil humanum ، وهي اشارة الى جملة تيرانس المشهورة:
   هانا انسان ، فلا شيء مما هو انساني بغريب عني» ٠
- ۱۲ \* عهد « النقد المفيد » : الاشارة هنا الى مطلع الستينات من القرن التاسع عشر بروسيا ، حين أخذت الجرائد تهاجم العادات الاجتماعية وتندد ببعض عيوب النظام السياسى ، في جو يسوده شيء من الحرية ، ففي شهر كانون الثاني ( يناير ) من سنة الحرية ، نددت عدة صحف ، ومنها جريدة «الزمان» التي كان يصدرها دوستويفسكي ت نددت بسيد اسسمه كوزليانينوف ضرب بالسوط امراة المانية في القطار ،
- بر به الفاحشية التي تحدثت عنها مجلة العصر »: في عام ١٨٦١ نددت المجلة الأسبوعية «العصر» ، (في رسيالة من مراسلها بمدينة برم) ، بالتمثيلية الإيمائية الخليعة التي قدمتها سيدة قرأت قصة بوشكين « ليالي مصر » التي يصف فيها غراميات كليوباتره وقد انبرت مجلة أخرى ترد على مجلة « العصر » وتسفه تدخلها هذا وقد شارك دوستويفسكي في تلك المساجلات ( في مجلته «الزمان» ) ، متهكما على الصحفيين الذين يأخذون مأخذ الجد أمرا تافها لا قيمة له •
- ۱۵ پر انت تعلم أن قوانين الاصلاح الزراعی لم تمسسنا بسوء »:
  ان قانون الاصلاح الزراعی الذی صدر فی ۱۹ نیسان (أبریل)
  سنة ۱۸۱٦، لم یهب للأقنان الذین أعتقهم الا الاراضی الصالحة
  للزراعة التی کانوا یزرعونها هم ، أما الغابات والمراعی فقد
  طلت ملکا للسادة ٠
- ١٥ ﴿ مطاعم دوسو » : هو فندق ومطعم فرنسي كان له صيت ذائع حينذاك ، وقد أقام فيه درستويفسكي زمنا والحديث عن

- « الحلقات » اشارة الى مكان بجزيرة ايلاجين اسمه «الحلقة» ، وهو محل ملاه وهباهج وملذات شعبية •
- ۱۹ په « يونانی صغير من نييجين » : فی عام ۱۷۷۹ نزح عدد کبير من يونان القرم فی عهد کاترين الثانية ، الی مدينة نييجين ، وهی مدينة صغيرة من مدن أکرانيا لا تبعد کثيرا عن مدينة کييف وقد أصبح کثير من هؤلاء اليونان تجارا أغنياء و
- ١٧ ﴿ لأن خمرتى فسدت »: بالفرنسية في الأصل ، والمقصود بالعبارة أن الرجل أصبح لا يميل الى الشراب •
- ۱۷ \* « بیرج » : ألمانی كان يعلم رقص الباليه ويتعاطى الطيران بالمنطاد ، وقد نظم في بطرسبرج نزهات طيران بالمنطاد ٠
- ۱۸ پ « محطة مالایا \_ فیشیرا » : محطة تقیع علی خط موسکو \_ سان بطرسبرج ، و تبعد عن العاصمة مسافة ۱۵۰ کیلومترا ۰
  - ۲۰ 🙀 د آنیسکا »: تصغیر تحقیری لاسم آنیسیا ۰
    - ۲۱ 🙀 « فیلکا » : تصغیر تحقیری لاسم فیلیب ۰
- ۲۹ په من المعروف آن دوستویفسکی کان معجبا آشد الاعجاب بلوحة رافائیل « مادونا سیکستین » التی تأملها کثیرا بمدینة درسدن، وکان یحتفظ فی حجرة مکتبه بصورة منسوخة منها .
- ۲۹ پ « عمارة فيازمسكى » : عمارة كبيرة بمدينة سان بطرسبرج كانت فيما مضى ملكا لأسرة الأمراء فيازمسكى وهى فى العهد الذى تجرى فيه أحداث الرواية يسكنها أناس فقراء جدا ، وتضم بيوتا مشبوهة ومأوى ليليا •
- ٢٤ به ان اسم رازوميخين مشتق من كلمة رازوم الروسية ومعناها «العقل» وهنا يتظاهر لوجين بنسيان الاسم ، ويحل محله اسم رازودكين ، المشتق من كلمة رازودوك الروسية ومعناها « الذكاء » •
- جه « ضعیف » : وردت الكلمة بالإلمانیة في الأصل Schwach و یجب أن یشار هنا الى ان مشروع رازومیخین الذی یدور علیه

- الكلام في هذه المحادثة يعبر عن المتاعب التى لقيها دوستويفسكى نفسه من الناشرين ، وعن الحلم الذى كان يحلمه دائما وهو أن يتولى نشر مؤلفاته بنفسه .
- ٨٩ ★ « أين الحديث عن قيام لعازر ؟ » : يجب أن نتذكر أن قاضى التحقيق كان قد سأل راسكولينكوف هل هو يؤمن بقيام لعازر ( الجزء الثالث ، الفصل الخامس ) •
- ۸۹ \* « الفرسخ السابع » : كان يوجد ، في أوديدلنايا ، على مسافة سبعة فراسخ من سان بطرسبرج ، مستشفى للمجانين ؛ فكان يطلق اسم «الفرسخ السابع» على ذلك المستشفى ، كما يطلق اسم «العباسية» في القساهرة على مستشفى الامراض العقلية المرجود في حى العباسية بها ٠
- . م \* « سترى الله » : اشــارة الى الآية الواردة فى انجيل متى «طوبى للأطهار ، لأنهم سيرون الله» (الاصحاح الخامس ، ٨)
  - ٩١ \* انجيل يوحنا ، الاصحاح الحادي عشر ٠
  - ٧٥ ★ العجيل مرقص ( الاصحاح العاشر ، ١٤)
- ١٠٠ لم مفوضو التحقيق جزءا من الشرطة ، فلما صدرت قوانين الاصلاح القضائى فى ٢٠ تشرين الثانى (نوفمبر ١٨٦٤) ، حل محلهم قضاة التحقيق التابعون لوزارة العدل .
  - ١٠٩ ﴿ ذَلُكُ وَاجِبُ لَا مَفْرَ مَنْهُ ﴾ : بالفرنسية في الأصل ·
- ۱۱۰ \* « فستتغير أسماؤنا على الأقل » : اشسارة الى قوانين الاصلاح القضائى المرتقب ( راجع حاشية الصفحة ١٠٠ ) ، وهذا يحدد لأحداث الرواية تاريخا هو تموز (يوليو) ١٨٦٤ ٠
- ۱۱۳ \* « بعد معركة ألما رأسيا » : هي معركة ٢٠ ايلول ( سبتمبر ) ك ١٨٥٤ التي خسرها الجيش الروسي فانكفا الى سيباستوبول أثناء حملة القرم ٠
- ۱۱٦ \* اشارة الىبداية حملة ١٨٠٥ حين أفسد نابوليون خطط «المجلس الحربى الأعلى (هوفكريسجرات) بالنمسا ، وأسر في أولما الجنرال النمسوى ماك هو وجيشه ، إن تلك الاحسدات قسد وصفها

تولستوى فى روايته الكبرى «الحرب والسلم» ( البخر؛ الاول ) الذى بدأ نشره فى مجلة « الرسول الروسى » ( كانون الثانى وشباط له يناير وفبراير ) عند بدء نشر الاجزاء الاولى من رواية الجريمة والعقاب هذه ٠

- ۱۳۲ \* « بقسماوسة ونواب » : من الأنظمة المتبعة في بداية تحقيق قضمائي أن يؤتى بقسيس يحلف المتهم أمامه اليمين ؛ ويؤتى أيضا بنائب من نواب طبقته الاجتماعية ليعرف بهويته •
- ١٥٥ \* « متجر كنوب أو المتجر الانجليزى » : متجران شهيران في قلب سان بطرسبرج تباع فيهما أدرات الترف الراقية ٠
- ۱۵۷ په « يسمون تقدميين أو عدميين أو مصلحين » : كانت هذه الأسماء الثلاثة تطلق على التيار الراديكالي السائد بين الشبيبة في ذلك الأوان ومن المعروف أن اسم «العدمي» أنما أوجده تورجنيف وكان قد استعمله في روايته « الآباء والابناء » •
- ۱٦٨ \* «لقد مضينا في اعتقاداتنا الى مدى أبعد ٥٠٠ : ان ليبنرياتنيكوف يعرض هنا آراء بيزاريف (١٨٤٠ ١٨٦٨) المتطرفة الموغلة في الراديكالية ؛ وهو لهذا يهاجم الناقد دوبروليوبوف (١٨٣٦ ١٨٣١) الذي كان كذلك راديكاليا جدا ، ويهاجم الناقد الكبير بيلنسكي (١٨١١ ١٨٤٨) .
- ۱۷۰ پر « بل انه لأكبر كثيرا من عمل رجل مثل رافائيل او بوشكين» :

  ان ليبزياتنيكوف يبالغ في آراء بيزاريف وتلميذه زايتسيف
  اللذين كانا يدافعان عن مذهب المنفعة ، ويناديان بأن حذاء من
  الحذائين أنفع للمجتمع من شكسبس أو بوشكين
  - ١٨٥ \* « السيدة الليوتنانة » : باللغة البولندية في الأصل
    - ۲۱۰ \* بالألمانية في الأصل
- ۲۲۱ \* « العرض العام للمنهج الوضعى » : كتاب ظهر ببطرسبرج سنة ١٨٦٦ يضم ترجمات مقالات علية مادية الاتجاء لعدد من المؤلفين: فيرشوف ، كلود برنار ، موليشوت ، تيودور بيدريت («الدماغ والفكر ») ، آدولف فاجنر (« ما يدل عليه الاحصاء من أن الافعال التي تبدو حرة في الظاهر انما هي حتمية في الواقع » ) •

- ۳۲۳ 🗼 « سیمیون زاخارتش » : هو مارمیلادوف ۰
  - ۲۶٤ \* « باولين ميخائيلوفنا » : هي بوليتشكا ٠
- ٢٦٥ \* لعل الاستاذ العالم المقصود هنا هو الطبيب الفرنسي فرانسوا لوريه (١٧٩٥ ـ ١٨٥١) مؤلف كتاب «المعالمجة النفسية للجنون» ( ١٨٣٨ )
  - ٣٧٣ \* « لينيا ، انصبي قامتك » : بالفرنسية في الأصل ٠
- ۲۷۵ پر « الفارس المتسكى على سيفه » : هذه هى الكلمات الاولى من قصيدة « فراق » للشاعر الرومانسي باتيوشكوف ؛ وقد لحنت القصيدة سنة ١٨١٤ ، وراجت رواجا كبدا ٠
  - ٣٨٠ \* « لك ماس ولآلي » : مطلع أغنية عاطفية من شعر هايني ٠
- ۲۸۲ \* « تحت أشعة الشمس الحارة ، بوادى داغستان » : مطلع قصيدة للشاعر ليرمونتوف عنوانها «الحلم» (۱۸٤۱) ، وفيها يرى الشاعر نفسه في واد بالقوقاز ، يحتضر وحيدا
  - ۲۹۵ 🙀 « جزیرة كرستوفسكي » : جزیرة من أنأى جزر نهر نیفا ٠
- ۳۰۷ \* «الدكتور ب ۲۰۰۰ ، أغلب الظنّ أنه الدكتور سرجى بتروفتش بوتكين (۱۸۳۲ ــ ۱۸۸۹) ، وهو طبيب شهير في ذلك الأوان٠
  - س به « دون جدوى » : بالألمانية في الأصل ·
- ۳۱۳ \* « الى صباح غد » : بالألمانية في الأصل ، (Morgen früh)
  وهو تعبير ألماني يستعمل بمعنى قولنا : « دعك من هذا الكلام!
  لا أصدقك ! » •
- ٣٥١ \* « كما يدل على ذلك اسمه ٥٠٠٠ : كانت تطلق أسماء جديدة على أبناء رجال الدين حين دخولهم مدارس اللاهوت ، وكانت هذه الأسماء تستمد احيانا من مزايا روحية ، فاسم دوبروليوبوف

يعنى « محب الخير » ، واسم زدرافوزميسلوف يعنى « السديد الرأى»، واسم رازوميخين مستق منكلمة رازوم ومعناها العقل •

- ۳۵۱ \* « باراشا »: تصنغیر اسم براسکوفیا ۰
- ٣٥٩ م «الطبيعة والحقيقة»: بالفرنسية في الأصل ان سفدريجايلوف يحب استعمال عبارات فرنسية ويكثر منها في حديثه •
- « فوكسهول » : كانت هذه السكلمة الانجليزية في اول الأمر اسما لضاحية من ضواحي لندن أصبحت حديقة ملاه شعبية في القرن الثامن عشر وقد أنشئت حداثق مشابهة لها في القارة الاوربية أطلق عليها هذا الاسم نفسه ؛ ومنها حديقة في روسيا قريبة جدا من محطة بافلوفسك ؛ وقد أصبحت الكلمة في نطقها الروسي الآن (فوكسال) تعنى كل محطة من محطات السكة الحديدية •
- سهس به و فلاديمير »: العاصمة القديمة لروسيا في القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر ، وهي تقع شمال شرق موسكو وقد اصبحت الطريق الذي تسلكه قوافل السجناء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة ، للوصول الى سيبيريا ؛ وهكذا فان « طريق فلاديمير» تعنى «المعتقل» •
- ٤٠٨ ب ان رواية الكسندر دوما « غادة الكاميليا » (١٨٤٨) والمسرحية التي تعمل هذا الاسم نفسه قهد راجتا رواجا كبيرا جدا في روسيا وأصبح اسم «كاميليا» يعني البغي الراقية ٠
- ٤١١ هـ « المبنى الذى يعلوه برج » : هو ثكنة لرجال الاطفاء ؛ وخوذة آخيل هى الخوذة التي يحمون بها رءوسهم .
- « عدم » : باللاتينية في الأصل nihil est ، اشارة الى المذهب العدمي •
- ا المنافق الم

- ٧٤٧ مدرسة الطب بمدينة بطرسبرج احدى كليات الجامعة ، كما في المدن الاخرى ، وانما كانت «اكاديمية للطب والجراحة» مستقلة ٠
- ٨٥٤ ★ « على ضفاف نهر !يريتش » : ان هذا النهر الذي تقع على شاطئه مدينة أومسك ، قـــ د سبق أن ذكره دوستويفسكي في كتابه « ذكريات من منزل الأموات » •
- ووع به الاشارة هنا الى السنجناء البولنديين السياسيين الذين سبق أن تحددث عنهم دوستويفسكي في كتابه « ذكريات من منزل الاموات» الم يقل أحدهم ، وهو ميريكي ، ألم يقل عن المجرمين العاديين : «اننى أكره قطاع الطرق هؤلاء !» •

### فهسرس

#### الصفحة

|       |     |     |     |     |     |     |     |     | الجزء الرابع    |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| Y     |     |     |     |     |     | • • |     |     | الفصل الأول ٠٠  |
| ۲۱    |     |     |     |     |     |     |     |     | الفصل الثاني ٠٠ |
| ٥٥    |     | ٠.  |     |     |     |     |     | • • | الفصل الشالث    |
| 79    |     |     |     |     |     |     |     |     | الفصل الرابع    |
| ١     |     |     |     |     |     |     |     |     | الفصل الخيامس   |
| ۱۳٤   |     |     | • • |     | • • |     |     |     | الفصل السادس    |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     | الجزء الخامس    |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     | ,               |
| 104   | • • | • • | • • |     | • • | • • | • • | • • | الفصل الأول ٠٠  |
| ۱۸۳   | • • | ٠.  |     |     |     | • • |     |     | الفصل الثاني    |
| 7 . 0 |     |     |     |     | • • | • • | • • | ٠   | الفصل الشالث    |
| ۲۳.   |     | • • | • • | • • |     | • • | • • | • • | الفصل الرابع    |
| 272   | • • | • • | • • | • • | ٠,  |     |     | • • | الفصل الخامس    |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     | الجزء السادس    |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| 491   | • • | • • | • • |     | 4 - |     |     |     | الفصدل الأول ٠٠ |
| W+ V  | • • | • • | • • | • • | • • | • • | • • |     | الفصدل الثاني   |
| ***   | • • |     | • • |     |     | 4 1 | • • |     | الفصل الشالث    |
| 454   | • • |     |     | ٠.  | ٠.  | ٠,  |     |     | الفصل الرابع    |
| 770   | .,  |     |     |     | ٠.  | ٠.  | • • | • • | الفصىل الخامس   |
| 44+   |     |     | • • |     |     |     |     | • • | الفصيل السادس   |
| 215   |     |     |     |     |     |     | • • |     | الفصل السابع    |
| 244   |     |     |     |     |     |     |     | • • | الفصل الثامن    |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     | الخاتمة         |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |
| ££Y   |     | • • |     | • • |     | • • | ••  | • • | الفصل الأول ٠٠  |
| 109   | .,  |     | ٠.  |     |     |     |     |     | الفصل الثاني    |
|       |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |

## الأعماك الأدبية الكاملة

المجلد الأوا\_\_\_ الفقراء المشل قبلب ضعيف المجلدالشامن الحب بمة والعقياب. ١-المجاد التاسع الحربمة والعقباب ١٠٠ المجملدالشافي المجادالعاشر خيتو تشكا خزف نوفنا اللب إلى البيضاء ب روخارنشين الجـــــارة المجلدالحادي عشر الأمياله - ا-المهدرج السيارة الشيريف البطسل الصغيس قصيبة في تسبع وسيائيل المجلدالشابيعشر الشـــاطــن ـ ١ ـ شجرة عيدالسلادوالرواح المجلدالثالثءشر زوجة آخر، ورُحِــل بتحت السرير الشيماطين - ١-المجملدالث الشي المجيلدالوابع عشر المسراهسة رار المجلدا كخامس عشر الجادالرابع مذلون مهانون الـــراهــق -٢-قميم المجسلدالحسامس المجلد السادس عشس ذكربات من منزل الأموات الاخوة كارامازوف ١٠. المجاد السادس في تبوي قصة السمة المجلدالسابععشر الاخبوة كارامازوف -1-ذكريات شتاء عن مشاعر صيف التحسك المجبلد الشامن عشس الاخوة كارامازوف ٢٠٠ المجدالسابع المقدامد الهزوج الانبدي

# بركسان الاحتال كالمحالات المحال الاحتال المحال الاحتال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال

إن معاصى دوستوييسكى قداسا وافهه ، فأكثرهم لم يشأأن يرك فيه إلاكالبًا اجتماعيا يدافع عن "الفقراة والمذلين المبانين " فاذا عالج مشكلات ما تنف ك تزداد عقا أخذ بعضهم يشهر به ويصفه بأنه موهبة مريينة ومن النقاد من لو ديرك أن الواقعية الخيالية "التي يمكن أن توصف بها أعال دوستوييسكى إنما تسبراً عمق أغوار النفس الإنسانية ، وأن دوستوييسكى إنما تسبراً عمق أغوار سبق نظرية التحليل النفسي التي أنشاها هن رويد وآدلر ، وأنه زع هذه المشكلة الميتافيزيقية ، مشمكلة الميتافيزيقية ، مشمكلة المسراع بين الخير والشر ، في كنفس .. " المسرو في مونيف